

ِللَّنِي (لِيْمَانُ لَامِرَبُن فُكِّرَبِي (أَمُلَاهِمُ الْمُعَلِيِّي المتوَقِيسِيَةِ ٢٧٧ هِ

أشرف علمَ الجرامِه در صَلَاح باعُمْان در حَسَنُ الْمِزَالِيّ در زَيِدُ مَهَارِش در أَمِينُ بَاشَه

> الجِکَلَدُ السِّابِعُ عَشِرُ شِوْلَا الْبِکَهُٰكِ \* مِنْکَثِیْ \* خِکْدُ ۱۹۰۸ تحقیق دکتورا عیدبنت مدعج لهنبیعیت دکتورا صَالح بْن نمانت الحاری



### السيرة الذاتية للمحقق

## دا عِيدبُن مرهج لِسَبيعي

حصل على درجة الدكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن من جامعة أم القرى. - كلية الدعوة وأصول الدين – قسم الكتاب والسنة، وعنوان رسالة الدكتوراه (منهج الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي عرض ونقد).

#### بعض من المناصب الإدارية التي شغلها:

يعمل بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - الرياض.

#### له مؤلفات منشورة أهمها:

١- تاريخ البدع. ٢- أصول التفسير ومصادره.

٣- مسند تميم بن أوس الداري رضى الله عنه جمع وتحقيق.

٤- أصول المفردات العامية في لغتنا الفصيحة. ٥- تراجم علماء الظاهرية.

٦- وقفات مع سورة الإخلاص.
 ٧- زيارة النساء للقبور.

٨- وقفات مع بعض كتب الأنساب. ٩- الزيادة على النص.

\* \* \*

### السيرة الذاتية للمحقق

# د، صَالح بْن نمرانس الحاربي

أستاذ مساعد بجامعة نجران — كلية المجتمع والشريعة وأصول الدين حصل على درجة الدكتوراه عام ١٤٢٨هـ في تخصص الحديث وعلومه من جامعة أم القرى – كلية الدعوة وأصول الدين.

#### بعض من المناصب الإدارية التي شغلها:

وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للتطوير والجودة بجامعة نجران. وكيل كلية المجتمع للتطوير والجودة بجامعة نجران. [تمام السيرة في المجلد التالي]



# جينع الليقوت بحاوظه

رَقِم إلِيدِلع بِدَارِلِكَتُ ٢٠١٣/١٥١٩٨

الطَّبَعَةُ الْأُولِي ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م



جدة ـ المملكة العَربيَّةِ السِّعوديَّة شاع ممود نصيف مِي الأندلس ص ب ۱۲۲۶۹۷ جدة ۲۱۳۳۲ تلفاكس ۲۱۸۸۸۲۳ - ۱۲



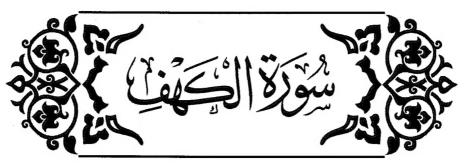

### سورة الكهف

مكية (١)، وهي ستة آلاف وثلاثمائة وستون حرفًا، وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة، ومائة وعشر آيات (٢).

[۱۷٦٥] أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني<sup>(٣)</sup> بها، قال: أخبرني أبو علي الصفار<sup>(٤)</sup>، قال: حدثنا الحسن بن الفضل<sup>(٥)</sup>، قال:

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٤٣/٥، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٣٥، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩٩/٩٩، وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٠/٣٤٦: وهي مكية في قول جميع المفسرين، وروي عن فرقة أن أول السورة نزلت بالمدينة، إلىٰ قوله: ﴿وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ ﴿ كُنُ مَم رجع أنها مكية كلها، وفي «الكشاف» للزمخشري أنها مكية إلا آية (٣٨)، ومن آية (٨٣) إلىٰ آية (١٠١)، فمدنية.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص١٧٩)، وما ذكره المصنف من كون آياتها مائة وعشر آيات، فهاذا في العد الكوفي، ذكره الداني، وذكر أنها مائة وخمس آيات في المدني والمكي، وست في الشامي، وإحدىٰ عشرة في البصري.

<sup>(</sup>٣) ثقة.

<sup>(</sup>٤) ثقة.

<sup>(</sup>ه) هو الحسن بن الفضل بن السمح، أبو علي الزعفراني البوصراني، حدث عن: مسلم بن إبراهيم، وعبد الحميد بن صالح، وعنه: ابن صاعد، والصفار، قال عنه ابن المنادي: أكثر الناسُ عنه، ثم أنكشف ستره فتركوه وخرقوا حديثه. توفي سنة ٢٨٠ هـ وقيل: ٢٥٨هـ

<sup>«</sup>تاريخ بغداد» للخطيب ١/ ٤٠١، «ميزان الأعتدال» للذهبي ١/ ٥١٧، «لسان الميزان» لابن حجر ٢/ ٢٤٤.

حدثنا غياث بن كلوب<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا مطرف بن سمرة بن جندب<sup>(۲)</sup>، عن أبيه<sup>(۳)</sup>، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظًا لم تضره فتنة الدجال، ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة »<sup>(٤)</sup>.

«ميزان الأعتدال» للذهبي ٣/ ٣٣٨، «لسان الميزان» لابن حجر ٤/٣٢٤.

(٢) لم أجد لمطرف هذا ترجمة ولم أجد له ذكرًا في ترجمة أبيه الله وكل ما وجدته عنه ما نقله الذهبي وابن حجر عن الدارقطني أنه قال عن غياث بن كلّوب: له نسخة عن مطرف بن سمرة، ولسمرة بن جندب الله نسخة فيها وصيته لبنيه.

«ميزان الاعتدال» للذهبي، «لسان الميزان» لابن حجر ترجمة غياث، «معرفة النسخ» لأبي زيد (ص١٦١-١٦٥).

(٣) سمرة بن جندب، صحابي جليل.

(٤) [١٧٦٥] الحكم على الإسناد:

فيه الحسن بن الفضل تركه الناس، وفيه غياث بن كلوب ضعفه الدارقطني، وفيه مطرف بن سمرة لم أجده.

#### التخريج:

الحديث بهأذا اللفظ لم أجده عند غير المصنف رحمه الله، أما شطره الأول فقد ورد قريبًا منه عند مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف ( $^{0.9}$ ) «من حفظ عشر آيات ..»، وأحمد في «المسند»  $^{0.9}$  ( $^{0.9}$ ) والنسائي في «السنن الكبرى،  $^{0.9}$ )  $^{0.9}$ ،  $^{0.9}$ ، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان»  $^{0.9}$ ، من حديث أبي الدرداء بلفظ «من قرأ عشر آيات من الكهف عصم من الدجال».

وقد وردت الأحاديث في قراءة عشر آيات من سورة الكهف علىٰ ما يلي:

<sup>(</sup>۱) هو غياث بن كلّوب ترجم له الذهبي، وابن حجر، ولم يزيدا على اَسم أبيه شيئًا، وذكرا أن الدارقطني ضعفه وقال: له نسخة عن مطرف بن سمرة. ونقل ابن حجر عن البيهقي قوله: غياث مجهول.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ١٠٠: فيحتمل أن سالمًا سمعه من أبي الدرداء ومن ثوبان ا.هـ.

قلت: الذي حدث به عن أبي الدرداء هو معدان بن أبي طلحة وليس بسالم. كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري بلفظ « ...ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه » رواه الحاكم عنه مرفوعًا في «المستدرك» ١/ ٧٥٢، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه النسائي في «السنن الكبرى» ٦/ ٢٣٦، ورواه الحاكم عن أبي سعيد مرفوعًا في ١/ ٧٥٢ وموقوفًا في ٤/ ٧٥٧ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكذلك رواه النسائى في «السنن الكبرى»

[۱۷٦٦] وأخبرني محمد بن القاسم (۱)، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن محمد بن محبوب (۲)، قال: حدثنا جعفر (۳) بن سهل (٤)، قال:

٦/ ٢٣٦ وهكذا ٱختلف في رفعه ووقفه علىٰ أبي سعيد ﷺ.

ورجح الألباني أنه موقوف لكن له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٦٥١)، وكذا رواه عن أبي سعيد مرفوعًا الطبراني في «المعجم الأوسط» ٢٣/٢ (١٤٥٥).

 ج- ومنها ما ورد غير مقيد كرواية المصنف هنا، وكراوية النسائي وأحمد اللتين ذكرتهما سابقًا.

د- ومنها ما قيد بثلاث آيات كرواية الترمذي كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل سورة الكهف ... لم يروه في فضل سورة الكهف ... لم يروه غيره، وقال: حسن صحيح.

والشطر الأخير من الحديث: « ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة » لم أجده مرويًا عند غير المصنف، لكن ورد في قراءة السورة كلها أحاديث منها:

حديث أبي سعيد: « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين ».

رواه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٩٩، ورواه البيهقي في «الدعوات الكبير» كما في «مشكاة المصابيح» للتبريزي ١/ ٦٦٧.

وكحديث أبي سعيد أيضًا: «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورًا من مقامه إلى مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه..» رواه الحاكم والنسائي في «السنن الكبرى»، كما سبق واختلف في رفعه ووقفه. وكحديث أبي سعيد أيضًا: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق» رواه الدارمي في «سننه» ٢١٤٣/٤ (٣٤٥٠).

- (١) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٢) لم أجده.
- (٣) في (ب) جعفي، وهو خطأ.
  - (٤) لم أجده.

حدثنا أحمد بن حرب (۱) ، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم (۲) ، عن إسماعيل بن رافع (۳) ، عن إسحاق (٤) بن عبد الله بن أبي فروة (٥) أن رسول الله على قال: «ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت وملأ عظمها ما بين السماء والأرض لتاليها مثل ذلك اقالوا: بلى يا رسول الله .قال: «سورة أصحاب الكهف، ومن قرأها يوم الجمعة غفر (٦) له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ولياليها وأعطي نوراً يبلغ السماء، ووقي فتنة الدجال (٧).

هذا سند ضعيف جدًا لا تقوم به حجة؛ ففيه جعفر لم أجده، وابن حرب له مناكير، وفيه ابن رافع ضعيف، وفيه إسحاق متروك، كما أنه مرسل؛ فإسحاق لم يدرك النبي الله يعرف له رواية عن الصحابة ، كما في ترجمته.

#### التخريج:

هذا الحديث أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص ١٦١) بسنده عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن رافع قال: بلغنا أن رسول الله على قال. فذكره، مع أختلاف قليل في اللفظ وزيادة: « ومن قرأ الخمس آيات من خاتمتها حين يأخذ مضجعه من فراشه تحفظه، وبعث من أي الليل شاء ».

وهذا الإسناد ضعيف فرواية ابن عياش هنا عن غير الشاميين، وابن رافع ضعيف، والحديث مرسل.

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله النيسابوري له مناكير ولم يترك ورمى بالإرجاء.

<sup>(</sup>٢) ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٣) ضعيف الحفظ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عن أبي إسحاق، وهو خطأ والمثبت من (ب) ومن مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) متروك.

<sup>(</sup>٦) في (ز): غفر الله له.

<sup>(</sup>V) الحكم على الإسناد:

### ﴿ بِنِهِ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْمَلِ ٱلرَّحِيدِ فِي (١).

### قوله عز وجل:

﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئْنَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُمْ عِوْجًا ۚ ۞ قَيْمَا﴾.

مجاز الآية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما مستقيما. قال ابن عباس في الهادد عدلا (٢).

وقال الفراء: قيماً على الكتب كلها ناسخاً لشرائعها (٣).

كما رواه ابن مردويه عن عائشة ﷺ، كما في «الدر المنثور» للسيوطي 4/ ٣٧٩ وليس فيه: «وقي فتنة الدجال» وروى الزيادة التي رواها ابن الضريس لكن قال: « ..ومن قرأ العشر الأواخر منها ..» بدل الخمس آيات.

وذكره الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" (٢١٦٠) وقال: ضعيف جدًا. وقد روى نحو هالم الزيادة الدارمي في "سننه" ٢١٤٣/٤ (٣٤٤٩) عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبدة عن زر بن حبيش موقوفًا: « من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها ».

قال عبدة: فجربناه فوجدناه كذلك.

وهذا إسناد فيه ضعف فابن كثير هو المصيصي، ضعفه جمع من الأئمة منهم: أحمد وابن المديني وقال البخاري: لين جدًا، وقال ابن حجر: صدوق كثير الغلط. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي ٦/ ٤٨٦، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص

- (١) سقطت البسملة من الأصل.
- (٢) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ١٩٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٤٤ وابن المنذر وابن مردويه كلهم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٣٨١.
- (٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٤٣، وفي «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٣٣: قيم على الكتب أي أنه يصدقها.

﴿ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوجًا ﴾: مختلفاً ملتبساً.

﴿ لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا ﴾، أي: لينذركم ببأس شديد . ﴿ مِن لَدُنَّهُ ﴾ (من قَبَله)(١).

(قرأ أبو بكر بإسكان الدال وإشمامها شيئًا من الضمة وكسر النون والهاء ووصل الهاء بباء (٢٠). وقرأ الباقون بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء) (٣).

﴿ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ﴾ وهو الجنة.



أي: مقيمين ﴿فِيهِ أَبَدُأُ





نصب على التمييز والقطع، تقديره: كبرت الكلمة كلمة، ﴿ تَغُرُجُ مِنْ أَفُوهِ فِي مَا الكِلْمَةِ كَلْمَة ، ﴿ تَغُرُجُ مِنْ أَفُوهِ فِي مَا الكِلْمَة كِلْمَة ، ﴿ تَعَلَيْهُ مِنْ الْكِلْمَةِ كُلْمَة ، ﴿ تَعَلَيْهُ مِنْ الْكِلْمَةِ كُلْمَة ، ﴿ تَعَلَيْهُ مِنْ الْكِلْمَةِ كُلْمَة ، ﴿ تَعَلَيْهُ مِنْ الْكِلْمَةُ كُلْمَة ، ﴿ وَالقطع ، تقديره: كبرت الكلمة كلمة ، ﴿ وَالقطع ، تقديره المُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّالِي اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّاللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) من (ز).

<sup>(</sup>٢) أَنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ٣٨٨). وهاذِه القراءة لعاصم في رواية أبي بكر عنه وقال ابن مجاهد: ولم يقرأ بذلك أحد غيره. «التيسير» للداني (ص ١١٦)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣١٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (ز) زيادة: يعني قول اليهود والنصارىٰ: إن لله ولدًا.

## ﴿إِن يَقُولُونَ ﴾: ما يقولون ﴿إِلَّا كَذِبًا ﴾.

### ﴿ فَلَعَلُّكَ بَاخِعٌ ﴾

قاتل ﴿نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّهُ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾حزناً وجزعاً وغضباً (١).

## ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ ﴾



قال الضحاك: يعني للرجال (٢) خاصة (٣).

﴿ زِينَةً لَّمَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا



<sup>(</sup>۱) (حزنًا) قول ابن عباس وابن قتيبة، و(جزعًا) قول مجاهد، (وغضبًا) قول قتادة، أنظر: «زاد المسير» ٥/ ٧٤، وقد روى ذلك كله ابن جرير في تفسيره ١٩٥/١٥ إلى نسبة تفسيره بالحزن لابن عباس، كما روى أن قتادة فسره بالحزن أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في (ب) الرجل، ولعل الصحيح الرجال، لأن المقصود ما هي هُلْهِ الزينة فقيل: الرجال. وقيل: كل شيء. وقيل: العلماء.

<sup>(</sup>٣) نسب هذا القول لمجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري كما في «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٢٣٤٥/٧، «الدر المنثور» للسيوطي ٣٨٣/٤، وفي «معالم التنزيل» للبغوي نسبته لمجاهد ٥/ ١٤٤، وفي «زاد المسير» ٥/ ٧٤، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٣٨٣ نسبته لسعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم أجد نسبته للضحاك في المصادر المذكورة، وهناك أقوال أخرى وهي:

١- أنهم العلماء رواه مجاهد عن ابن عباس كما في «زاد المسير» ٥/ ٧٤.

٢- أنه النبات والشجر، قاله مقاتل في تفسيره ٢/ ٥٧٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٤٧.

٣- أنه ما عليها من شيء -وقد ذكره المصنف- ورواه الطبري عن مجاهد. «جامع البيان» ١٩٦/١٥.



# قوله عز وجل: ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا ﴾

مستوياً.

﴿ جُرُزًا ﴾ يابساً أملس لا ينبت شيئاً.

## قوله عز وجل: ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾

يعني: أظننت يا محمد، ﴿أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلْتِنَا عَبُّا﴾، يعني: ليسوا أعجب آياتنا فإن ما خلقت من السموات والأرضين وما فيهن من العجائب أعجب منهم.

والكهف هو الغار في الجبل، واختلفوا في الرقيم، فقال (1) فيما: [١٧٦٧] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد رحمه الله (٢)، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن (٣)، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى المحسن (٤)،

<sup>(</sup>۱) عبارة المصنف رحمه الله هنا غير سائغة فهو يقول: واختلفوا.. فقال على الله الله على الله عل

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) أبو حامد ابن الشرقي، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٤) يحيىٰ بن محمد بن يحيىٰ بن خالد الذهلي أبو زكريا، الملقب بحيكان، إمام ابن إمام قال عنه الحاكم: إمام نيسابور في الفتوىٰ والرئاسة وابن إمامها، وقال عنه الذهبي: الحافظ المجود الشهيد.

أخرج حديثه ابن ماجه، وقال ابن حجر في «التقريب»: ثقة حافظ من الحادية عشرة مات شهيدًا سنة سبع وستين. أي: بعد المائتين.

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» للذهبي ١٢/ ٢٨٥، «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٠٦٦).

قال: حدثنا (محمد بن) $^{(1)}$  معمر $^{(1)}$  قال: حدثنا أبو عاصم $^{(9)}$ - $^{(1)}$ 

[۱۷٦۸]. قال أبو محمد (٥)، وأخبرنا أحمد (٢)، قال: حدثنا أحمد ابن سلمة (٧) قال: حدثنا إسحاق بن منصور (٨) وأحمد بن سعيد الدارمي (٩) ح.

«تهذیب التهذیب» لابن حجر ۹/٤٦٦، «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص ۸۹۸).

- (٣) ثقة ثبت.
- (٤) (ح) ليس في (ب)، (ز).
- (٥) عبد الله بن حامد، لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٦) أبو حامد بن الشرقي، ثقة مأمون.
- (٧) أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل البزاز النيسابوري، رفيق مسلم في الرحلة حافظ حجة عدل مأمون مجوِّد سمع قتيبة وإسحاق بن راهويه وأبا كريب وخلقًا كثيرًا وحدث عنه: أبو زرعة وأبو حاتم، توفي سنة ٢٨٦ هـ.

«تاريخ بغداد» للخطيب ١٨٦/٤، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ١٣/٣٧٣.

- (٨) ثقة ثبت.
- (٩) أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان أبو جعفر الدارمي التميمي السرخسي، الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثقة، أخرج له الجماعة سوى النسائي، وسمع النضر بن شميل، وحبان بن هلال، توفي رحمه الله سنة ٢٥٣ هـ.

«تهذیب التهذیب» لابن حجر ۱/ ۳۱، «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص ۸۹)، «سیر أعلام النبلاء» للذهبی ۲۳۳/۱۲.

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) محمد بن معمر بن ربعي أبو عبد الله القيسي البصري المعروف بالبحراني روى عنه عن روح بن عبادة ومحمد بن كثير العيدي وأبي هشام المخزومي، وروى عنه الجماعة، قال في التقريب: صدوق، من كبار الحادية عشرة، مات سنة خمسين. أي: بعد المائتين.

[1774] قال<sup>(۱)</sup>: وأخبرنا أحمد<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا محمد بن بشار<sup>(3)</sup> وأبو موسی<sup>(6)</sup>، قالوا: حدثنا أبو عاصم<sup>(1)</sup>، عن ابن جريح<sup>(۷)</sup>قال: أخبرني موسیٰ بن عقبة<sup>(۸)</sup>، عن نافع<sup>(۹)</sup>، عن ابن عمر رسول الله علیهٔ.

<sup>(</sup>١) أي: شيخه عبد الله بن حامد، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) أبو حامد بن الشرقي، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحجة البخاري صاحب «الصحيح» جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بندار، ثقة.

<sup>(</sup>٥) محمد بن المثنى بن عبيد الله العنزي البصري الحافظ المعروف بالزَّمِن، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٦) الضحاك بن مخلد، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٧) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل.

<sup>(</sup>٨) ثقة فقيه إمام في المغازي.

<sup>(</sup>٩) أبو عبد الله نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، إمام ثقة ثبت وفقيه مشهور.

<sup>(</sup>١٠) أبو محمد الكشى، إمام حافظ.

<sup>(</sup>١١) أبو هشام الصنعاني، صدوق.

<sup>(</sup>۱۲) صدوق.

<sup>(</sup>١٣) وهب بن منبه بن كامل أبو عبد الله الأبناوي، ثقة.

<sup>(</sup>١٤) له ولأبويه صحبة، رضى الله عنهم.

يمشون إذ أصابتهم السماء فأووا إلى كهف، فانقضت(١) صخرة من الجبل فانطبقت على باب الكهف، فأوصد عليهم، فقال قائل منهم: أذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله تعالى برحمته أن يرحمنا. قال رجل منهم: إني قد عملت حسنة مرة، كان لى أُجراء يعملون عملاً لى، آستأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة (٢)، فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشطر (٣) أصحابه، فعمل بقية نهاره كما عمل رجل منهم نهاره كله، فرأيت على قفي الذمام أن لا أنقصه مما أستأجرت [٨٥٨/ب] به أصحابه لما جهد في عمله، فقال رجل منهم: أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ قلت: يا عبد الله، لم أبخسك شيئاً من شرطى(١)، وإنما هو مالى أحكم فيه (٥) بما شئت، قال: فغضب وذهب وترك أجره، فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله تعالى، ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت له (٦) فصيلة من البقر، فبلغت ما شاء الله، فمَرَّ بي بعد حين رجل شيخ كبير ضعيف لا أعرفه فقال: إن عليك لى حقًّا.

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ز) فانحطت.

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ز) بأجر معلوم. وكذا في المسند.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بشرط، والمثبت من (ب)، (ز)، كذا في المسند، وهو الصحيح لدلالة تمام الحديث على ذلك.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل من شرطي، وفي (ز) والمسند: شرطك وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) من (ب)، (ز).

<sup>(</sup>٦) في (ز) والمسند: له به.

فذكره حتى عرفته، قلت له: إياك أبغي، وهذا حقك، وأعرضتها (۱) عليه جميعاً، قال: يا عبد الله، لا تسخر بي، إن لم تصدّق علي فأعطني حقي. قلت: والله لا أسخر بك (۲) إنها لحَقُّك مالي فيه بشيء، فدفعتها إليه جميعاً.

اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك لوجهك فافرج عنا الحجر<sup>(٣)</sup>. فانصدع الجبل حتى رأوا وأبصروا.

وقال الآخرُ: قد عملت حسنة مرة، كان في فضل، وأصاب الناسَ شدةٌ، فجاءتني آمرأة فطلبت مني معروفا، فقلت: والله ما هو دون نفسك (فأبت علي فذهبت، ثم رجعت، فذكرتني بالله، فأبيت عليها، وقلت لها: والله ما هو دون نفسك، فأبت علي وذهبت وذكرت لزوجها، فقال لها: أعطيه نفسك وأغيثي عيالك. فرجعت إليّ ونشدتني بالله تعالىٰ فأبيت عليها وقلت لها والله ما هو دون نفسك)(أ)، فلما رأت ذلك أسلمت إليّ نفسها، فلما كشفتها وهممت بها آرتعدت من تحتي، فقلت لها: ما شأنك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين. فقلت لها: خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء! فتركتها وأعطيتها ما يحق عليّ بكشفها، اللهم إن كنت (أ) فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى والمسند: وعرضتها.

<sup>(</sup>٢) ساقطه من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب)، (ز).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

فانصدع حتى عرفوا وتبين لهم.

وقال الآخرُ: قد عملت حسنة مرة، كان لي أبوان شيخان كبيران، وكان لي غنم، فكنتُ أطعم أبويّ وأسقيهما ثم أرجع إلىٰ غنمي، قال: فأصابني يوماً غيث حبسني حتىٰ أمسيتُ، فأتيتُ أهلي، فأخذت محلبي، فحلبت غنمي وتركتها قائمة، فمضيت إلىٰ أبويَّ فوجدتهما قد ناما، فشق علي أن أوقظهما، وشق علي أن أترك غنمي، فما برحت جالساً ومحلبي علىٰ يدي حتىٰ أيقظهما الصبح فسقيتهما، اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك لوجهك [٥٨/١] فافرج عنا ».

قال النعمان بن بشير رسول الله عليه قال: «قال الله عليه قال: «قال الله عليه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه فخرجوا »(١).

<sup>(</sup>١) [١٧٦٧ - ١٧٦٧] الحكم على الإسناد:

إلى ابن عمر صحيح، وسند عبد بن حميد أقل أحواله أن يكون حسنًا. التخريج:

رواه البخاري من حديث ابن عمر رضى الله عنهما في عدة مواضع منها:

١- كتاب البيوع باب إذا أشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي من طريق أبي عاصم
 عن ابن جريج عن موسى عن نافع به (٢٢١٥).

٢- وفي كتاب الإجازة باب من استأجر أجيرًا فترك أجره ففعل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل، من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر (٢٢٧٢).

٣- وفي كتاب الحرث والمزارعة باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم.. من طريق نافع أيضًا (٢٣٣٣).

<sup>3</sup> - وفي كتاب أحاديث الأنبياء - باب حديث الغار (٣٤٦٥) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به.

وقال ابن عباس رفيه: الرقيم واد بين غضبان وأيلة دون فلسطين، وهو الوادي الذي فيه أصحاب الكهف(١).

ورواه مسلم كتاب الرقاق، باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة.. من حديث ابن عمر أيضًا من طريق نافع وسالم عنه (٢٧٤٣).

وأما حديث النعمان بن بشير فقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٤/٢٧٤) بنفس سند عبد بن حميد، وهذا السند صحيح.

وليس مسند النعمان في المطبوع من «المنتخب» لعبد بن حميد .

ورواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (ص ٢٨٤) رقم (٤١) من طريق إسماعيل ابن عبد الكريم نفسها.

ورواه من حديث النعمان أيضًا ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٤٧، وابن المنذر، وابن مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٣٨٤-

وقد روي من حديث أنس رواه الإمام أحمد في «المسند» ١٤٣-١٤٣ –١٤٣ (١٢٥٥) وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص ٢٦٩).

ومن حديث أبي هريرة، رواه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٣/ ٢٥، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص٢٦٩).

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩٨/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٣٤٦/٧ وقد أخرجاه من طريق العوفي، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٤٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٧٦.

ووقع في المطبوع من «تفسير الطبري»: واد بين عسفان وأيلة، هكذا عسفان وهو خطأ فعسفان موضع بالحجاز بعيد عن فلسطين، والصحيح غضبان كما هو هلهنا، وهو جبل في أطراف الشام بينه وبين أيلة مكان أصحاب الكهف. أنظر «معجم البلدان» لياقوت ٢٠٦/٤.

وقال كعب (1): هي قريتهم (٢). وهو على هذا التأويل من رقمة الوادي وهي موضع المياه منه، تقول العرب: عليك بالرقمة ودع الضفة والضفتان جانبا الوادي (٣).

وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة، وقيل من رصاص كتبوا فيه أسماء أصحاب الكهف<sup>(٤)</sup>.

وهو على هذا التأويل بمعنى المرقوم أي: المكتوب. والرقم الخط والعلامة، والرقم الكتابة (٥).

The The

ثم ذكر عز وجل صفتهم وقصتهم فقال:

<sup>(</sup>١) كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق اليماني.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/ ٣٣٤، والطبري في «جامع البيان» الم ١٩٨/١٥ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال يزعم كعب أن الرقيم القرية.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» لابن منظور ٢٤٨/١٢.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٩٩/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» لابن منظور ۱۲/ ۲۵۰.

### ﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ



أي: رجعوا وصاروا.

واختلفوا في سبب مصيرهم إلى الكهف.

فقال محمد بن إسحاق بن يسار: مرج (۱) أهل الإنجيل، وعظمت فيهم الخطايا، وطغت فيهم الملوك، حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت، وفيهم بقايا على دين المسيح ابن مريم عليهما السلام، متمسكين بعبادة الله عز وجل وتوحيده، فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له: دقيانوس، كان قد عبد الأصنام، وذبح للطواغيت، وقتل من خالفه في ذلك ممن أقام على دين المسيح عليه السلام، وكان ينزل قرى الروم، فكان لا ينزل في قرية فيها أحد مؤمن إلا فتنه حتى يعبد الأصنام ويذبح للطواغيت، حتى نزل مدينة أصحاب الكهف وهي أفسوس (۲)، فلما نزلها كبر ذلك

<sup>(</sup>۱) قال ابن فارس: الميم والراء والجيم أصل صحيح يدل على مجيء وذهاب واضطراب. «معجم مقاييس اللغة» ٥/ ٣١٥

والمارج المختلط الملتبس ومنه قوله تعالىٰ: ﴿فَهُمْ فِيَ أَمْرِ مَرْبِيجٍ ﴾ والمرج: الفتنة والفساد والاضطراب. «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٣٦٤ (مرج)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ٤٦٢) (مرج).

<sup>(</sup>۲) قال ياقوت: أفسوس بضم الهمزة وسكون الفاء والسينان مهملتان والواو ساكنة، بلدة بثغور طرسوس، يقال: إنه بلد أصحاب الكهف. «معجم البلدان» ١/ ٢٣١. وأنقاض هانيه البلدة قرب أيا سلوق في قضاء أيدن على ساحل إيجة بتركيا وتسمى (Efes).

انظر: «القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» (ص ٢٧).

على أهل الإيمان، فاستخفوا منه، وهربوا في كل وجه، وكان دقيانوس قد أمر حين قدمها أن يتبع أهل الإيمان فيجمعوا له، واتخذ شرطاً من الكفار من أهلها، فجعلوا يبتغون أهل الإيمان في أماكنهم فيخرجونهم إلى دقيانوس، فيقدمهم إلى الجامع الذي يذبح فيه للطواغيت، فيخيرهم بين القتل وبين عبادة الأصنام(١) والذبح للطواغيت، فمنهم من يرغب في الحياة، ومنهم من يأبي أن يعبد غير الله تعالى فيقتل، فلما رأى أهل ذلك البلد الشدة في الإيمان بالله تعالى جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون، ثم يربط ما قطع من [٨٥٣/ب] أجسادهم على سور المدينة من نواحيها كلها وعلى باب من أبوابها، حتى عظمت الفتنة على أهل الإيمان، منهم من أقر فتُرك، ومنهم من صلب على دينه فقتل، فلما رأى ذلك الفتية حزنوا حزناً شديدا فقاموا وصاموا(٢) واشتغلوا بالتسبيح والدعاء لله عز وجل، وكانوا من أشراف الروم، وكانوا ثمانية نفر، فبكوا وتضرعوا وجعلوا يقولون: ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، ربنا (٣) أكشف عن عبادك المؤمنين هالم الفتنة، وارفع عنهم البلاء، وأنعم على عبادك الذين آمنوا بك حتى يعلنوا عبادتهم إياك. فبينا هم على ذلك أدركهم

<sup>(</sup>١) في (ب) الأوثان.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وصلوا.

<sup>(</sup>٣) من (ز).

الشرطاء(١)، وكانوا قد دخلوا في مصلىٰ لهم فوجدوهم وهم سجود علىٰ وجوههم يبكون ويتضرعون إلى الله تعالىٰ ويسألونه أن ينجيهم من دقيانوس وفتنته، فلما رآهم أولئك الكفرة قالوا لهم: ما خلفكم عن أمر الملك؟ ٱنطلقوا إليه. ثم خرجوا من عندهم، فرفعوا أمرهم إلى دقيانوس، فقالوا: تجمع الجميع وهاؤلاء الفتية من أهل بيتك يسخرون منك ويعصون أمرك! فلما سمع ذلك أتى بهم تفيض أعينهم من الدمع معفرة وجوههم في التراب. فقال لهم: ما منعكم أن تشهدوا الذبح للآلهة التي تعبد في الأرض وأن تجعلوا أنفسكم كغيركم؟ أختاروا إما أن تذبحوا لآلهتنا كما ذبح الناس وإما أن أقتلكم. فقال مكسلمينا -وكان(٢) أكبرهم-: إن لنا إلها ملأ السموات والأرض عظمته لن ندعو من دونه إلها أبداً لقد قلنا إذاً شططاً. ولن نقر بهذا الذي تدعونا إليه أبداً ولكنّا نعبد الله ربنا وله الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصاً أبداً، إياه نعبد وإياه

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل الشرطاء ولم أجد هذا الجمع في المعاجم اللغوية وفي النسختين الأخريين: الشرط، والشرط: الجنود سموا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، ولأن أصل الاستقاق من شَرَطَ يدل على العلامة. قال ابن فارس: الشين والراء والطاء، أصل يدل على عَلَمٍ وعلامةٍ. «معجم مقاييس اللغة» ٣/ ٢٦٠،

وانظر: «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ٣٢٩، «الصحاح» للجوهري ٣/ ٩٥٢ (شرط).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وهو.

نسأل النجاة والخير، وأما الطواغيت وعبادتها فلن نعبدها أبداً، فاصنع بنا ما بدا لك.

ثم قال أصحاب مكسلمينا لدقيانوس مثل ما قال له، فلما قالوا ذلك أمرهم فنزع عنهم لبوس كانت عليهم من لبوس عظمائهم، ثم قال أما إذ فعلتم ما فعلتم فإني سأؤخركم وسأفرغ فأنجز لكم ما وعدتكم من العقوبة، وما يمنعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم شباباً حديثة أسنانكم، فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلاً تذكرون فيه وتراجعون عقولكم.

ثم أمر بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت عنهم، ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده، وانطلق دقيانوس (۱) [۱۵۸/۱] إلى مدينة سوى (۲) مدينتهم التي هم بها قريباً منهم لبعض أموره، فلما رأى الفتية أن دقيانوس قد خرج من مدينتهم التي هم بها بادروا قدومه وخافوا إذا قدم مدينتهم أن يذكرهم فأتمروا أن يأخذ كل رجل منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منها ويتزودوا مما بقي، ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له: «بنجلوس» (١٤)

<sup>(</sup>١) من هنا حصل تأخير وتقديم في ترتيب أوراق مصورة المخطوطة الأصل لكن لم يسقط شيء.

<sup>(</sup>٢) في (ب): نينوى، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ز) فأتمروا بينهم.

<sup>(</sup>٤) روي ذلك عن ابن عباس، رواه عنه الطبري، وقد روى الطبري أيضًا عن شعيب الجبائي أن ٱسمه بناجلوس.

انظر: «جامع البيان» للطبري ١٩٩/١٥.

فيمكثون فيه ويعبدون الله عز وجل حتى إذا جاء دقيانوس أتوه فقاموا بين يديه فيصنع بهم ما شاء الله، فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتى منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة فتصدقوا منها وانطلقوا بما بقي معهم من نفقتهم واتبعهم كلب كان لهم حتى أتوا ذلك الكهف الذي في ذلك الجبل فلبثوا فيه (١).

وقال كعب الأحبار: مروا بكلب فنبح عليهم فطردوه فعاد ففعلوا ذلك مراراً، فقال لهم الكلب: ما تريدون مني لا تخشوا جانبي، أنا أحب أحباء الله، فناموا حتى أحرسكم.

وقال ابن عباس: هربوا ليلاً من دقيانوس بن حلابوس حين (٢) دعاهم إلى عبادة الأوثان (٣) والأصنام وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم فخرجوا من البلدة وأووا إلى الكهف وهو قريب إلى البلدة (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «جامع البيان» ۲۰۲/۱۵، وذكره المصنف في «عرائس المجالس» (ص ۳۷۸).

وانظر: «معالم التنزيل» ٥/ ١٤٦، وهاذِه الرواية المطولة المفصلة عن قصتهم إنما هي متلقاة عن أهل الكتاب، وسوف يذكر المصنف سردًا مطولًا لها من كلام ابن إسحاق فيما يأتي.

<sup>(</sup>٢) في (ب) حيث.

<sup>(</sup>٣) سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٧٧.

فلبثوا(١) فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد أبتغاء وجه الله تعالىٰ، وجعلوا نفقتهم إلىٰ فتىٰ منهم يقال له «تمليخا» وكان على طعامهم يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سرًّا، وكان من أجملهم وأجلهم، وكان تمليخا يصنع ذلك، فإذا دخل المدينة يضع ثياباً كانت عليه حساناً ويأخذ ثياباً كثياب المساكين الذين يستطعمون فيها، ثم يأخذ ورقة وينطلق إلى المدينة فيشتري طعاماً وشراباً ويتسمع (٢) ويتجسس لهم الخبر: هل ذكروه وأصحابه بشيء؟ ثم يرجع إلى أصحابه، فلبثوا بذلك ما لبثوا، ثم قدم دقيانوس الجبّار إلى المدينة، فأمر العظماء فذبحوا للطواغيت، ففزع بذلك (٣) أهل الإيمان، وكان تمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم وشرابهم فرجع إلى أصحابه وهو يبكى ومعه طعام قليل، فأخبرهم أن الجبار دقيانوس قد دخل المدينة وأنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء المدينة ليذبحوا للطواغيت، فلما أخبرهم فزعوا ووقعوا سجوداً يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه ويتعوذون به من الفتنة [١٥٨/ب]، ثم إن تمليخا قال لهم: يا إخوتاه أرفعوا رؤوسكم فاطعموا منه، وتوكلوا على الله ربكم. فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض من الدمع

<sup>(</sup>۱) في «معالم التنزيل» للبغوي قبل فلبثوا: قال ابن إسحاق، وجاء في نسخة (ب) بعد قوله: البلدة علامة آنتهاء الكلام، أي أنها آخر كلام ابن عباس ثم رجع الكلام لابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) في (ب) ويسمع، وفي (ز) ويستمع.

<sup>(</sup>٣) في (ب) من ذلك.

حزناً وخوفاً على أنفسهم. فطعموا منه وذلك مع غروب الشمس ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضاً، فبينا هم على ذلك إذ ضرب الله تعالى على آذانهم في الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد(١) بباب الكهف فأصابه ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون ونفقتهم عند رؤوسهم، فلما كان من الغد تفقدهم دقيانوس فالتمسهم فلم يجدهم فقال لبعضهم: لقد ساءني هأؤلاء الفتية الذين ذهبوا، لقد كانوا ظنوا بي غضباً عليهم لجهلهم ما جهلوا من أمري، ما كنت لأحمل عليهم في نفسهم (٢) ولا لواحد منهم إن تابوا وعبدوا إلهي. فقال له عظماء المدينة: ما أنت بحقيق أن ترحم قوماً فجرة مردة عصاة مقيمين على ظلمهم ومعصيتهم. قد كنت أجلتهم<sup>(٣)</sup> أجلاً ولو شاؤوا لرجعوا في ذلك الأجل ولكنهم لم يتوبوا. فلما قالوا له ذلك غضب غضباً شديداً، ثم أرسل إلى آبائهم فسألهم عنهم ثم قالوا(٤): أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني؟ فقالوا له: أما نحن فلم نعصك، فلم تقتلنا بقوم مردة قد ذهبوا بأموالنا وأهلكوها في أسواق المدينة، ثم أنطلقوا فارتقوا إلى جبل (يقال له)(٥) «بنجلوس» فلما قالوا له ذلك خلى سبيلهم وجعل ما يدري ما يصنع بالفتية.

<sup>(</sup>١) سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل: نفسهم وفي (ب)، (ز): نفسي وهو أقرب.

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ز) أجلت لهم.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، وفي غير الأصل: قال وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ز) يدعي.

فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم، فأراد الله تعالى أن يكرمهم ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم وَيَدَعُوهم (١) كما هم في الكهف يموتوا عطشاً وجوعاً وليكن كهفهم الذي أختاروه قبراً لهم، وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم، وقد توفى الله أرواحهم وفاة النوم وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف قد غشيه ما غشيهم يُقلَّبُون ذات اليمين وذات الشمال ثم إن رجلين مؤمنين كانا في بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما أسم أحدهما «تندروس» والآخر «روباس» أئتمرا أن يكتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من رصاص ثم يجعلانه في تابوت من نحاس ثم يجعلان التابوت في البنيان، وقالا: لعل الله تعالىٰ يظهر علىٰ هٰؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل يوم [٥٥٥/١] القيامة فيعلم من يفتح عليهم خبرهم حين يقرأ هذا الكتاب، ففعلا ثم بنيا عليه.

فبقي دقيانوس ما بقي ثم مات وقومه وقرون بعده كثيرة (٢) وخلفت الملوك بعد الملوك.

وقال عبيد بن عمير: كان أصحاب الكهف فتياناً مطوقين مسورين

<sup>(</sup>١) في (ب) وقال دعوهم.

<sup>(</sup>٢) هَلْدِه الكثرة التي ذكرها المصنف نسبية فإن أصحاب الكهف مكثوا ثلاثة قرون فقط.

ذوي ذوائب وكان معهم كلب صيدهم فخرجوا في عيد لهم عظيم في زي وموكب وأخرجوا معهم آلهتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه، وقد قذف الله تعالىٰ في قلوب الفتية الإيمان وكان أحدهم وزير الملك، فآمنوا وأخفىٰ كل واحد منهم إيمانه عن صاحبه، فقالوا في أنفسهم من غير أن يظهر بعضهم لبعض (ثم قال بعضهم لبعض: هلموا بنا)(١) نخرج من بين أظهر هاؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب بجرمهم، فخرج شاب منهم حتى أنتهى إلى ظل شجرة، فجلس فيه، ثم خرج آخر فرآه جالساً وحده فرجا أن يكون على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك، فجلس إليه، ثم خرج الآخرون فجاءوا فجلسوا إليهما واجتمعوا، فقال بعضهم لبعض: ما جمعكم؟ وقال آخر: بل ما جمعكم؟ وكل واحد يكتم إيمانه صاحبه مخافة على نفسه، ثم قالوا: ليخرج كل فتيين منكم فيخلوان، ثم يفشي كل واحد منكم إلى صاحبه أمره، فخرج فتيان منهم فتوافقا، ثم تكلما، فذكر كل واحد منهما أمره لصاحبه، فأقبلا مستبشرين إلى أصحابهما، فقالا: قد أتفقنا على أمر واحد، وإذا هم جميعاً على (أمر واحد)(٢) على الإيمان، وإذا كهف في الجبل قريب منهم، فقال بعضهم لبعض: أتووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً، فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدهم فناموا ثلاثمائة سنين

<sup>(</sup>١) من الأصل.

<sup>(</sup>٢) من الأصل.

وازدادوا تسعاً، قال: وفقدهم قومهم، فطلبوهم، فعمّى الله عز وجل عليهم أبصارهم (۱) وكهفهم، فلما لم يقدروا (۲) كتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح، فلان بن فلان، وفلان وفلان، أبناء ملوكنا، فقدناهم في شهر كذا، في سنة كذا في مملكة (فلان وفلان) (۳)، ووضعوا اللوح في خزانة الملك، وقالوا: ليكونن لهذا شأن، ومات ذلك الملك وجاء قرن بعد قرن (٤).

وقال وهب بن منبه: جاء حواري عيسى ابن مريم عليهما السلام اللى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له. فكره أن يدخلها، فأتى حماماً قريباً من تلك المدينة فكان فيه وكان يواجر نفسه من [٥٥٨/ب] الحمامي ويعمل فيه. ورأى صاحب الحمّام في حمّامه البركة ودرّ عليه الرزق فجعل يقوم عليه وعلقه (٥) فتية من أهل المدينة فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة، حتى آمنوا بالله تعالى يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة، حتى آمنوا بالله تعالى

<sup>(</sup>١) في (ب) أمرهم وفي (ز) آثارهم.

 <sup>(</sup>۲) في غير الأصل يقدموا، وفي «عرائس المجالس» للمصنف: لم يقدموا عليهم.
 (۳) في (ب)، (ز) فلان بن فلان.

<sup>(</sup>٤) ذكره المصنف كاملًا في «عرائس المجالس» (٣٧٧). وذكره ابن الجوزي مختصرًا في «زاد المسير» ٥/ ٧٧. ورواه الطبري كاملًا بسنده لكن قال: عن عبد الله بن عبيد بن عمير، فإما أن يكون خطأ أو يكون رواه عبد الله عن أبيه وسقط آسم أبيه في الطبع، والله أعلم.

انظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٠٤- ٢٠٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٤٨. (٥) علق بالشيء عَلَقًا، وعَلِقَةُ: لزمه. «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٢٦١ (علق).

وصدقوه وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة، وكان يشرط على صاحب الحمام أن الليل لي لا يحول بيني وبينه أحد ولا بيني (۱) وبين الصلاة، فكان على ذلك، حتى أتى ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فعيره الحواري وقال: أنت ابن الملك وتدخل معك هانده! فاستحى فذهب فرجع مرة أخرى، فقال له مثل ذلك، فسبه وانتهره ولم يلتفت حتى دخلا معاً، فماتا جميعاً في الحمام، فأتى الملك فقيل له: قتل صاحب الحمام ابنك. فالتُمس، فلم يقدر عليه وهرب، فقال: من كان يصحبه؟ فسموا الفتية.

فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع وهو على مثل إيمانهم فذكروا له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه كلب<sup>(۲)</sup> حتى آواهم الليل إلى كهف فدخلوه وقالوا: نبيت هلهنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله تعالى فترون رأيكم، فضرب الله سبحانه على آذانهم فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف، فكلما أراد الرجل منهم أن يدخله أرعب، فلم يطق أحد أن يدخله، فقال قائل: أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى. قالوا: فابن عليهم باب الكهف واتركهم فيه يموتون عطشاً وجوعاً. ففعل (٣).

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): فانطلقوا حتى آواهم.

 <sup>(</sup>٣) في صريح القرآن أن الشمس كانت تزاور عن كهفهم، فلو كان مغلقًا فلن تصل
 الشمس ولا أشعتها إليهم.

قال وهب: فغبروا بعد ما سد عليهم باب الكهف زماناً بعد زمان ثم إن راعياً أدركه المطر عند الكهف، فقال: لو فتحت هذا الكهف فأدخلت فيه غنمي (من المطر)(١) فلم يزل يعالجه حتى فتح، ورد الله تعالى عليهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا.

قال محمد بن إسحاق: ثم ملك أهلَ تلك البلاد رجلٌ صالح يقال له: «تندوسيس» فلما ملك بقي في ملكه ثمانياً وثلاثين سنة، فتحزب الناس في ملكه أحزاباً، فمنهم من يؤمن بالله تعالى ويعلم أن الساعة حق، ومنهم من يكذب بها، فكبر ذلك على الملك الصالح وبكي إلى الله تعالى وتضرع إليه وحزن حزناً شديداً لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق، ويقولون: لا حياة إلا الحياة الدنيا، وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث [٥٥٨/١] الأجساد، فأما الجسد فتأكله الأرض. ونسوا ما في الكتاب، فجعل «تندوسيس» يرسل إلى من يظن فيه خيراً وأنهم أئمة في الحق، فجعلوا يكذبون بالساعة حتىٰ كادوا أن يحولوا الناس عن الحق وملة الحواريين، فلما رأى ا ذلك الملك الصالح «تندوسيس» دخل بيته فأغلقه عليه ولبس مسحاً (٢)، وجعل تحته رماداً ثم جلس عليه فدأب ليلاً ونهاراً (٣) يتضرع إلى الله سبحانه ويبكي مما يرى فيه الناس.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) المسْع: الكساء من الشعر، والجمع القليل: أمساح، والكثير: مُسُوح. «لسان العرب» لابن منظور ٢/٥٩٦ (مسح).

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل: ونهارًا زمانًا يتضرع.

ويقول: أي رب قد ترى آختلاف هاؤلاء الناس(١) فابعث لهم آية تبين لهم. ثم إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة عباده، أراد أن يظهر على الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية له(٢) وحجة عليهم؛ ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يستجيب لعبده الصالح «تندوسيس» وأن (٣) يتم نعمته عليه ولا ينزع منه ملكه ولا الإيمان الذي أعطاه، وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئاً، وأن يجمع من كان تبدد من المسلمين(٤)، فألقى الله تعالى في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي به الكهف -وكان أسم ذلك الرجل إلياس- أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم الكهف فيبني به حظيرة لغنمه، فاستأجر رجلين (٥) فجعلا ينزعان تلك الحجارة ويبنيا (٦) بها تلك الحظيرة، حتى نزعا ما على فم الكهف وفتحا عليهم باب الكهف، وحجبهم الله تعالىٰ عن الناس بالرعب، فزعموا أن أشجع من يريد أن ينظر إليهم أنه (٧) يدخل من باب الكهف ثم يتقدم حتى الم يرىٰ كلبهم دونهم إلى باب الكهف(١)، فلما نزعا الحجارة ففتحا

<sup>(</sup>١) من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (ب) لهم.

<sup>(</sup>٣) من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ز) المؤمنين.

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ز) عاملين.

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (ز): ويبنيان.

<sup>(</sup>V) في غير الأصل أن.

<sup>(</sup>٨) في غير الأصل: إلىٰ باب الكهف نائمًا.

باب الكهف أذن الله تعالىٰ ذو القدرة والعظمة والسلطان محيي الموتىٰ للفتية أن يجلسوا بين ظهري الكهف، فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم، فسلم بعضهم علىٰ بعض حتىٰ كأنما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون لها إذا أصبحوا من ليلتهم التي يبيتون فيها، ثم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون لا يُرىٰ(۱) في وجوههم ولا أبشارهم ولا ألوانهم شيء(۲) ينكرونه، إنما هم كهيئتهم حين رقدوا، وهم يرون أن ملكهم دقيانوس الجبار في طلبهم. فلما قضوا صلاتهم قالوا لتمليخا صاحب نفقتهم: أنبئنا يا أخي بالذي قال الناس في شأننا عشية أمس عند هأذا الجبار وهم يظنون أنهم قد(۳) رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون.

وقيل<sup>(1)</sup>: خيل إليهم أنهم قد ناموا كأطول ما كانوا ينامون في الليلة التي<sup>(0)</sup> أصبحوا فيها [٢٥٨/ب] قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، وكل ذلك في أنفسهم يسير، فقال لهم تمليخا: افتقدتم والتمستم بالمدينة وهو يريد أن يؤتئ بكم اليوم فتذبحون<sup>(1)</sup> للطواغيت أو يقتلكم. فما شاء الله تعالئ بعد ذلك فعل.

<sup>(</sup>١) في (ب): لا يزول.

<sup>(</sup>٢) في (ب): شيئًا.

<sup>(</sup>٣) من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): قد، وفي (ز): وقد.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في (ب) فتذبحوا.

فقال لهم مكسلمينا: يا إخوتاه، أعلموا أنكم ملاقوا الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم غداً. ثم قالوا لتمليخا: أنطلق إلى المدينة فتسمع ما يقال عنا اليوم بها وما الذي نذكر به عند دقيانوس، وتلطف، ولا تشعرن بنا أحداً، وابتع (١) لنا طعاماً تأتنا به، فإنه قد آن لك(٢)، وزدنا على الطعام الذي جئتنا به فإنه كان قليلاً فقد أصبحنا جياعاً. ففعل تمليخا كما كان يصنع، ووضع ثيابه، وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيها، وأخذ ورقاً من نفقتهم التي كانت معهم التي ضرب عليها بطابع دقيانوس، وكانت كخفاف (٣) الربع، فانطلق تمليخا خارجاً، فلما مر بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة عن باب الكهف فعجب منها، ثم مرّ فلم يبال بها حتى أتى باب المدينة مستخفياً يصد عن الطريق تخوفاً أن يراه أحد من أهلها فيعرفه فيذهب به إلى دقيانوس، ولم يشعر العبد الصالح أن دقيانوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك بثلاثمائة سنة، فلما رأى ا تمليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمان، فلما رآها عجب وجعل ينظر إليها مستخفياً فنظر يميناً وشمالاً (فلم ير أحدًا)(٤) ثم ترك ذلك الباب فتحول إلى باب

<sup>(</sup>١) في (ب) وابتغ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ز) قدانا، وفي (ب) قد آنا، ولعلها قد آن.

 <sup>(</sup>٣) الخفاف جمع خُف وهو ما يلبس في قدم الإنسان. «لسان العرب» لابن منظور
 ٨١/٩ (خفف).

<sup>(</sup>٤) من (ب)، (ز).

آخر من أبوابها ينظر(١) فرأىٰ مثل ذلك، فجعل يخيل إليه أن المدينة لیست بالتی کان یعرف، ورأیٰ ناساً کثیراً محدثین لم یکن رآهم<sup>(۲)</sup> قبل ذلك فجعل يمشى ويتعجب، ويخيل إليه أنه حيران، ثم رجع إلى الباب (الذي كان يعرف)(٣) الذي أتىٰ منه، فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول: يا ليت شعرى، أما هانيه عشية أمس فكان المسلمون يخفون هانيه العلامة ويستخفون بها، وأما اليوم فإنها ظاهرة، لعلى حالم ثم(٤) يرى أنه ليس بنائم، وأخذ كساءه فجعله علىٰ رأسه، ثم دخل المدينة فجعل يمشي بين ظهري سوقها فسمع ناساً كثيراً يحلفون باسم عيسى ابن مريم عليهما السلام، فزاد(٥) فرقاً، ورأى أنه حيران، فقام مسنداً ظهره إلى جدار من جدر المدينة ويقول في نفسه: والله ما أدري ما هذا ما هله هانده عشية أمس فليس على وجه (٧) الأرض أحد يذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام إلا [١/٨٥٧] قتل، وأما الغداة فأسمع كل إنسان يذكر أمر عيسىٰ عليه السلام لا يخاف. ثم قال في نفسه: لعل هٰلِه ليست

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ز) فنظر.

<sup>(</sup>۲) في (ب) لم يرهم.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب)، (ز).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ز) فزاده.

<sup>(</sup>٦) في (ب) أما.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب) وفي (ز) ظهر.

بالمدينة التي أعرف (۱) أسمع كلام أهلها ولا أعرف أحداً (۲) منهم ، والله ما أعلم (۳) مدينة قرب مدينتنا. فقام كالحيران لا يتوجه وجهاً ، ثم لقي فتى من أهل المدينة فقال له: يا فتى ما آسم هانيه المدينة؟ قال: «أفسوس» (٤) . فقال في نفسه: لعل بي مسًّا أو أمرًا أذهب عقلي ، والله يحق لي أن أسرع الخروج منها قبل أن أخزى فيها (٥)؟ أو يصيبني شر فأهلك. هذا الذي يحدث به تمليخا نفسه وأصحابه حتى تبين لهم ما بهم (٦) ثم إنه أفاق فقال: والله لو عجلت الخروج من المدينة قبل أن يفطن بي كان (٢) أكيس لي. فدنا من الذين يبيعون الطعام ، فأخرج الورق التي كانت معه فأعطاها رجلاً منهم ، فقال له: يا عبد الله بعني بهذا الورق طعاماً.

فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشها فعجب منها، ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليها، ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل ويتعجبون منها (^)، ثم جعلوا يتشاورون

<sup>(</sup>١) في الأصل: قل.

<sup>(</sup>٢) في (ب): واحدًا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أعرف.

<sup>(</sup>٤) في (ب): دقسوس.

<sup>(</sup>٥) في (ب): أخرج منها.

<sup>(</sup>٦) في غير الأصل: حين تبين ما به.

<sup>(</sup>٧) في (ب)، (ز): لكان.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من الأصل.

بينهم ويقول بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد أصاب كنزاً خبيئاً في الأرض منذ زمان ودهر طويل، فلما رآهم يتشاورون من أجله فرق فرقاً شديداً وجعل يرتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه، وأنهم (۱) فرقاً سديداً وجعل ناس آخرون إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس، وجعل ناس آخرون يأتونه فيتعرفونه، فقال لهم وهو شديد الفرق منهم: أفضلوا علي، قد أخذتم ورقي (۲)، فأمسكوا، فأما طعامكم فلا حاجة لي به. فقالوا له: من أنت يا فتى وما شأنك؟ والله لقد وجدت كنزاً من كنوز الأولين، فأنت تريد أن تخفيه منا، أنطلق معنا أرنا وشاركنا فيه نخف عنك ما وجدت، فإنك إن لم تفعل نأت بك السلطان فيه ننسلمك إليه فيقتلك. فلما سمع قولهم عجب في نفسه فقال: قد وقعت في كل أمر كنت أحذره. ثم قالوا: يا فتى إنك (۳) والله ما وحدت ولا تظن في نفسك أنه سيخفى عليك.

فجعل تمليخا لا يدري ما يقول لهم وما يرجع إليهم، وفرق حتى ما يخبر إليهم شيئاً، فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطوقوه في عنقه، ثم جعلوا يقودونه في سكك المدينة مُلبَّباً (٤) حتى سمع به من فيها، فقيل: أخذ رجل عنده كنز واجتمع عليه أهل المدينة صغيرهم

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) في (ب) رزقي.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل، وفي (ز): والله إنك.

<sup>(</sup>٤) مُلَبَّب: يقال لببت فلانًا إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته. «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٧٣٣ (لبب).

وكبيرهم، فجعلوا ينظرون إليه، ويقولون: والله ما هذا الفتى من [٥٥٨/ب] أهل هانده المدينة، وما رأيناه فيها قط، وما نعرفه! فجعل تمليخا لا يدري ما يقول لهم مع ما يسمع منهم، فلما أجتمع عليه أهل المدينة فرق فسكت فلم يتكلم، ولو قال إنه من أهل المدينة وكان مستيقناً أن أباه حي وإخوته بالمدينة، وأن جنسه(١) من أهل المدينة من عظماء أهلها، أنهم سيأتونه إذا سمعوا وقد ٱستيقن أنه عشية أمس يعرف كثيراً من أهلها أحدًا، وأنه لا يعرف اليوم من أهلها فبينا هو قائم كالحيران ينتظر متى يأتيه بعض أهله أبوه أو بعض إخوته فيخلصه من أيديهم إذ ٱختطفوه، فانطلقوا به إلى رأسي المدينة ومدبريها الذين يدبران أمرها (٢)، وهما رجلان صالحان أسم أحدهما «أريوس» واسم الآخر «أسطيوس» فلما أنطلق به إليهما ظن تمليخا أنه إنما ينطلق به إلى دقيانوس الجبار ملكهم الذي هربوا منه، فجعل يلتفت يميناً وشمالاً وجعل الناس يسخرون منه كما يسخر (٣) من المجنون والحيران، فجعل تمليخا يبكي، ثم يرفع رأسه إلى السماء وإلى الله تعالى، ثم قال: اللهم إله السماء وإله الأرض، أفرغ اليوم على صبراً، وأولج منك معي روحاً تؤيدني به عند هلذا الجبار، وجعل يبكي ويقول في نفسه: فرق بيني وبين

<sup>(</sup>١) في (ب) فإن حسبه، وفي البغوي: وأن حسبه ونسبه من أهل المدينة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل رأس ومدبرها الذي يدبر.. بالإفراد.

<sup>(</sup>٣) في (ب) يسخرون.

إخوتي، يا ليتهم يعلمون ما لقيت، وأين يُذهب بي، ولو أنهم يعلمون فيأتوني فنقوم جميعاً بين يدى هذا الجبار، فإنا كنا تواثقنا لنكونن معاً لا نكفر بالله ولا نشرك به شيئاً ولا نعبد الطواغيت من دون الله، فُرِّقَ بيني وبينهم فلم يروني، ولن أراهم أبداً، وقد كنا تواثقنا ألا نفترق في حياة ولا موت أبداً، يا ليت شعري ما هو فاعل بي، أقاتلي أم لا؟ هذا ما حدّث به تمليخا أصحابه عن نفسه حين رجع إليهم، حتى أنتُهي به إلى الرجلين الصالحين «أريوس» و«أسطيوس» فلما رأىٰ تمليخا أنه لم يذهب به إلى دقيانوس أفاق وسكن عنه البكاء، فأخذ أريوس وأسطيوس الورق فنظرا إليها وعجبا منها، ثم قال له أحدهما: أين الكنز الذي وجدت يا فتي الله هذا الورق يشهد عليك أنك قد وجدت كنزاً، فقال لهما تمليخا: ما وجدت كنزاً ولكن هذا الورق ورق آبائي، ونقش هاذه المدينة وضربها، ولكن والله ما أدري ما شأني وما أدري ما أقول لكم. فقال أحدهما: ممن أنت؟ [٨٥٨] فقال له تمليخا: أما ما أرى فكنت أرى أنى من أهل هاذه المدينة(١) قالوا: فمن أبوك؟ ومن يعرفك بها؟ فأنبأهم باسم أبيه فلم يجدوا له أحداً يعرفه ولا أباه، فقال له أحدهما: أنت رجل كذاب ولا تأتينا(٢٠) بالحق، فلم يدر تمليخا ما يقول غير أنه نكس رأسه (٣) إلى الأرض.

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ز): القرية.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا تخبر.

<sup>(</sup>٣) في «ب)، (ز): بصره.

فقال له بعض من حوله: هذا رجل مجنون. وقال بعضهم: ليس بمجنون، ولكنه يحمق نفسه عمداً حتى (١) يتفلت منكم. فقال له أحدهما ونظر إليه نظراً شديداً: أتظن أنا نرسلك ونصدقك بأن هذا مال أبيك ونقش هذا الورق وضربها أكثر من ثلاثمائة سنة، وإنما أنت غلام شاب! تظن أنك تأفكنا وتسخر بنا، ونحن شمط(٢) كما ترى! وترى حولك سراة أهل المدينة وولاة أمرها وخزائن هله البلدة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار، وإني لأظنني سآمر بك فتعذب عذاباً شديداً ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز الذي وجدت. فلما قال له ذلك قال تمليخا: أنبئوني عن شيء أسألكم عنه، فإن فعلتم صدقتكم عما عندي. قالوا: سل، لا نكتمك شيئاً. قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالا له: ليس نعرف اليوم على وجه الأرض ملك يسمى دقيانوس، ولم يكن إلا ملكًا قد هلك منذ زمان ودهر طويل، وقد هلكت بعده قرون كثيرة. فقال له تمليخا: فوالله ما هو بمصدقى أحد من الناس بما أقول، لقد كنا فتية الملك، وإنه (٣) أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت، فهربنا منه عشية أمس، فنمنا، فلما ٱنتبهنا خرجت لأشتري

<sup>(</sup>١) في (ب): لكي.

<sup>(</sup>٢) شُمطٌ: الشين والميم والطاء أصل يدل على الخُلطة، ومنه الشَمَط وهو آختلاط الشيب بسواد الشباب. «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢١٤/٣، «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ٣٣٥ (شمط).

<sup>(</sup>٣) في (ب): وإن الملك.

لأصحابي طعاماً وأتجسس الأخبار، فإذا أنا كما ترون، فانطلقوا معى إلى الكهف في الجبل -جبل بنجلوس- أريكم أصحابي. فلما سمع أريوس ما يقول تمليخا قال: يا قوم، لعل هلهِ آية من آيات الله تعالىٰ، جعلها الله عز وجل لكم علىٰ يدي هذا الفتىٰ، فانطلقوا بنا معه يرنا أصحابه كما قال. فانطلق معه أريوس وأسطيوس وانطلق معهم (١) أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم، فلما رأى الفتية أصحاب الكهف(٢) تمليخا قد ٱحتبس عليهم بطعامهم وشرابهم عن القدر الذي كان يأتي به<sup>(٣)</sup> ظنوا أنه قد أخذ فذهب به إلى ملكهم دقيانوس الذي هربوا منه، فبينا هم يظنون ذلك ويتخوفونه إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة نحوهم فظنوا [٨٥٨/ب] أنهم رسل الجبار(٤) دقيانوس بعث إليهم ليؤتى بهم إليه، فقاموا حين سمعوا ذلك إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض وأوصى بعضهم إلى بعض وقالوا: أنطلقوا بنا (إلىٰ أخينا)(٥) تمليخا، فإنه الآن بين يدي الجبار(٦) دقيانوس ينتظر متىٰ نأتيه، فبينا هم يقولون ذلك وهم جلوس بين ظهري الكهف فلم

<sup>(</sup>١) في (ب): معهما.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) أتىٰ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل، وفي (ز): نأت أخانا.

<sup>(</sup>٦) في (ب): الملك.

يروا إلا أريوس وأصحابه وقوفاً على باب الكهف، وسبقهم تمليخا فدخل عليهم وهو يبكى، فلما رأوه يبكى بكوا معه، ثم سألوه عن شأنه، فأخبرهم بخبره وقص عليهم النبأ كله، فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياماً بإذن الله تعالى ذلك الزمان كله، وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقاً للبعث، وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها، ثم دخل علىٰ أثر تمليخا أريوس فرأىٰ تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم من فضة فقام بباب الكهف ثم دعا رجالاً من عظماء أهل المدينة ففتح التابوت عندهم فوجد فيه لوحين من رصاص مكتوب فيهما أن مكسلمينا ومحلسينا وتمليخا ومرطوس وكشفوطونس وسورس ومكريوس وبطينوس(١) كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار مخافة أن يفتنهم عن دينهم، فدخلوا هذا الكهف، فلما أخبر الملك(٢) بمكانهم بهذا الكهف أمر فَسُدَّ عليهم (٣) بالحجارة وأنا كتبنا شأنهم وخبرهم وشأنه ليعلمه من بعدهم إن عثر عليهم.

فلما قرأوه عجبوا(٤) وحمدوا الله على الذي أراهم آية للبعث

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي رحمه الله: وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية والسند في معرفتها واهٍ. «الجامع لأحكام القرآن» ۱۰/ ۳۲۰.

كما أنه حصل آختلاف بين النسخ في ضبط هانِه الأسماء وفي المصادر الأخرىٰ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ز) أتت العبارة كما يلي: أمر بالكهف فَسُدَّ عليهم.

<sup>(</sup>٤) في (ب) زيادة: ووجدوا.

فيهم، ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله عز وجل وتسبيحه، ثم دخلوا على الفتية الكهف فوجودهم جلوساً بين ظهريه مشرقةً وجوههم لم تبل ثيابهم، فخر أريوس وأصحابه سجوداً وحمدوا الله الذي أراهم آية من آياته، ثم كلم بعضهم بعضاً، وأنبأهم الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس، ثم إن أريوس وأصحابه بعثوا بريداً إلى ملكهم الصالح تندوسيس (١) أن عجل لعلك تنظر إلىٰ آية من آيات الله عز وجل، جعلها الله تعالى آية (٢) على ملكك وجعلها آية للعالمين لتكون لهم نوراً وضياءً وتصديقاً بالبعث، فاعجل على فتية بعثهم الله سبحانه وقد كان توفاهم منذ ثلاثمائة سنة. فلما أتى الملك الخبر قام من المسندة (٣) التي كان عليها، ورجع إليه عقله، وذهب عنه همه، ورجع إلى الله تعالىٰ فقال: أحمد الله رب السموات والأرض [١/٨٥٩] أعبدك وأسبح لك تَطَوَّلْتَ (٤) على ورحمتني برحمتك، فلم تطفئ النور الذي كنت جعلته لى ولآبائي وللعبد الصالح قسطنطينوس، فلما نبأ به أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى (أتوا إلى الجبل)(٥) وصعدوا نحو الكهف وأتوه، فلما رأى الفتية

<sup>(</sup>١) في (ب): بندرسيس.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ز) المسند.

<sup>(</sup>٤) تطولت أي: تفضلت، والطول الفضل، يقال: إنه ليتطوَّل على الناس بفضله وخيره. «لسان العرب» لابن منظور ١١/٤١٤ (طول).

<sup>(</sup>o) ساقطة من (ب)، (ز).

تندوسيس فرحوا به وخروا سجوداً على وجوههم وقام تندوسيس قدامهم ثم أعتنقهم وبكئ وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبحون الله عز وجل ويحمدونه، ثم قال الفتية لتندوسيس: نستودعك الله، ونقرأ عليك السلام، حفظك الله وحفظ عليك ملكك، ونعيذك بالله من شر الجن والإنس. فبينا الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا، وتوفى الله عز وجل أرواحهم (١)، وقام الملك إليهم فجعل ثيابه عليه، وأمر أن يجعل لهم لكل رجل(٢) منهم تابوت من ذهب، فلما أمسوا وناموا ونام الملك أتوه في المنام فقالوا: إنا لم نخلق من ذهب ولا فضة ولكنا خلقنا من تراب، وإلى التراب نصير، فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله تعالى منه. فأمر الملك حينئذٍ بتابوت من ساج فجعلوا فيه، وحجبهم الله تعالى حين خرجوا من عندهم بالرعب، فلم يقدر أحد على أن يدخل عليهم، وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجد يصلى فيه وجعل لهم عيداً عظيماً، وأمر أن يؤتى كل سنة.

وقيل: إنهم لما أتوا باب الكهف قال تمليخا: دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم فإنهم إن رأوكم معي أرعبتموهم. فدخل فبشرهم وقبض الله عز وجل أرواحهم وعمّى عليهم فلم يهتدوا

<sup>(</sup>۱) في (ب)، (ز): أنفسهم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): واحد.

إليهم، فهذا حديث أصحاب الكهف.

ويقال إن نبي الله محمداً (سأل ربه سبحانه أن يريهم (١) فقال: إنك لن تراهم في دار الدنيا، ولكن أبعث إليهم أربعة من أصحابك ليبلغوهم رسالتك، ويدعوهم إلى الإيمان بك، فقال رسول الله ﷺ لجبريل عليه السلام: «كيف أبعثهم؟ » قال: آبسط كساءك وأجلس على طرف من أطرافها أبا بكر، وعلى الثاني عمر بن الخطاب، وعلى الثالث على بن أبي طالب، وعلى الرابع أبا ذر رضى الله عنهم، ثم آدع الريح الرخا المسخر (٢) لسليمان بن داود عليهما السلام، فإن الله عز وجل أمرها أن تطيعك، ففعل النبي عليه ما أمر به، فحملتهم الريح حتى انطلق بهم إلى باب الكهف، فلما دنوا من الكهف (٣) قلعوا منها حجراً، فقام [٥٩٨ب] الكلب حين أبصر الضوء ونظر وهر(٤) وحمل عليهم، فلما رآهم حرك رأسه وبصبص (٥) بذنبه وأومأ برأسه أن أدخلوا، فدخلوا الكهف فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد الله تعالىٰ عليهم أرواحهم فقاموا بأجمعهم فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقالوا: إن نبى الله محمداً عليه ابن عبد الله يقرأ عليكم السلام. فقالوا: وعلى محمد رسول الله السلام ما دامت السموات

<sup>(</sup>١) وفي (ز): يريه إياهم.

<sup>(</sup>٢) في (ز): المسخرة.

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ز): الباب.

<sup>(</sup>٤) معنىٰ هر: أخرج صوتًا، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٦/٨ (هرّ).

<sup>(</sup>٥) بصبص الكلب بذنبه: حركه، «لسان العرب» لابن منظور ١/٧ (بصص).

والأرض وعليكم بما بلغتم به. ثم جلسوا بأجمعهم يتحدثون، فآمنوا بمحمد على وقبلوا دينه الإسلام، وقالوا: أقرئوا محمداً منا السلام، فأخذوا مضاجعهم فصاروا(١) إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي، ويقال(٢) إن المهدي يسلم عليهم فيحييهم الله ثم يرجعون إلى رقدتهم، فلا يقومون إلى يوم القيامة.

ثم جلس كل واحد منهم على مكانه، وحملتهم الريح، وهبط جبريل عليه السلام وأخبره (٣) بما كان منهم، فلما أتوا النبي على قال رسول الله (٤) عليه (كيف وجدتموهم وما الذي (٥) أجابوا؟ ».

فقالوا: يا رسول الله، دخلنا<sup>(۱)</sup> فسلمنا عليهم، فقاموا بأجمعهم فردوا السلام، وبلغناهم رسالتك فأجابوا وأنابوا<sup>(۷)</sup> وشهدوا أنك رسول الله حقًا، وحمدوا الله تعالى<sup>(۸)</sup> على ما أكرمهم بخروجك وتوجيه رسلك<sup>(۹)</sup> إليهم، وهم يقرئونك السلام. فقال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ز): وصاروا.

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ز): يقال.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وأخبروه.

<sup>(</sup>٤) في (ز): النبي.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) في غير الأصل: دخلنا عليهم.

<sup>(</sup>٧) في (ب): فأنابوا وأجابوا.

<sup>(</sup>٨) في (ز): ﷺ.

<sup>(</sup>٩) في (ب)، (ز): رسولك.

اللهم لا تفرق بيني وبين أصهاري<sup>(۱)</sup> وأحبابي، واغفر لمن أحبني وأحب أهل بيتي وخاصتي وأحب أصحابي<sup>(۲)</sup>. فذلك قوله عز وجل: ﴿إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾ أي: صار وانضم<sup>(۳)</sup> الفتية.

[۱۷۷۰] أخبرنا ابن فنجويه (3) قال: حدثنا الفضل (٥) قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي (٦) قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي (٩) قال: حدثنا أبي (٨)، عن سدير (٩) الصيرفي،

«ميزان الأعتدال» للذهبي ٧٦/١، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ١١٩).

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (**س**).

<sup>(</sup>٢) «عرائس المجالس» للمصنف (ص ٣٨٥)، وعلامة الوضع ظاهرة على هاذِه القصة.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ب) إلىٰ: وأبصر.

<sup>(</sup>٤) صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٥) الفضل بن الفضل بن العباس الكندي، صدوق.

<sup>(</sup>٦) ثقة فقيه.

<sup>(</sup>٧) إبراهيم بن يوسف الحضرمي الكندي الكوفي الصيرفي، روى عن ابن المبارك وعبيد الله الأشجعي، وعنه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» ويحيى بن صاعدة، وعمر بن بحير قال مطين: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الحافظ: صدوق فيه لين. توفى سنة ٢٤٩هـ.

<sup>(</sup>٨) لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (سدّين)، وفي (ب): سديد، والصواب أنه: سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي الكوفي، ذكره الذهبي في «الميزان» وقال: صالح الحديث. وهذا قول أبي حاتم كما في «الجرح والتعديل»، وقال الذهبي: وقال الجوزجاني: مذموم المذهب وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيى: ثقة. وقال ابن الجوزي: روى عنه سفيان الثوري. ثم قال: قال ابن عيينة: كان يكذب وقال

عن أبي جعفر (١) قال: كان أصحاب الكهف صيارفة (٢).

﴿ إِلَى ٱلْكَهْفِ ﴾ وهو غار في جبل بنجلوس. وقيل: بباجينوش (٣) واسم الكهف: حيرم (٤).

﴿ فَقَالُواْ رَبُّنَا ءَانِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا ﴾ أي: يسر لنا (ما نلتمس) (٥) من رضاك.

النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وقال العقيلي: كان ممن يغلو في الرفض، وقال البخاري: سمع أبا جعفر أ.ه. وقد روى عنه ابنه حيان وهو روى عن سفيان الثوري. وقد ذكره الطوسي وابن داود الحلي الإماميان في رجالهما. «ميزان الاعتدال» للذهبي ٢/ ١١٦، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢/ ٣٢٣. «الرجال» للطوسي (ص ٩١، ١٢٥، ٢١٧)، «الرجال» لابن داود (ص ١٠١).

- (١) الباقر الله وعن آبائه، ثقة، فاضل.
  - (٢) [١٧٧٠] الحكم على الإسناد:

فيه إبراهيم الصيرفي فيه لين، وأبوه لم أجده، وسدير مختلف فيه.

التخريج:

رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٣٨٤، ولم أجده في تفسيره المطبوع.

- (٣) في (ب): بناحيوس.
- (٤) رواه الطبري في «جامع البيان» ١/ ١٩٩ عن شعيب الجبائي، وفيه حيزم بالزاي، وكذا في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٣/ ٦٥.
  - (٥) ساقطة من الأصل.
  - (٦) في (ب)، (ز): أي.
- (٧) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٥٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي

وقيل: صواباً (١).

# ١١ قوله عز وجل: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَيْ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ ﴾:

هذا من فصيحات القرآن التي أقرت العرب [١/٨٦٠] بالقصور عن الإتيان بمثله، ومعناه: أنمناهم (٢) وألقينا وسلطنا عليهم النوم، كما يقال: ضرب الله فلاناً بفالج (٣) أي: ٱبتلاه به، وأرسله عليه (٤).

وقيل معناه: حجبناهم عن السمع وسددنا نفوذ الصوت إلى

قال: أرقدناهم.

وهو أختيار الطبري في «جامع البيان» ١٥/٥٢، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ١٠٨/٩.

ونقل القرطبي كلام المصنف ونسب هذا القول لابن عباس وزاد قولًا ثالثًا وهو أن المعنى:

فاستجبنا دعاءهم، وصرفنا عنهم شر قومهم. «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٣٦٣. وذكر هذا القول أي أنمناهم أيضًا ابن عطية في المحرر الوجيز ٣/ ٥٠٠، والشنقيطي في «أضواء البيان» ٢٢/٤، والعكبري في «إملاء ما من به الرحمن» ٢/ ٩٩. وابن الأنباري في «البيان في غريب إعراب القرآن» ٢/ ١٠٠. وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ٢/ ١٣٥.

<sup>• 1/</sup> ٣٦٢ وكلاهما ناقل عن المصنف ولم أجد من ذكر هذا القول لابن عباس في المصادر المتقدمة.

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ب) إلى: ألمناهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ز): بالفالج.

<sup>(</sup>٤) هاذا قول ابن جريج رواه عنه ابن المنذر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣٨٩/٤.

مسامعهم، وهذا وصف للأموات والنيام (١).

وقال قطرب: وهو كقول العرب: ضرب الأمير على يد الرعية إذا منعهم عن العبث والفساد<sup>(٢)</sup>.

وضرب السيد على يدي عبده المأذون له في التجارة إذا منعه عن التصرف (٣) فيها.

وقال الأسودُ بن يَعْفُر (٤)، وكان ضريرًا:

ومِنَ الحوادِثِ لا أبا لكَ أنَّني

ضُربتْ عليَّ الأرضُ بالأسدادِ (٥)

البيت من قصيدة مطلعها:

نام الخلي وما أحس رقادي والهم محتضر لديّ وسادي وقد أوردها كاملة المفضل الضبي في «المفضليات» (ص ٢١٦) وابن ميمون «منتهى الطلب» ١/ ٨١.

وذكر أبياتًا متفرقة منها كثير من المصنفين منهم أبو عبيد البكري في «سمط اللآلي» 1/ ١٠٤، وعبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» ١/ ٤٠٦، والأصفهاني في «الأغانى».

<sup>(</sup>۱) هذا قول الزجاج، كما في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧١ لكنه جمع بين القولين، فقال: منعناهم أن يسمعوا، لأن النائم إذا سمع ٱنتبه.

فالمعنى أنمناهم، ومنعناهم السمع. ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/٧٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) في (ز): التجارة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): جعفر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ب): بالأسداف وهو خطأ.

﴿ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ أي: معدودة، وهو نعت للسنين، فالعد المصدر، والعدد الأسم المعدود(١) كالنَقْض والنَقَض القَصّ والقَصَص، والخَيْط والخَيَط (٢).

وقال أبو عبيدة: هو نصب على المصدر (٣).

# قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ﴾:



يعني: من بعد نومهم ﴿ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْجِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبَثُواْ أَمَدًا ﴾ (٤) وذلك

- (١) هذا القول وهو أن (عددًا) نعت للسنين، أي: سنين ذات عدد أو معدودة هو قول أكثر أهل المعانى وإعراب القرآن والمفسرين، وقد ذكره وذكر القول الثاني وهو أن (عددًا) منصوبة على المصدر، كل من: الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧١، وابن الأنباري في «البيان في غريب إعراب القرآن» ٢/ ١٠١، والعكبري في "إملاء ما من به الرحمن" ٢/ ٩٩، وانظر "جامع البيان" للطبري ١٥/ ٢٠٥، "زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٧٩.
  - وقد ذكر هلذا القول الأول دون الثاني الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٣٥.
- (٢) هكذا في الأصل و(ز)، وفي (ب) كالنفط والنفط والخبط والخيط كالنقص والخمط.
- ذكر هذا القول كما ذكرت آنفًا الزجاج والعكبري وابن الأنباري، مع ذكر القول الأول وذكره دون القول الأول الأخفش في «معاني القرآن» ٢/ ٣٩٤ إذ قال: أي نعدها عددًا.
- (٤) أختلف المفسرون في الحزبين على أقوال، فقال بعضهم: كان الحزبان جميعًا كافرين. وقال بعضهم: بل كان أحدهما مسلمًا، والآخر كافرًا. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. ورجح القرطبي أن الحزبين هما: الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلًا، والحزب الثاني: أهل المدينة الذين بعث الفتية علىٰ عهدهم، وقال: وهذا قول الجمهور من المفسرين.

حين تنازع المسلمون الأولون أصحاب الملك والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبثهم في الكهف، فقال المسلمون الأولون: مكثوا في الكهف ثلاثمائة سنة وتسع سنين، وقال المسلمون الآخرون: بل لبثوا كذا وكذا، وقال الأولون(١٠): ﴿اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾ مكثوا، فذلك قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ ﴾ الفريقين ﴿ أَحْصَىٰ ﴾ أصوب وأحفظ ﴿ لِمَا لَبِشُوّا ﴾ : مكثوا في كهفهم نياماً.

﴿ أَمَدًا ﴾ (٢): غاية. وقال مجاهد: أمدًا.

وفي نصبه وجهان، أحدهما: على التفسير (٣)، والثاني: بوقوع

انظر: «جامع البيان» للطبري ٢٠٦/١٥، «معاني القرآن» للفراء ٢/١٣٦. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٠٤/١٠.

<sup>(</sup>١) في (ب) الآخرون.

<sup>(</sup>٢) روى الطبري في (أمدًا) قولين، قول ابن عباس وهو: «بعيدًا» هكذا وأظن ذلك خطأ في المطبوعة، ولعله: بُعدًا، أي غاية كما ذكر المصنف هنا، والقول الآخر: عددًا رواه عن مجاهد.

انظر: «جامع البيان» للطبري ٢٠٦/١٥.

وقد روى قول مجاهد أيضًا ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٠. و فسره بالغاية كل من أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٣٩٤، والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧١.

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٠٠٠ وعنه القرطبي: والأمد الغاية، وقال مجاهد: أمدًا معناه عددًا، وهذا تفسير بالمعنىٰ علىٰ جهة التقريب ا.هـ «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) في (ز): على المصدر.

لبثوا عليه(١).

## قوله عز وجل: ﴿نَحْنُ نَقُشُ﴾

أي: نقرأ وننزل ﴿عَلَيْكَ نَبَأَهُم﴾ أي: خبر أصحاب الكهف ﴿بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْـيَةً﴾ شبان وأحداث.

﴿ اَمَنُواْ بِرَبِهِمْ ﴿ حَكُمُ اللهُ تَعَالَىٰ لَهُمْ بِالْفَتُوةَ حَيْنَ آمِنُوا بِلا وَاسطة، لذلك قال أهل اللسان (٢): رأس الفتوة الإيمان (٣).

(۱) ذكر هذين القولين الطبري في «جامع البيان» ٢٠٢-٢٠٦ ورجح الأول. وذكر هذين القولين الطبري في «معاني القرآن» ٢/ ١٣٦ وقد ذكر الزجاج القول الأول، وذكر قولًا آخر وهو أنه منصوب على الظرفية، أنظر: «معاني القرآن» له (٣/ ٢٧١). وذكر قول الزجاج قوامُ السنة في «إعراب القرآن» (ص ٢١٢) وقال عن القول الأول: إنه وهم. ورجح الثاني، أي أنه منصوب بلبثوا على الظرف.

وأما قول الطبري إنه: مفعول لبثوا، فقد قال عنه ابن عطية: وهذا غير متجه «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٠٠.

كما رجح ابن الأنباري في «البيان في غريب إعراب القرآن» ١٠١/٢: أنه منصوب لأنه ظرف زمان.

- (٢) هكذا في جميع النسخ: اللسان. ولعل الصحيح أهل الشأن يعني أهل التصوف لأن هذا من تعاريفهم، ومصطلحاتهم، وليس من تعاريف أهل اللسان أي أهل اللغة.
- (٣) الفتوة: أصطلاح من أصطلاحات المتصوفة، ولهم فيها عدة تعريفات وترد في كلام متقدمي وكبار الصوفية، كالجنيد ورويم بن أحمد، وجعفر الخلدي وغيرهم رحمهم الله.

انظر علىٰ سبيل المثال: «طبقات الصوفية» للسلمي (٨٤ و١٠٣ و١١٧ و١١٨ و١١٨، و١٤٦ و١٩٣ و٢٠١ و٣٠١). 14

وقال الجنيد: الفتوة بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى (١). وقيل: الفتوة شيئان: ٱجتناب المحارم، واستعمال المكارم.

وقيل: ليس الفتى من تصبَّر على السياط، إنما الفتى من يجوز على الصراط، وليس الفتى من يصبر على السكين إنما الفتى من يطعم المسكين.

﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدِّي ﴾ إيماناً وبصيرة وإيقاناً.

#### ﴿وَرَبَطْنَا﴾



أي: شددنا.

وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ١٠٦٠/ب] بالصبر وألهمناهم ذلك وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش وفروا(٢) بدينهم إلى الكهف.

﴿إِذْ فَامُواْ بِين يدي دقيانوس ﴿فَقَالُوّا ﴾ حين عاتبهم على تركهم عبادة الصنم.

وانظر: «معجم مصطلحات الصوفية» (ص٢٠٤).

والرابط بين الفتية والفتوة أن الفتوة من علامات القوة والنشاط، فهي أقرب للفتية وهم الشباب.

<sup>(</sup>١) ذكر تعريفه هذا المناوي في «الكواكب الدرية» ٢١٧/١، دون قوله: وترك الشكوي.

وقد ذكر له السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١١٨) تعريفًا آخر هو: إسقاط الرؤية وترك النسبة.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ب) إلى: وقرءوا.

﴿ رَبُنَا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُوا ﴾ لن نعبد (١) ﴿ مِن دُونِهِ ۗ إِلَهُ أَلَقَدُ وَرَبُهِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوا ﴾ . فأنا ﴿ إِذَا شَطَطًا ﴾ .

قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل: جوراً (٢).

وقال قتادة: كذباً (٣).

وأصل الشطط والإشطاط (٤): مجاوزة القدر والإفراط (٥).

(٢) لم أجد من رواه عن ابن عباس، وهو في «تفسير مقاتل» ٢/٥٧٦. وهاذا التفسير من المعاني اللغوية الصحيحة لمعنى الشطط، قال الزجاج في «معاني القرآن»: شط الرجل وأشط، إذا جار.

قال الشاعر:

ألا يا لقومي قد أشطت عواذلي ويزعمن أني أقصر اليوم باطلي «معاني القرآن» ٣/ ٢٧٣، وانظر: «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ٣٣٤ (شطط). وهذا القول رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥١ عن السدى.

(٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٠٨/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥١.

وهناك قول ثالث، وهو: أنه الخطأ من القول، رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٠٨/١٥ ونسبه لابن زيد.

(٤) ليست في غير الأصل.

(٥) من معاني الشطط: البعد يقال: شطت داره، أي بعدت.

ومنها: البعد عن الحق، ومنه حديث ابن مسعود ﷺ: «لها مهر مثلها لا وَكُس ولا شطط» أي: لا نقص ولا زيادة.

ومنها: الجور، ومنها: الميل، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَلا نُشْطِطُ﴾.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ٣٣٣، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٣/ ١٦٥ (شطط).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

### قوله عز وجل: ﴿ هَٰٓ أَوْلَآءٍ قَوْمُنَا ﴾

(يعني: أهل بلدهم)(١) ﴿ أَتَّخَذُوا ﴾ عبدوا ﴿ مِن دُونِدِ عَالِهَ أَ ﴾ يعني: من دون الله ﴿ لَوْلَا ﴾ أي: هلا من دون الله ﴿ لَوْلَا ﴾ أي: هلا ﴿ يَأْتُونَ عَلَيْهِم ﴾ على عبادتهم ﴿ بِسُلْطَنِ بَيِّنٍ ﴾ بحجة واضحة.

﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ فزعم أن له شريكاً وولدًا.

## وقال بعضهم لبعض: ﴿ وَإِذِ آعُتَرُ لُتُمُوهُمْ ﴾

يعني: قومهم (٢).

﴿ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ واعتزلتم أصنامهم التي يعبدونها من دون الله وكذلك هو في مصحف عبد الله (وما يعبدون من دون الله) (٣).

﴿ فَأُونَا إِلَى ٱلْكَهْفِ ﴾ أي: صيروا إليه ﴿ يَنشُرُ لَكُونَ أَي: يبسط ويظهر لكم ﴿ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ ﴾ وَيُيسِّر ﴿ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴾ أي: رزقاً رغداً.

والمرفق: ما يرتفق به الإنسان، وفيه لغتان (٤):

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) في (ز) قومكم، وسقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) لم أجد هانيه القراءة.

<sup>(</sup>٤) المرفق: مرفق اليد، وما يرتفق به الإنسان، وفيهما اللغتان المذكورتان وعلى هذا أكثر اللغويين والمفسرين، لكن ذكر الطبري رحمه الله تعالى: أن الكسائي ينكر في مرفق الإنسان الذي في اليد، إلا فتح الفاء وكسر الميم. وهكذا ذكر الزجاج في «معاني القرآن»، أن الأصمعي، قال: لا أعرف غير هذا. ثم قال الزجاج: وذكر قطرب، وغيره من أهل اللغة اللغتين جميعًا في مرفق الأمر،

مَرفِق: بفتح الميم وكسر الفاء، وهي قراءة أهل المدينة والشام وعاصم في بعض الروايات (١).

ومِرْفَق: بكسر الميم وفتح الفاء وهي قراءة الباقين (٢).

قوله عز وجل: ﴿وَتَرَى ٱلشَّمْسَ﴾

يا محمد ﴿إِذَا طَلَعَت تَرَورُ ﴾ أي: تتزاور، وقرأ أهل الكوفة بالتخفيف على حذف إحدى الزاءين.

وقرأ أهل الشام: (تَزورٌ) على وزن تَحْمَرٌ، كلها بمعنى واحد (٣):

ومرفق اليد وقالوا جميعًا: المرفق لليد بكسر الميم، وهو أكثر في اللغة وأجود. وكذلك رجح الطبري، ما عليه الأكثرون، من أن فيهما اللغتين، وأنهما قراءتان بمعنى واحد.

«جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٠٩، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٧٢، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١١٨، «معجم مقاييس القرآن» للفراء ٢/ ١١٨، «لسان العرب» لابن منظور ١١٨/١، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٤١٨/٢ (رفق).

(۱) مَرْفِق بفتح الميم وكسر الفاء، هي قراءة نافع المدني وابن عامر الشامي ورواية أبي بكر عن عاصم، رواها عنه الكسائي، كما في «السبعة» لابن مجاهد. ورواها عنه أيضًا الأعشى، كما في «معانى القراءات» للأزهري.

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ٣٨٨)، «معاني القراءات» للأزهري ٣/١٠٦، «التيسير» للداني (ص ١٠٦).

(٢) مِرْفَق: بكسر الميم وفتح الفاء، هي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة والكسائي.

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (۳۸۸)، «معاني القراءات» للأزهري ۲/۱۰۲، «التيسير» للداني (ص ۱۱۲).

(٣) القراءات في (تزاور) عدة قراءات هي:

# تميل وتعدل(١).

١- (تَزّاوَرُ) بتشديد الزاي، وهي التي في رسم المخطوط، وهي قراءة ابن كثير،
 ونافع وأبي عمرو.

٢- (تَزَاور) بالتخفيف، وهي قراءة عاصم، وحمزة، والكسائي.

٣- (تَزْوَرُّ) مثل (تَحْمَرُّ) وهي قراءة ابن عامر.

وهالْدِه كلها قراءات سبعية، وهناك قراءات أخرىٰ شاذة هي:

٤- (تَزْوَارً) علىٰ زنة تَحْمَارٌ، قرأ بها أبي بن كعب وأبو رجاء، وأيوب السختياني وابن أبى عبلة.

٥− «تزوئر» وهي قراءة منسوبة لابن مسعود ...

7- وقراءة ذكرها ابن الجوزي وهي (تَزَوَّرُ) ونسبها لأبي الجوزاء، وأبي السماك. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ٣٨٨)، «التيسير» للداني (ص ١١٦)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١٠، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٣٦، «معاني القراءات» للأزهري ٢/ ٢٠١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٨، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص ٨٢).

وقد ذكر الطبري رحمه الله في «جامع البيان» 10/ ٢١٠ القراءة بالأوليين (تزّاور) و(تزّاور) بالتشديد وبالتخفيف، وأما عن قراءتي (تَزْوَرّ) و(تزاورّ) فقال: لا أرى القراءة بهما لشذوذهما عما عليه قراءة الأمصار ا.ه.

وقد مضىٰ -قبل قليل- أن قراءة (تَزْوَرٌ) قراءة سبعية.

(۱) ذكر هذا المعنى عامة المفسرين، أنظر: «جامع البيان» للطبري 10/ ٢١٠، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٣٩١، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ١١٣/٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٥٧.

وقد روى هذا القول عن ابن عباس كل من الطبري، كما في تفسيره، ورواه عن ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥١، ورواه الطبري أيضًا عن سعيد ابن جبير، وقتادة ١٥/ ٢١٠.

وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٢٦٤)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة / ٣٩٥)

﴿ عَن كَهْفِهِ مْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ أَي: جانب اليمين ﴿ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ﴾ قال ابن عباس في ا: تدعهم (١).

The The The

وقال مقاتل بن حيان: تجاوزهم. وأصل القرض القطع<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المروي عن ابن عباس، أن معنى تقرضهم: تذرهم، رواه الطبري في «جامع البيان» ٢١٢/١٥، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، كما في «الدر المنثور» للسيوطى ٤/ ٣٩١.

أما تفسيرها براتدعهم) فرواه الطبري في «جامع البيان» عن قتادة، ٢١٢/١٥ وفسرها مجاهد وسعيد بن جبير بتتر كهم، كما رواه الطبري في «جامع البيان» عن مجاهد، وعن سعيد ١٥/١٠٠.

ورواه ابن أبي حاتم عن مجاهد، كما في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٣٢٥٢. والمعنى متقارب، أي تعدل عنهم كما قال الطبري رحمه الله، وعضده بقول بعض أهل العلم باللغة، أن منه: قرضت موضع كذا إذا قطعته فجاوزته. «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢١١ وأصل القرض القطع، وقرض في سيره عدل يمنة ويسرة، أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ٢١٩ (قرض).

وقال أبو عبيدة: في الآية: أي تخلفهم شمالًا: وتجاوزهم وتقطعهم وتتركهم. «مجاز القرآن» 7/1.

وذكر هلذا القول (تعدل عنهم، وتجاوزهم) أيضًا ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٥/ ٧١. «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ٢١٦ (قرض)، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٧٣.

﴿ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ﴾ أي: متسع من الكهف (١) وجمعها فجوات وأفجاء (٢) ، أخبرنا الله تعالى بحفظه إياهم في مضجعهم (وعرّفنا لطفه بهم في مضجعهم) (٣) واختياره لهم أصلح المواضع للرقاد، فأعلمنا أنه بوأهم [٨٦١] في مقناة (٤) من الكهف مستقبلاً بنات نعش (٥) تميل عنهم الشمس طالعة وغاربة وجارية لا

<sup>(</sup>۱) وهذا القول ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢١٢/١٥، وقال: وبنحوه قال أهل التأويل فروى عن قتادة أنه قال: في فضاء من الكهف. وعن سعيد بن جبير أنه المكان الداخل وعن مجاهد أنه المكان الذاهب.

وروى ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٢ عن مجاهد أنه المكان الداخل.

وهاذا القول ذكره المفسرون، أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٩٦٦. «معالم التنزيل» «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٣٧٠، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٧٣. «معالم التنزيل» للبغوى ٥/ ١٥٧.

<sup>«</sup>تفسير القرآن العظيم» لابن كثير٩/ ١١٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٢.

<sup>(</sup>۲) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٤/٧٧٤ (فجو). «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 1/ ٣٩٦، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٦٤) والذي فيهما: فجوات وفجاء، بكسر الفاء.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) المقنأة: المكان الذي لا تصيبه الشمس في الشتاء، ويقال له: المقنؤة. «لسان العرب» لابن منظور ١/ ١٣٥. والذي في «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص ٩): فأعلمنا أنه بوأهم كهفًا في مقنأة الجبل ا.ه وهاذه العبارة أصح لأنه لا يقال للكهف مقنأة، وإنما يقال للجبل.

<sup>(</sup>٥) ذكر هاذا المعنى، البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٥٧، ونسبه لابن قتيبة، ونسبه ابن الجوزي للمفسرين بغير عزو وذكره الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧٣ لكنه

تدخل عليهم فتؤذيهم بحرها وتغير ألوانهم وتبلي ثيابهم، وأنهم في متسع منه ينالهم فيه برد الريح ونسيمها، وينفي عنهم كربة الغار وغمومه (۱) . ﴿ ذَلِكَ ﴾ الذي ذكرت (من أمر الفتية) (۲) ﴿ مِنْ ءَايَتِ الله ﴾ ألله ﴾ من عجائب صنع الله ودلالات قدرته وحكمته ﴿ مَن يَهْدِ الله ﴾ أي: يهده الله ﴿ فَهُو المُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن عِجَدَ لَهُ وَلِيًّا ﴾ مغيثاً (۳) ﴿ مُرْشِدًا ﴾ لأن التوفيق والخذلان بيد الله عز وجل.

#### قوله عز وجل: ﴿وَتَعْسَبُهُمْ﴾

يا محمد ﴿أَيْفَ اطَّا﴾ يعني: منتبهين، جمع يقُظ ويَقِظ (٤)، مثل قولك: رجل نَجُد ونَجِد للشجاع، وجمعه أنجاد (٥).

﴿ وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ يعني: نيام جمع راقد مثل قاعد وقُعود (٦).

لم يرتضه فقال: وهاذا التفسير ليس ببين.

وبناتُ نعش: سبعةُ كواكب، أربعةٌ منها نعش لأنها مربعة، وثلاث بنات نعش. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٦/ ٣٥٥ (نعش).

<sup>(</sup>١) قاله ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): معينا، وجاءت بعد (مرشدًا).

<sup>(</sup>٤) لم تضبط الكلمتان في نسخ المخطوطة، لكن جاء في «لسان العرب» لابن منظور: أن مفرد أيقاظ يَقُظ ويَقِظ. «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ٤٦٧ (يقظ).

<sup>(</sup>٥) جاء في «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٤١٧ (نجد): والنجدة: الشجاعة، تقول منه: نَجد الرجل بالضم، فهو نَجِدٌ ونَجَدُ ونجيد، وجمع نجد أنجاد، مثل يقظ وأيقاظ.

 <sup>(</sup>٦) ويقال: رقد رقْدًا ورقودًا ورقادًا، وقعد مقعدًا وقعودًا. «لسان العرب» لابن منظور
 ٣/٣ (رقد) و٣٥٧ (قعد).

﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ﴾ قرأ الحسن (ونَقْلِبُهُم) بالتخفيف (١).

﴿ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب إلى جانب لئلا تأكل الأرض لحومهم (٢).

ويُقال: إن يوم عاشوراء كان يوم تقلبهم (٣). وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان لهم في كل (٤) سنة تقليبتان (٥).

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل، وفي «المحتسب» لابن جني ٢٦/٢: وتَقَلَّبهم، بفتح التاء والقاف، وضم اللام، وفتح الباء، وفي «اتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ٢١١ بتاء مفتوحة، وقاف ساكنة، ولام مخففة.

وفي «زاد المسير» ٥/ ٨٣ كما في «الإتحاف»، ونسبها للحسن وأبي رجاء، وذكر قراءة أخرى هي كالتي جاء بها المصنف (ونقلبهم)، ونسبها لأبي الجوزاء وعكرمة، وفي «إعراب القراءات الشاذة» للعكبري ٩/٢ (تَقْلِبهم) و(نقلبهم) ونسبها للحسن.

<sup>(</sup>۲) المروي عن ابن عباس أنهم يقلبون كل عام مرتين، ستة أشهر على جنب، وستة أشهر على الآخر، كما رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٢، وأسبه ابن وابن مردويه عنه ، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٣٩١، ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٨٣ له، وقد روى الطبري في «جامع البيان» معنى قوله: «لئلا تأكل الأرض لحومهم» قال: لو أنهم لا يقلبون لأكلتهم الأرض.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٥٨، ولم ينسبه لأحد.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٥٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٢٧٠.

﴿ وَكُلُّهُ مَ ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أغر (١).

وقال مقاتل: كان أصفر. وقال القرظي: من شدة صفرته يضرب إلى الحمرة. وقال الكلبي: لونه كالخلنج (٢).

وقيل: لون الحجر.

وقيل: لون السماء.

وقال علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) (٣): كان أسمه: زبار.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قطمير.

وقال الأوزاعي: تنوه (٤).

وقال شعيب الجبائي (٥): حمران (٦).

«جامع البيان» للطبري ١٥/ ١٩٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٨٨/٥، «الدر المنثور» للسيوطي ١٥٨/٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٥٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٨/٠.

ولابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسير القرآن العظيم» ١١٧/٩ تعليق على هذا الموضوع، قال ولا طائل تحتها، ولا الموضوع، قال ولا حاجة إليها بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب أ. هـ.

<sup>(</sup>١) في (ب): أحمر.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الحلخ، الخلنج: شجر يُتخذ من خَشَبِه الأواني، فارسي معرب. «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٢٦١ (خلنج).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) وفي (ز) النفية.

<sup>(</sup>٤) في (ب) تنوم، وفي (ز) تفوه، وفي «معالم التنزيل» للبغوي: بتور.

<sup>(</sup>٥) في (ب): سعيد الحياني، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) تكلم كثير من المفسرين عن أسم الكلب ولونه، ولهم في ذلك كلام يطول. انظر هاذِه الأقوال التي ذكرها المصنف وغيرها:

[۱۷۷۱] أخبرني ابن فنجويه (۱) قال: حدثنا طلحة (۲) وعبيد الله (۳) قال: حدثنا ابن مجاهد (٤) قال: حدثني أحمد بن حرب وأحمد البرتي (۲)، قال: حدثنا أبو حذيفة (۷)، قال: حدثنا شبل (۸) قال: زعم (۹) عبد الله بن كثير (۱۱) أن اسم كلبهم قطمير (۱۱)(۱۱).

سنده ضعيف: فيه أحمد بن حرب: له مناكير لكن تابعه البرتي، وأما ضعف طلحة الشاهد فقد تابعه ابن البواب، وأبو حذيفة في حفظه ضعف.

<sup>(</sup>١) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) طلحة بن محمد بن جعفر، أبو القاسم الشاهد، البغدادي، سيئ الحال في الحديث وضعفه الأزهري.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وعبد الله وهو: عبيد الله بن أحمد بن يعقوب بن أحمد، أبو الحسين بن البواب، المقرئ، ثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي، البغدادي، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله أحمد بن حرب بن عبد الله: قال الذهبي: له مناكير ولم يترك.

<sup>(</sup>٦) في (ب): البوني وهو: أحمد بن محمد بن عيسىٰ بن الأزهر أبو العباس، البرتي، البغدادي، الحنفي، قاضي بغداد علامة، حافظ، عابد، ولد سنة نيف وتسعين ومائة، سمع أبا نعيم وعفان وعاصم بن علي وغيرهم، وحدث عنه جمع منهم: ابن مخلد، وإسماعيل الصفار، وأبو بكر النجاد، وثقه الخطيب، والدارقطني، وغيرهما، توفى سنة ٨٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٧) أبو حذيفة: موسى بن مسعود النهدي، البصري، صدوق سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٨) شبل بن عباد المكي، القارئ، ثقة، رُمي بالقدر.

<sup>(</sup>٩) تصحفت في (ب) إلى: بن عمر.

<sup>(</sup>١٠) أبو معبد، وأحد القراء السبعة، صدوق.

<sup>(</sup>١١) في (ب): قطمون.

<sup>(</sup>١٢) [١٧٧١] الحكم على الإسناد:

وقال السدي: أسمه تور.

وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: بسيط.

وقال كعب: صهباء (١) وقال وهب: أسمه تقى (٢).

وقيل: قطيفير.

[۱۷۷۲] أخبرني ابن فنجويه (۳) قال: حدثنا ابن شنبة (٤) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زاد مرد القزويني (٥) قال: حدثني عبيد الله بن يوسف الجبيري (٦) قال: حدثنا زياد بن الربيع النُحْمِدِي (٧)،

التخريج:

لم أجده مرويًا عند غير المصنف.

- (١) ساقطة من (ب).
- (٢) في (ب)، (ز): نعي.
- (٣) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
- (٤) هو القاضي، أبو أحمد، عبيد الله بن محمد بن شنبة، لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٥) محمد بن علي بن آزاد مرد -هكذا في مصدر الترجمة، ومعناها بالفارسية الرجل الحر كما أفاد المحقق- أبو عبد الله القزويني، قال الرافعي: من قدماء الشيوخ المنعوتين بالحفظ والمعرفة روى عن: يحيى بن المغيرة الرازي، وأحمد بن عثمان، وإسماعيل بن توبة، وروى عنه: علي بن مهرويه، وبالعراق: محمد بن مخلد الدوري، ولم يذكر سنة وفاته. وقال في موضع آخر: موصوف بالحفظ. «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي ١/ ٤٥٧ و ١/ ٢٧٤
  - (٦) صدوق.
- (٧) الأزدي، البصري أبو خداش ثقة، روى عن: ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، وعباد بن كثير، وأبي عمران الجوني، وعنه: أحمد بن حنبل، وابن المديني

عن عمرو<sup>(1)</sup> قال: إن مما أخذ على العقرب أن لا تضر بأحد في ليله ونهاره صلى على نوح عليه السلام، وإن مما أخذ على الكلب أنه لا يضر بمن حمل عليه أن يقول: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد<sup>(۲)</sup>.

(وقرأ جعفر الصادق: وكالبهم (٣) [٨٦١] يعني: صاحب الكلب) (٤).

# ﴿ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾.

قال مجاهد والضحاك: الوصيد فناء الكهف(٥) (وهي رواية علي

ونصر بن علي، أخرج حديثه البخاري، والترمذي، وابن ماجه، توفي سنة

«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ٣٤٤)، «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي / ٢٦٣.

- (١) عمرو بن دينار، أبو محمد الجمحي مولاهم، المكي الأثرم، ثقة، ثبت.
  - (٢) [١٧٧٢] الحكم على الأسناد:

ابن شنبة، لم يذكر بجرح أو تعديل، والأثر إن صح فهو موقوف على عمرو بن دينار، ولعله من أخبار بني إسرائيل.

(٣) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٤٠٥ وعنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»: وقد حكى أبو عمرو المطرّز في كتاب «اليواقيت»، أنه قرئ (وكالبهم) وقال القرطبي: وقرأ جعفر بن محمد الصادق (وكالبهم) يعني صاحب الكلب. «الجامع لأحكام القرآن» ١/ ٣٧٢.

ونسبها له أيضًا أبو حيان في «البحر المحيط» ١٠٩/٦، والزمخشري في «الكشاف» ٧/٩/٢، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٧/٩/٢.

- (٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).
- (٥) أخرج ذلك عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢١٤.

ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما (۱) وقال سعيد بن جبير: (7) وهو التراب) (۳).

(وهلْدِه رواية عطية عن ابن عباس (٤) رضي الله عنهما.

وقال السدي: الوصيد: الباب<sup>(٥)</sup>)<sup>(٦)</sup>.

(۱) أخرجها الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢١٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٣٥٣/٧.

ونسبها ابن الجوزي لسعيد ومجاهد والضحاك وقتادة.

وروىٰ هٰذا التفسير عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/ ٣٣٦ عن قتادة.

وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٣، وهو قول الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٣٧، والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧٤.

وذكره ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (٢٦٤)، وذكر الأقوال الأخرىٰ.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢١٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٣.

(٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).

(٤) أخرجها الطبري في «جامع البيان» ٢١٤/١٥. ونسبها ابن الجوزي لسعيد ولمجاهد في رواية عنهما. «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٣.

(٥) عزاه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٨٣.

وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٣٩٧ قال: على الباب، وبفناء الباب جميعًا.

وذكره ابن قتيبة أيضًا فقال: وقد يكون الوصيد الباب نفسه. «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٥).

ورجحه الشنقيطي فقال: والذي يشهد له القرآن، أن الوصيد، هو الباب. «أضواء البيان» ٤١/٤.

(٦) ما بين القوسين ساقط من (ز).

وهي رواية عكرمة عن ابن عباس (١) رضي الله عنهما، وأنشد قول الشاعر:

بِأرضٍ فضاءٍ لا يُسدُّ وصِيدُها على مُنْكَرِ<sup>(٢)</sup>.

أي: بابها(٣).

وقال عطاء: الوصيد: عتبة الباب(٤).

(۱) أخرجها الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۲۱۵. وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٥٨.

(۲) البيت في «تاج العروس» للزبيدي (فضل).

ولم ينسبه لشاعر معين وذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» ١/ ٣٠٥، ونسبه لعبيد ابن وهب العبسى، ولم أجد له ترجمة.

ونسبه المرزوقي «مشاهد الإنصاف» (ص٥٠) لزهير، وليس هو في «ديوانه». والبيت في «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٢٦٥) دون نسبة.

وهو في «أضواء البيان» للشنقيطي ٤/ ٤٤ ونسبه لعبيد بن وهب، وقال: وقيل لزهير.

- (٣) فسر الوصيد بالباب، جملة من العلماء، منهم: أبو عبيدة، كما في «مجاز القرآن» 1/ ٣٩٧، وابن قتيبة -ذكره قولًا آخر مجوزًا له- كما في «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٥)، وابن هشام، كما في «السيرة النبوية» 1/ ٣٠٥.
- (3) نسبه لعطاء القرطبي كما في «جامع البيان» ١٠/٣٧٣، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٨٣ وذكره ابن قتيبة، ومال إليه، فقال: ويقال: عتبة الباب، وهذا أعجب إليّ لأنهم يقولون: أوصد بابك، أي: أغلقه. وأصله أن تلصق الباب بالعتبة، إذا أغلقته. والكهف وإن لم يكن له باب وعتبة، فإنما أراد أن الكلب بموضع العتبة من البيت. «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٤) ورجح هذا القول، ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/٤٠٥ قال: والوصيد العتبة لباب الكهف، أو

وقال القتيبي: الوصيد: البناء(١).

وأصله من قول العرب: أصدتُ الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته (٢).

وَلَوِ اَطَلَعْتَ الله يا محمد وعَلَيْمِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا الله الله عز وجل من الهيبة، حتى لا يصل إليهم واصل ولا تلمسهم يد لامس، حتى يبلغ الكتاب أجله، فيوقظهم الله عز وجل من رقدتهم لإرادته أن يجعلهم آية وعبرة لمن شاء من خلقه ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها.

﴿ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ خوفاً، وقرأ أهل المدينة (٣): (لملّئت) بالتشديد (٤).

قيل: إنما ذلك من وحشة المكان الذي هم فيه (٥).

موضعها حيث ليست، وقال: والباب الموصد، هو المغلق أي وقف على وصده.

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ البناء، والذي في تفسير غريب القرآن: الفناء.

<sup>(</sup>٢) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (٢٦٤–٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (ز): وابن كثير.

<sup>(</sup>٤) قارئ أهل المدينة هو: نافع، وقراءة (ولملّئت) بتشديد اللام الثانية قرأ بها أيضًا ابن كثير المكي، وقرأ الباقون بالتخفيف، وكذلك قرأ ابن كثير بها في راوية إسماعيل بن مسلم عنه.

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ٣٨٩)، «التيسير» للداني (ص ١١٦)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١٠، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤١٣، «جامع البيان» للطبري ١١٥/٥٥.

<sup>(</sup>٥) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١/ ٣٧٣.

وقال الكلبي وغيره (١٠): لأن أعينهم مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم نيام (٢٠).

وقيل: إن الله تعالى منعهم بالرعب لئلا يراهم أحد (٣).

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: غزونا مع معاوية رضي الله عنه غزوة المضيق نحو الروم، فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف، فقال معاوية رضي الله عنه: لو كشف لنا عن هأؤلاء فنظرنا إليهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك ذلك قد منع الله تعالى ذلك من هو خير منك قال الله تعالى: ﴿ لَو الطَّلَعْتَ عَلَيْمٍ مُ لُولَيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ فقال معاوية رضي الله عنه: لا أنتهي حتى أعلم علمهم. فبعث ناسًا فقال:

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) هذا القول ذكره عامة المفسرين، ورجحه أكثرهم.

انظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/١٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/٥٥، «الوسيط» للواحدي ٣/١٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٠، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ١١٧٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/٣٧٣، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/٣٠٥.

وهناك قول آخر، وهو أن الرعب يحصل بسبب طول أشعارهم، وأظفارهم، وتغير حالهم، ذكره الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧٥، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٠٤ ونسبه للزجاج والمهدوي، ورده بقوله: وهذا قول بعيد، ولو كانت حالهم هكذا، لم يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

كما ذكره القرطبي، ورده برد ابن عطية، «الجامع لأحكام القرآن» ١٠ /٣٧٣.

أذهبوا فانظروا. ففعلوا فلما دخلوا الكهف بعث الله تعالى ريحاً فأخرجتهم (١).

## قوله عز وجل: ﴿وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ ﴾

يعني: كما أنمناهم في الكهف ومنعناهم من الوصول إليهم وحفظنا أجسامهم من البلئ على طول الزمان وثيابهم (٢) من العفن على مر (٣) الأيام بقدرتنا، فكذلك بعثناهم من النومة التي تشبه الموت (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٤٨، عن ابن عباس رضي الله عنهما بأطول مما هنا.

وأخرجه عبد بن حميد، كما ذكره ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص ١٠٣) لكن تصحف الأسم في المطبوعة إلى عبيد بن محمد. وقال: وإسناده صحيح.

وكلهم رواه من رواية يعلى بن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما.

وقد أخرجه، الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤٠ بسنده من طريق ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن علي الحافظ، أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري، أنا الحسن ابن سفيان، أنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون، أنا سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره، وذكره الزيلعي «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» ٢/ ٢٠١ ولم يحكم عليه، ووقع في مطبوعته خطآن هما: فأحرقتهم بدل فأخرجتهم والثاني في سند الواحدي سقط آسم ابن عباس منه، والأثر صحيح كما قال ابن حجر، فرجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وما بهم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ممر.

<sup>(</sup>٤) هٰذا قول الطبري كما في «جامع البيان» ٢١٦/١٥، وابن قتيبة في «تفسير غريب

﴿لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُ ﴿ الْ لِيتحدثوا ويسأل بعضهم بعضاً [٢٨٦٢] ، ﴿ قَالَ ﴿ فَآيِلٌ مِّنْهُم ﴾ يعني: رئيسهم مكسلمينا ﴿ حَمْ لَبِثْتُم ۗ فِي نومكم، وذلك أنهم استكثروا من أنفسهم طول نومهم (٢). ويقال: إنه راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك (٣).

وْقَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعَضَ يَوْمِ لَا للهم دخلوا الكهف غدوة فلما رأوا الشمس قالوا: أو بعض يوم؛ توقياً من الكذب، وكان قد بقيت من الشمس بقية، ويقال: كان بعد زوال الشمس فلما نظروا إلى أظفارهم وأشعارهم تيقنوا أن لبثهم أكثر من يوم وبعض يوم (٤٠).

وقَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثَتُمْ ويقال: إن (٥) رئيسهم لما سمع الاُختلاف بينهم قال ذلك (٢).

القرآن» (ص٢٦٥) وذكره الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٥٩.

<sup>(</sup>۱) اللام في (ليتساءلوا) لام العاقبة. التي تسمىٰ لام الصيرورة. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/١٥٩، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/٥٠٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري أيضًا في «جامع البيان» ٢١٦/١٥.

<sup>(</sup>٣) «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) في «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٤٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٥٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في «الوسيط» للواحدي أن قائل ذلك: رئيسهم «تمليخا» ونسبه لابن عباس الله الله الماب التأويل» للخازن أن قائل ذلك: مكسلمينا ٣/ ١٦٠، وفي «معالم التنزيل» للبغوي كذلك ٥/ ١٦٠.

﴿ فَالْبُعَثُواْ أَحَدَكُم ﴿ يعني: تمليخا ﴿ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ والورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة (١).

والدليل عليه: أن عرفجة بن أسعد رضي أصيب أنفه يوم الكُلاب (٢) فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي عليه أن يتخذ أنفأ من ذهب (٣).

لكن يرى الأستاذ حمد الجاسر: أن وادي الكلاب هو وادي الشعراء نفسه. انظر: تعليقه رقم (٢) في «الأماكن» للحازمي ٢/ ٨٠٧، وهذا رأي ابن جنيدل في «المعجم الجغرافي» [عالية نجد] ٢/ ٧٦٧.

ويوم الكلاب، يومان الأول وهو بين ابني الملك الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي سلمة وشراحيل، ومعهما قبائل من العرب «شرح النقائض» 719/۲.

والثاني بين بني تميم ومذحج، والنصر فيه لبني تميم، «شرح النقائض» ١/ ٣٢٠، «بلوغ الأرب» للألوسي ٢/ ٧٧، «معجم البلدان» لياقوت ٤/٢٧٤.

(٣) تخريج الحديث:

رواه كل من: النسائي في «المجتبى» كتاب الزينة، باب: من أصيب أنفه هل يتخذ

<sup>(</sup>۱) في «المغرب» للمطرزي ۲/ ۳۵۰ أن الوَرِق: المضروب من الفضة. وفي «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (۱۱۹۸) (ورق) أنه: الدراهم المضروبة، والمعنى واحد.

وكذلك في «لسان العرب» لابن منظور ١٠/ ٣٧٥ (ورق)، ونسب لأبي عبيدة أنها الفضة مضروبة أولا.

<sup>(</sup>۲) الكلاب: واد في نجد، قال عنه الحازمي: اسم واد بثهلان. «الأماكن» للحازمي / ۲ الكلاب، ونقل ياقوت عن أبي زياد قوله: واد يسلك بين ظهري ثهلان. «معجم البلدان» لياقوت ٤/ ٤٧١ وجبل ثهلان، من أشهر جبال نجد، ويسمى اليوم ذهلان، يرى ابن بليهد في «صحيح الأخبار» / ٤٣١ أن وادي الكلاب، هو المسمى اليوم بوادي الكلب الذي ينصب سيله بوادي الشعراء.

أنفًا من ذهب ٨/ ١٦٣، وأبو داود، كتاب الخاتم، باب ماجاء في ربط الأسنان بالذهب (٢٣٢٤)، والترمذي كتاب اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب (١٧٧٠)، والإمام أحمد في «المسند» ٤/ ٣٤٢ (١٩٠٠، ١٩٠٥)، ٥/ ٢٣ (١٠٠٦)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢/ ٢٧٦، البيهقي في «السنن الكبرئ» ٢/ ٤٢٥، أبو يعلى في «مسنده» ٣/ ٦٩ (١٠٠١)، الطبراني في «المعجم الكبير» ١٤٥/ ١٤٥، أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص ١٧٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٥/ ٢٨٥، ابن الجعد في «مسنده» (ص ٤٥٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٢٥٧، والمزي في «تهذيب الكمال» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٢٥٧، والمزي في «تهذيب الكمال» عاري.

والحديث مداره على عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد، عن جده هو وعبد الرحمن بن طرفة، قال عنه الحافظ ابن حجر: وثقه العجلي. «تقريب التهذيب» (ص ٥٨٣). وهو في «معرفة الثقات» للعجلي ٢/ ٨٠ من زيادات المحقق نقلًا عن التهذيب. كما ذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٩٢، ورواه عن عبد الرحمن، أبو الأشهب، جعفر بن حيان، وهو من رجال الستة، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ١٩٨) وسلم بن زرير العطاردي، وهو من رجال الصحيحين «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ٢٩٦)، ورواه عن أبي الأشهب أكثر من عشرين شخصًا، وعن سلم ثلاثة وقد أخرج حديث سلم أحمد، والنسائي والطبراني وأخرج حديث أبي الأشهب أحمد والنسائي والطبراني وأخرج حديث أبي الأشهب أحمد والنسائي وأبو داود، عاصم وابن الجعد والطحاوي.

والحديث صحيح، وقد حسنه الترمذي، فقال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث، عبد الرحمن بن طرفة.

وقال أبو داود- وقد سئل عن الحديث: هذا حديث قد رواه الناس، هذا الحديث عند سفيان أربعة أحاديث مما يحدث به أهل البصرة، فعد فيها هذا. «سؤالات الآجرى» ٢/ ٢٤٥.

وفيه لغات:

(بَوَرْقكم) بسكون الراء(١)، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة( $^{(1)}$ ) وخلف( $^{(7)}$ ).

(بورْقكم) بسكون الراء وإدغام القاف وهي قراءة بعض أهل مكة (٤).

﴿ بِوَرِقِكُمُ ﴾ (°) بفتح الواو (٦) وكسر الراء، وهي قراءة الباقين (٧)(٨). ورق مثل: كَبِد وكبْد وكلِمة وكَلْمة (٩).

والمدينة: أفسوس، وقيل هي: طرسوس (١٠) (كان أسمها في

<sup>(</sup>۱) في (ب)، (ز) ساكنة.

<sup>(</sup>٢) في (ز): وأبى بكر عن عاصم.

<sup>(</sup>٣) ووافقهم روح عن يعقوب.

انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص ٣٨٩، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤١٣، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) هٰذِه قراءة ابن محيصن، أنظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/٢١٢. وذكرها الطبري، ونسبها لبعض المكيين «جامع البيان» ١٥/٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ز) وورقكم في الموضعين.

<sup>(</sup>٦) في (ب) بفتح القاف، وهو خطأ.

<sup>(</sup>V) في (ب)، (ز) وهي قراءة أكثر القراء.

<sup>(</sup>٨) أنظر: عن هلزِه القراءات: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٢٣، «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٨٩). «التيسير» للداني (ص١١٦)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٩) «لسان العرب» لابن منظور ١٠/ ٣٧٥ (ورق)، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٣٧.

<sup>(</sup>۱۰) طرسوس، مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب، ومضى أن أفسوس من ثغورها. «معجم البلدان» لياقوت ٢٨/٤، وطرسوس الآن بلدة في سورية.

الجاهلية: أفسوس فلما جاء الإسلام سموها: طرسوس)(١).

وْفَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ﴿ قَالَ ابن عباس، وسعيد بن جبير: أحل ذبيحة (٢) لأن عامتهم كانوا مجوساً وفيهم قوم مؤمنون يخفون إيمانهم. وقال الضحاك: أطيب (٣).

وقال مقاتل بن حيان: أجود (٤).

وقال يمان بن رئاب: أرخص (٥).

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) أخرج قول ابن عباس الله ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٣، وأخرج قول سعيد بن جبير رحمه الله سفيان الثوري في «تفسيره» (ص ١٧٧)، ومن طريقه رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٢٣، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/ ٣٣٦، ومن طريقه الطبري أيضًا. ورجحه.

وذكر هاذا القول واختاره كل من الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٣٧، والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧٦،

<sup>(</sup>٣) نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٨٥ لابن السائب ومقاتل، ونسبه البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٦٠ للضحاك، وهو القول الذي أختاره، ورجحه الإمام ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ١١٨، كما رجحه الشنقيطي، وقال: أطيب لكونه حلالًا، «أضواء البيان» ٤/ ٤٤-٥٥.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا القول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٦٥)، وذكر أيضًا: أكثر وأرخص، مجوزًا لها كلها، ومثله قول قتادة الآتي (خير)، فقد فسره ابن الجوزي، كما في «زاد المسير» ٥/ ٨٥ بخير وجاء تفسيره بهذا في «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) ذكره ضمن أقوال أخرى -مجوزًا لمعناه-، ابن قتيبة، قال: ويجوز أن يكون أرخص. «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٥) كما ذكره القرطبي، ولم ينسبه لأحد. «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٣٧٥.

وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٨٥، ونسبه ليمان.

وقال قتادة: خير(١).

وقال عكرمة: أكثر<sup>(٢)</sup>.

وأصل الزكاة: الزيادة والنماء (٣).

قال الشاعر(٤):

#### قَـبائِـلُـنا سبعٌ وأنـتـم ثـلاثـةٌ

ولَلسبعُ أَزكىٰ من ثلاثٍ وأطيبُ (٥).

- (۱) رواه عبد الرزاق، عن معمر، عنه كما في في «تفسير القرآن» ١/ ٣٣٦. ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ٢/ ٢٢٣.
- (٢) رواه سفيان في «تفسيره» (١٧٧) ومن طريقه رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٣/١٥ وذكره ابن قتيبة مع أقوال أخرى، مجوزًا له، «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٥).

وهو قول أبي عبيدة، كما في «مجاز القرآن» ١/٣٩٧.

وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٥. «أضواء البيان» للشنقيطي ٤/ ٤٤.

(٣) ساقطة من الأصل، وانظر «لسان العرب» لابن منظور ٢٥٨/١٤ (زكا)، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٣/ ١٧ (زكا)، وذكر أن للزكاة معنىٰ آخر غير النماء هو الطهارة.

وانظر أيضًا: «مختار الصحاح» للرازي (ص ١١٥).

- (3) هو القتّال الكلابي، وهو عبد الله بن محبب بن المضرحي، الكلابي، العامري شاعر، فارس أورد له الآمدي، مقطوعة من خمسة أبيات فقط. وفي الأعلام أنه: عبيد بن مجيب، وأنه أدرك آخر الجاهلية، وعاش إلىٰ أيام عبد الملك بن مروان، وأن ابن السكيت جمع شعره، لكنه مفقود. وقد جمع شعره الدكتور إحسان عباس. «المؤتلف والمختلف» للآمدي (ص ١٦٧)، «الأعلام» للزركلي ٤/ ١٩٠.
  - (٥) البيت في «ديوانه» (ص ٥٠).

﴿ فَلْمَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنَهُ ﴾ أي: قوت وطعام (١) ﴿ وَلْمَتَلَطَّفُ ﴾ أي: وليرفق في الشراء وفي طريقه وفي دخوله المدينة ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَ ﴾ ولا يعلمن ﴿ بِكُمْ أَحَدًا ﴾ من الناس.

## قوله عز وجل: ﴿إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾



فیعلموا بمکانکم ﴿ يَرْجُمُوكُمْ ﴾، قال ابن جریج: یشتمونکم ویؤذونکم بالقول<sup>(۲)</sup>.

ويقال: يقتلونكم (٣).

ويقال: كان من [٨٦٢/ب] عادتهم القتل بالرجم، وهو أخبث القتل (٤).

وقيل: هو التوبيخ (٥).

ويقال: يضربونكم (٦).

<sup>(</sup>۱) روىٰ ذلك الطبري بسنده، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: بطعام. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٢٤، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٤٦٠، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) روىٰ قول ابن جريج، الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٢٤. ونسب هذا القول له ولمجاهد ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٨٥.

٣) نسبه ابن الجوزي لابن عباس، «زاد المسير» ٥/ ٨٥. وهو قول الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧٦ قال: أي يقتلونكم بالرجم.

<sup>(</sup>٤) قول: وهو أخبث القتل، ذكره الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧٦. وانظر: «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من ذكره، وهو قريب من معنىٰ: يشتمونكم ويؤذونكم بالقول.

<sup>(</sup>٦) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٠.

﴿ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ ﴿ دينهم الكفر ﴿ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴾ إن عدتم إليه (١).

## قوله عز وجل: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ﴾

أي: أطلعنا (٢) عليهم، يقال: عثرت على الشيء، إي: أطلعت عليه، وأعثرت غيري، أي: أطلعته ﴿لِيَعْلَمُوۤا أَنَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ عليه، وأعثرت غيري، أي: أطلعته ﴿لِيَعْلَمُوۤا أَنَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ يَعني: قوم تندوسيس ﴿وَأَنَ السَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهاۤ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُم مَ يعني: قوم تندوسيس ﴿وَأَنَ السَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهاۤ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُم أَمْ مُمْ قَالَ ابن عباس رضي الله عنهما تنازعوا في البنيان أمرَهُم أله قال المسلمون: نبني عليهم مسجداً لأنهم على ديننا، وقال المشركون: نبني عليهم بنياناً لأنهم من أهل نسبنا (٣).

وقال عكرمة (٤٠): تنازعوا في الأرواح والأجساد، فقال المسلمون: البعث للأجساد والأرواح.

وقال بعضهم: البعث للأرواح دون الأجساد. فبعثهم الله تعالى من رقادهم وأراهم أن البعث للأجساد والأرواح (٥).

وقيل: تنازعوا في قدر مكثهم ولبثهم.

<sup>(</sup>١) في (ب) إليهم.

<sup>(</sup>۲) «معاني القرآن» للزجاج ۲/ ۲۷۲، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٢٦٥)، «معاني القرآن» للفراء ۲/ ۱۳۷ وهو مروي عن ابن عباس، رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۷/ ۲۳۵۳.

<sup>(</sup>٣) في (ب): سنتنا.

<sup>(</sup>٤) «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦١.

<sup>(</sup>٥) «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦١.

وقيل: تنازعوا في عددهم(١).

﴿ فَقَالُواْ آَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ آَمْرِهِمْ ﴾ يعنى: تندوسيس الملك وأصحابه (٢)، ﴿ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾.

## قوله عز وجل: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ ﴾

وذلك أن السيد والعاقب (٣) وأصحابهما

#### (١) القولان الأخيران، ذكرهما:

ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٨٦، ونسبهما للمصنف، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٦١، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤١.

وانظر: «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦١.

وقال ابن كثير: أي في أمر القيامة فمن مثبت لها ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم، وعليهم. «تفسير القرآن العظيم» ٣/٦٩. وبهذا فهو يرجح أن المتنازعين هم أهل بلدهم، حين أختصموا في البعث،

وبهدا فهو يرجح أن المتنازعين هم أهل بلدهم، حين الحصموا في البعث، فبعثه فبعث الله حجة للمثبتين، وهذا قول الأكثرين، كما قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٨٦/٥.

(٢) قال ابن قتيبة: يعني المطاعين والرؤساء، «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٦). وروى ابن أبي حاتم وعبد الرزاق، عن قتادة: هم الأمراء، أو قال: السلاطين. كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٣٩٢، وليس هو في «تفسير القرآن» لعبد الرزاق.

وقال ابن الجوزي: قال المفسرون: وهم الملك وأصحابه المؤمنون «زاد المسير» ٨٦/٥.

والذي رواه الطبري عن ابن عباس: يعني: عدوهم. وذلك من طريق عطية العوفي بسند ضعيف، «جامع البيان» ١٥/ ٢٢٥.

(٣) السيد والعاقب، من زعماء وفد نصارىٰ نجران، إلى النبي على واسم السيد: الأيهم، وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم.

من نصارى أهل نجران (۱) كانوا عند النبي على فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقال السيد: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، وكان السيد يعقوبيًا (۲).

﴿ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ ﴾ وقال العاقب: كانوا خمسة سادسهم كلبهم، وكان نسطوريًّا (٣) ﴿ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَأَبُهُمْ ۗ وقال

واسم العاقب: عبد المسيح، وهو أميرهم، وذو رأيهم، وصاحب مشورتهم. وهذا الوفد دعاه الرسول على للملاعنة فأبوا، وبعث معهم أبا عبيدة ليقضي بينهم. «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٥٧٣، ١/ ٥٨٣.

وقد ورد أسمهما وإرادتهما الملاعنة في حديث رواه البخاري، عن حذيفة ... كتاب المغازي باب قصة أهل نجران (٤٣٨٠).

وانظر: «فتح الباري» لابن حجر ٨/ ٩٤.

(۱) نجران: قال ياقوت في «معجم البلدان» ٥/ ٢٦٦: نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة ا.ه وهذا تحديد غير دقيق، وقال حمد الجاسر: واد عظيم ذو قرئ كثيرة يقع في جنوب بلاد عسير شهرته تغني عن التوسع في الكلام عنه، «الأماكن» للحازمي ٢/ ٨٧٩.

قلت: ومدينة نجران من مدن المملكة العربية السعودية المشهورة اليوم.

- (۲) اليعقوبية: فرقة من فرق النصاري، منسوبة ليعقوب البرذعاني، وكان راهبًا بالقسطنطينية وهم يقولون إن المسيح هو الله تعالى نفسه، وأن للمسيح طبيعة واحدة، وهي التقاء اللاهوت بالناسوت. تعالى الله عمّا يقولون علوًّا كبيرًا. «الفِصَل في الملل والنحل» لابن حزم ١١١١-١١١، «الملل والنحل» للبن حزم ١١١١-١١٠، «الملل والنحل» للشهرستاني ١/ ٢٢٥، «الموسوعة الميسرة في الأديان» (ص ٥٠٣)
- (٣) النسطورية: فرقة من فرق النصارى، منسوبة لنسطور بطريرك القسطنطينية -وفي «الملل» «الموسوعة الميسرة»: بطريك الإسكندرية، سنة ٤٣١م- وفي «الملل» للشهرستاني: أنه ظهر في زمن المأمون، وهذا خطأ فإن العاقب في زمن النبي

المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، فحقق الله تعالى قول المسلمين وصدقهم (١)، فقال تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ﴿ أَي: قذفاً بالظن من غير يقين (٢)، كقول الشاعر:

وفي غير الأصل بعد هذا الموضع زيادة هي: بعد ما حكى قول النصاري.

عَلَيْهُ كما مرّ وقولهم: إن مريم لم تلد الإله، وأن الله لم يلد الإنسان بل ولد الإله، وأن المسيح ذو طبيعتين، تعالىٰ الله عما يقولون.

<sup>«</sup>الفِصَل في الملل والنحل» لابن حزم ١١١١، «الملل والنحل» للشهرستاني / ١١١، «الموسوعة الميسرة في الأديان» (ص ٥٠٢).

<sup>(</sup>۱) لم يرد في خبر وفد نجران في البخاري، ولا شرحه: «فتح الباري»، ولا في «السيرة النبوية» لابن هشام، شيء عن نزاعهم في عدد أصحاب الكهف. وقد ذكر ما ذكره المصنف: الواحدي في «الوسيط» ١٤١/، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٦١، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨١/، وروى ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٤، عن السدي: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَنْلُةٌ ﴾. قال: اليهود ﴿وَيَقُولُونَ خَسَةٌ ﴾ قال: النصاري.

<sup>(</sup>٢) هذا قول قتادة، رواه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/ ٣٣٦، ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ٢/ ٢٢٦، قال: قذفًا بالغيب، ورواه أيضًا الطبري، من طريق سعيد عن قتادة.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٤ عنه، وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/ ١٢١ «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٤٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٦، وهذا التفسير على مقتضى اللغة.

كما ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٣٩٨/١، قال: والرجم ما لم تستيقنه. وذكره ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٦)، قال: ظنًّا غير يقين.

## وأجعل منِّي الحقُّ غيْباً مُرجِّماً (١).

﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ فَالْ بعضهم: هاذِه الواو واو الشمان (٢). وذلك أن العرب تقول: واحد أثنين (٣) ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية؛ لأن العقد كان عندهم سبعة، كما هو اليوم عندنا عشرة، ونظيره قوله تعالى: ﴿ التَّهِبُونَ الْمُكِدُونَ الْمُكِدُونَ الْمُكِدُونَ الْسَكَمِحُونَ

وذكره الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧٧، قال: أي ظنًا وتخرصًا.

وقد ذكر الرماني: أن هذا قول بعض المفسرين، وأن علي بن عيسى -هو الربعي الشيرازي تلميذ أبي علي الفارسي، المتوفى سنة ٤٢٠هـ - يصحح هذا القول. وذكر أيضًا أن قوله تعالى ﴿التَّهَبُونَ الْعُكِبُدُونَ الْمُكِبِدُونَ السَّكَيِحُونَ مما يؤنس به لهذا القول. القول.

وقال ابن هشام: واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري، ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه، ومن المفسرين كالثعلبي، وزعموا..

ثم ذكر الآيات التي استدلوا بها على قولهم، لكنه لم يرتض قولهم، وفند أدلتهم. «مغني اللبيب» لابن هشام ٢/ ٣٦٢-٣٦٤. كما رده أبو نصر القشيري، وقال: ومثل هذا الكلام تحكم.. ثم هو منقوض بقوله تعالى: ﴿ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُتَكِيرُ ٱلْمُتَكِيرُ ٱلْمُتَكِيرُ الْمُتَكِيرُ المُتَكِيرُ المُتَكِيرُ المُتَكِيرِ المُتَعِيرِ المُتَكِيرِ المُتَكِيرِ المُتَعِيرِ المُتَكِيرِ المُتَعِيرِ المُت

(٣) في غير الأصل أثنان.

وانظر: «لسان العرب» لابن منظور ۲۲۸/۱۲، «مختار الصحاح» للوازي (ص

<sup>(</sup>۱) لم يذكر هذا الشطر إلا الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٢٦، وعامة من تكلم عن «رجمًا» أورد بيت زهير:

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمو وما هو عنها بالحديث المرجّم

 <sup>(</sup>۲) أنظر: «معاني الحروف» للرماني (ص ٦٤)، «مغني اللبيب» لابن هشام ٢/ ٣٦٢،
 «معجم علوم اللغة العربية» (ص ٤٣٨).

الرَّكِعُونَ السَّحِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ (١) وقوله: في صفة أهل الجنة [٨٦٣] ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا ﴾ (٢)(٣). وقوله لأزواج النبي ﷺ: ﴿ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ (٤)(٥).

وقال بعضهم (٢): هاذِه واو الحكم والتحقيق، كان الله تعالى حكى أختلافهم فتم الكلام عند قوله: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ﴾، ثم حكى (٧) أن ثامنهم كلبهم، والثامن لا يكون إلا بعد السبع، فهاذا تحقيق قول

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) يقول ابن هشام ردًّا على الأستدلال بهانِه الآية: لواو الثمانية ما يلي: لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية منها، إذ ليس فيها ذكر عدد البتة، وإنما فيها ذكر الأبواب، وهي جمع لا يدل على عدد خاص، ثم الواو ليست داخلة عليه، بل على جملة هو فيها. «مغنى اللبيب» لابن هشام ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) التحريم: ٥.

<sup>(</sup>٥) رد ابن هشام بقوله: ذكرها القاضي الفاضل، وتبجح باستخراجها، وقد سبقه إلى ذكرها الثعلبي، والصواب أن هله الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لمن أشتمل على جميع الصفات السابقة، فلا يصح إسقاطها، إذ لا تجتمع الثيوبة والبكارة، وواو الثمانية عند القائل بها صالحة للسقوط، «مغني اللبيب» ٢/ ٣٦٤.

وانظر عن واو الثمانية في كتب المفسرين ما يلي: «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٠/ ٣٨٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ٣٨٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦١.

 <sup>(</sup>٦) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» ٥/ ٢٧٧ قولًا ثانيًا. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٨٧. وذكر أنه مذهب مقاتل بن سليمان وليس هو في «تفسيره».

<sup>(</sup>V) في (ب) حكم.

المسلمين(١).

﴿ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴿ بعددهم (٢) ﴿ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلً ﴾.

قال قتادة: قليل من الناس (٣).

وقال عطاء: يعني بالقليل أهل الكتاب(٤).

[۱۷۷۳] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن إبراهيم الأصفهاني (٥)، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله

واختار ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٠٨: أنها واو عطف، دخلت في آخر إخبار عن عددهم، لتفصل أمرهم، وتدل علىٰ أن هاذِه نهاية ما قيل ولو سقطت لصح الكلام، وذكر أن هاذِه طريق النحويين فيها. وتبعه علىٰ ذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٣٨٢.

وعند الزجاج أن دخولها وخروجها واحد، «معانى القرآن» ٥/ ٢٧٧.

- (٢) «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٤٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٩.
  - (٣) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٦/١٥.
- (٤) هذا القول رواه الطبري، عن ابن عباس رضي الله عنهما، من طريق عطاء الخراساني عنه «جامع البيان» ٢٢٦/١٥.
- (٥) الحسين بن محمد بن إبراهيم بن شريك، أبو علي، الأصبهاني، الطبيب، سمع محمد بن عمر الجورجيري، وأحمد بن محمد البناني، وروىٰ عنه أبو بكر المعدل، وأبو نعيم وذكر أبو نعيم أنه توفي سنة ٣٨٦ه أو ٣٨٥ه، وذكره الذهبي في وفيات سنة ٣٨٩ه لكنه ذكره أيضًا بعد وفيات ٩٣٠ ه وكأنه يراه شخصًا آخر. وقال عنه: الغسّال، وقال: ذكره ابن نقطة ا.ه. ولم أجده في رسم الغسّال من تكملة الإكمال لابن نقطة، لكنه ذكره في رسم العسّال بالعين، فالظاهر أنه شخص واحد، وأن الغسّال -بالغين خطأ في مطبوعة تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٧.

الجرجاني (١) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن المسيب الأرغياني (٢) قال: حدثنا محمد بن النعمان بن شبل الباهلي قال: حدثنا يحيى بن أبي روق (٤)، عن أبيه (٥)، عن الضحاك (٢)، عن ابن

(٣) محمد بن محمد بن النعمان بن شبل الباهلي مولاهم البصري، ترجم له الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٩/ ٤٩٣، ٩/ ٤٣٣ موضعين في محمد بن النعمان، وفي محمد بن محمد بن النعمان، وقال في هذا الموضع: ومنهم من ينسبه إلىٰ جده، وذكر أنه روىٰ عن مالك، وعطاف بن خالد وفضيل بن عياض، وقال: روىٰ عنه أبو ورق أحمد بن محمد الهزاني. وذكر الذهبي في «ديوان الضعفاء»، أن المترجم له روىٰ عن جده. ا.ه.

وقد ضعفه الدارقطني جدًّا، وقال الحافظ في «التقريب»: متروك. وقد ذكره تمنزًا.

لكن الحديث رواه -كما سيأتي- الطبراني والعقيلي عن محمد بن محمد بن النعمان بن شبل عن أبيه فقد تكون الترجمة لاثنين، والله أعلم.

«تهذيب التهذيب» لابن حجر ٩/ ٤٣٣-٤٩٠، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ٨٩٤)، «ميزان الأعتدال» للذهبي ٤/ ٢٦، «ديوان الضعفاء والمتروكين» للذهبي (ص ٣٧٣).

(٤) يحيىٰ بن أبي روق عطية بن الحارث، الهمداني، روىٰ عن أبيه، وعنه: عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، ومحمد بن عمران بن أبي ليلىٰ، وأبو عمر الدوري، قال ابن معين: ليس بثقة وقال أبو داود: ليس بشيء.

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٩/ ١٨٠، «ميزان الاعتدال» للذهبي ٤/ ٣٧٤.

- (٥) أبو روق الهمداني الكوفي، عطية بن الحارث، صدوق.
  - (٦) وهو ابن مزاحم الهلالي، وهو صدوق، كثير الإرسال.

<sup>«</sup>ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم ١/ ٢٨٥، «تكملة الإكمال» لابن نقطة ١٨/٤، «تكريخ الإسلام» للذهبي (ص١٣٢، ٤٦٨).

<sup>(</sup>١) إمام محدث، حجة.

عباس والله عالى: ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُّ عَالَى: أَنَا مِن أُولَئُكُ قَالَ: أَنَا مِن أُولَئُكُ القليل، وهم مكلمينا وتمليخا ومرطوس ونبيونس وسارييونس وذوانوس وكفيشططوس وهو الراعي، والكلب أسمه قطمير، كلب أغر فوق القَلَطِي ودون الكُرْدي (١).

#### (١) [١٧٧٣] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًا. ففيه: محمد بن محمد بن النعمان بن شبل، ضعيف جدًا، وقال عنه الحافظ: متروك، وفيه: يحيى بن أبي روق ليس بثقة.

#### التخريج:

الأثر بكامله رواه الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤٢ عن ابن حمشاذ عن أبي منصور المذكر عن محمد بن المسيب الأرغياني بسنده.

وأما قوله: (أنا من أولئك القليل، سبعة وثامنهم كلبهم) دون ذكر الأسماء، واسم الكلب فقد رواه كل من: الطبري من طريق عكرمة عنه، وطريق قتادة عنه، وطريق ابن جريج عنه في «جامع البيان» ٢٢٦/١٥.

وأخرجه عبد الرازق عن معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يقول:.. فذكره في «تفسير القرآن» ١/ ٣٣٧. ومن طريقه أخرجه الطبري، وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» ٢/ ١٠٦٧ من طريق عكرمة، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» / ٢٣٥٤، وانظر: «الفتح السماوي» للمناوى ٢/ ٧٩٣.

والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤٣، من طريق جبير عن الضحاك، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قد رووه بطرق فيها ضعف، لكنها حسنة بمجموع طرقها.

وقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما ذكر بعض طرقه في «تفسير القرآن العظيم» 4/ ١٢١: فهاذِه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس، أنهم كانوا سبعة.

كما أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٦/ ١٧٥ (٦١١٣) عن محمد بن محمد بن النعمان بن شبل وكناه أبا شبيل عن أبيه عن يحيى عن أبيه عن الضحاك عن ابن عباس.

وقال الطبراني: لم يرو هٰذا الحديث عن أبي روق إلا ابنه يحييٰ.

قال محمد بن المسيب: القلطي: كلب صيني (١).

وقال: ما بقي بنيسابور (٢) محدث إلا كتب عني هذا الحديث إلا من لم يقدر له.

قال: وكتب أبو عمرو الحيري عني (٣).

ورواه العقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٢٢٪ عن محمد بن محمد بن النعمان عن أبيه، به. وقال: أما الكلام الأول: أنا من أولئك القليل. فصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وأسماؤهم هاذِه فليست بمحفوظة عن ابن عباس..

وقد قال السيوطي رحمه الله في «الدر المنثور» ٥/ ٣٩٣: أن الطبراني أخرجه في الأوسط بسند صحيح.

وكذا قال المناوي في «الفتح السماوي» ٢/ ٧٩٣ لكن هذه الطريق ليست صحيحة كما مرّ.

وقد قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٥٣ عن الحديث: وفيه يحيى بن أبي روق وهو ضعيف.

فلعل محمد بن محمد رواه عن أبيه إن كانت الترجمة لاثنين فشاركه بذلك المصنف والواحدي والله أعلم.

- (۱) القَلَطي: القصير جدًا، وهو: المجتمع من الناس، والسنانير، والكلاب. «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ٣٨٥ (قلط).
- (٢) نيسابور إحدىٰ مدن خراسان وخراسان بلاد واسعة تقع اليوم في إيران، وقد فتح المسلمون نيسابور في عهد عثمان شه سنة ٣١هـ.

وينسب إليها أئمة وعلماء لا يحصون وللحاكم كتاب في تاريخها مفقود. «معجم البلدان» لياقوت ٥/ ٣٣١، «الأماكن» للحازمي ٢/ ٩٠٧

(٣) قال الواحدي بعدما روى هذا الحديث في «الوسيط» ١٤٣/٣: وصدق ابن المسيب، فقد رأيت في تفسير أبي عمرو الحيري، هذا الحديث مرويًا عن ابن المسيب.

قوله عز وجل: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ﴾ أي: في عدتهم وشأنهم (١) ﴿إِلَّا مِرْاً ظُهِرًا ﴾ وهو ما قص الله (٢) عليه في كتابه من خبرهم، يقول: حسبك ما قصصت عليك فلا تمار فيهم (٣) ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴾ من أهل الكتاب (٤).

<sup>(</sup>۱) قال الطبري رحمه الله في «جامع البيان» ٢٧٧/١٥ عند قوله ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ﴾: يعني في عدة أهل الكهف، وحذفت العدة أكتفاء بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد.

ونسب هذا القول -أي في عدتهم- إلى ابن زيد ورواه عنه.

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) هذا نص قول ابن عباس رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/٢٢٧ وقول الضحاك، كما رواه الطبري «جامع البيان» ١٥/٢٢٧ وقول قتادة، أيضًا، رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/٢٢٧، وعبد الرازق في «تفسير القرآن» ١/٣٣٧. وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) وهاذا قول ابن عباس ﷺ وقتادة رحمه الله، رواه عنهما الطبري في «جامع البيان» ٢٢٨/١٥.

ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٥، رواه عن مجاهد الطبري في «جامع البيان» ١٥٢٢٨.

وانظر: «الوسيط» للواحدي ٣/١٤٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/١٦٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/٨٩.

# قوله عز وجل: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰىٰ ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ﴿ ﴾





قال ابن عباس عني إذا عزمت على أن تفعل غداً شيئاً أو تحلف على شيء أنت فاعله غداً فقل: إن شاء الله، فإن نسيت الاستثناء ثم ذكرته فقله ولو بعد سنة (١).

وهذا تأديب من الله عز وجل لنبيه على: حين سئل عن المسائل الثلاث (٢) أصحاب الكهف، والروح، وذي القرنين، فوعدهم أن يجيبهم عنهن غداً ولم يستثن (٣).

وقال الفراء: أنه نهى عن سؤال وفد نجران: عن عدد أهل الكهف، «معاني القرآن» ٢/ ١٣٨.

(۱) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٩/١٥، والحاكم في «المستدرك» \$/ ٣٣٦، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢٨/١١، «المعجم الأوسط» ٢/ ٤٤ (١١٩) والبيهقي في «السنن الكبرئ» ٢٨/١٠ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٥.

وانظر: «الوسيط» للواحدي، ونسبه لسعيد بن جبير ٣/١٤٣. «لباب التأويل» للخازن ٣/١٦١، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/١٦٢.

(٢) في (ز): الثلاثة.

(٣) هذا نص كلام الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٢٨.

ونص الحديث: قالت اليهود لقريش: سلوه عن الروح، وأصحاب الكهف، وذي القرنين فسألوه، فقال: «ائتوني غدًا أخبركم»، ولم يستثن، فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر يومًا، حتى شق عليه، وكذبته قريش.

وقد أخرجه ابن المنذر عن مجاهد رحمه الله عزاه له السيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٧٩٤، بأطول من هذا، وعزاه له أيضًا المناوي في «الفتح السماوي» ٢/ ٧٩٤.

[۱۷۷٤] أخبرني ابن فنجويه (۱) قال: حدثنا موسى بن محمد بن علي (۲) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سنان (۳) قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم (٤) قال:

ورواه ابن إسحاق في «السيرة» قال حدثني بعض أهل العلم عن سعيد وعن عكرمة عن ابن عباس رفي الرسول والله عن عن ابن عباس رفي السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٢٩٥، ٢٠١.

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٢٦٩- ٢٧٠ من طريق ابن إسحاق، لكنه قال فيه: حدثني رجل من أهل مكة.

وانظر: «الكاف الشاف» لابن حجر (ص ١٠٢).

وقال ابن حجر رحمه الله في «الكاف الشاف» (ملحق بالمجلد الرابع من الكشاف ص ١٠٢) أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» عن زياد عن ابن إسحاق (وقع في المطبوعة أبي إسحاق) وكذا أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» من طريقه، والحديث ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق رحمه الله.

وقال البيهقي لما أورد الرواية المذكورة: كذا في الرواية أنهم سألوه عن الروح أيضًا، وحديث ابن مسعود، يدل على أن سؤال اليهود عن الروح، ونزول الآية فيه كان بالمدينة، والله أعلم.

قلت: يعني بحديث ابن مسعود، حديثه الذي رواه البخاري كتاب الأعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال، وتكلف ما لا يعنيه (٧٢٩٧) ومسلم كتاب صفة الجنة والنار، باب: سؤال اليهود النبي على عن الروح.. (٢٧٩٤)، قال: بينما أنا أمشي مع النبي في حرث، وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح.. الحديث.

- (١) صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٢) لم أجده.
  - (٣) متروك، وكان يضع الحديث.
- (٤) أبو عمرو، الأزدي، الفراهيدي، مولاهم، البصري ثقة مأمون.

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ١/٨، «ميزان الاعتدال» للذهبي ١٣٣/٤، «ديوان الضعفاء والمتروكين» للذهبي (ص ٣٩١)، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ٩٥٣)، «الكامل» لابن عدى ٦٥٥/٦، «الضعفاء» للعقيلي ١٥٥/٤.

(٣) في (ب) العنسي، وفي مصادر الترجمة: العبدي إلا ابن عدي والمقريزي في مختصر «الكامل» (ص ٧٤٨) فقال: القيسي، وكذا قال الذهبي عندما ساق سنده لهذا الحديث في «الميزان» ١٣٣/٤.

وقد تصح النسبتان إن كان منسوبًا لعبد القيس فيصح العبدي، والقيسي، والله أعلم.

- (٤) متروك.
- (٥) سعيد بن أبي سعيد، كيسان، الليثي مولاهم، المقبري، المدني، ثقة.
  - (٦) [١٧٧٤] الحكم على الإسناد:

موضوع.

التخريج:

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٢٥٥ من طريق حجاج بن نصير عن معارك،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: المعاذل بن عباد، وفي (ب): المبارك عن عباد، والتصحيح من (ز) ومصادر الترجمة.

<sup>(</sup>۲) معارك بن عباد، ويقال ابن عبد الله، العبدي، البصري، روىٰ عن عبد الله بن سعيد المقبري وعبد الله بن الفضل الهاشمي، وعنه: عبد الصمد بن عبد الوارث وقرة بن حبيب، ومسلم بن إبراهيم. قال الإمام أحمد: لا أعرفه، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة، وقال الدارقطني: ضعيف، وكذا قال الحافظ ابن حجر، وقال الذهبي: ضعفه غير واحد. وقد أخرج له الترمذي.

﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتً ﴾ فاستثن، قال ابن عباس، ومجاهد وأبو العالية والحسن معناه: إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثن (١).

وقع فيه العيشي، ولعله بلفظ: « من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديثه » وقال: لا يصح حديثه.. ولا يتابعه إلا من هو في عداده.

ورواه ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٤٥١ قال: أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا مسلم حدثنا المعارك، فذكره.

وقال: بعد ما ساق له عدة أحاديث: وكل ذلك غير محفوظ.

وقد أورد الحديث السيوطي في «اللآلي المصنوعة» ١/ ٤٢.

ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» ١/ ١٩٧ - ١٩٨ (٢٨٤) بسنده إلى الحسن ابن سفيان بلفظ: « من تمام.. أن يستثني »، ثم قال: هذا حديث لا يصح. ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» كما في «اللآلي المصنوعة» ١/ ٤٢ من طريق داود بن المحبر -وهو وضَّاع- حدثنا معارك فذكره باللفظ الذي ذكره العقيلي.

وفرق بين الحديث الذي أورده أبن الجوزي، وبين الذي رواه الديلمي، وقال عن الذي رواه الديلمي، وقال عن الذي رواه الديلمي، وأورده الذهبي في «ميزان الاعتدال»: والآفة فيه من داود فإنه وضاع، وانظر: «النكت البديعات على الموضوعات» للذهبي (ص ٣٧)، والحديث ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٤٥٣) وقال: موضوع، وملا على قاري في «الأسرار المرفوعة» (ص ١٥٠) وقال: منكر.

وابن عراق في «تنزيه الشريعة» ١٥٢/١، والعجلوني في «كشف الخفاء» ٢٥٣/١.

(١) مضى تخريج قول ابن عباس را

وأما قول مجاهد فقد نسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥٠/٩. وانظر «معالم التنزيل» ٥/١٦٢.

وأما قول أبي العالية، فقد رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٢٩. وأما قول الحسن، فقد رواه أيضًا الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٢٩. والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٢١٩)، وذكره في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٣٩٥. وقال عكرمة: معناه: واذكر ربك إذا غضبت (١)(٢).

[۱۷۷۵] حدثنا الحسين بن محمد بن الحسين (۳)، ثنا محمد بن حبان (٤)، ثنا محمد بن عثمان العقبي (٦)، عبان (٤) بن أحمد (٥)، قال: حدثنا إسحاق بن زكريا البناني (٧)، قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان (٨)،

<sup>(</sup>١) في (ز): عصيت.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٢٩، لكن وقع في المطبوعة: إذا عصيت، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٥.

وانظر «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٨٩، وقال: قال ابن الأنباري: وليس ببعيد؛ لأن الغضب ينتج النسيان.

<sup>(</sup>٣) هو ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حبان، دون نقط على الباء، وفي النسختين الأخريتين: حيان، بالياء. والتصحيح من المصادر.

<sup>(</sup>٥) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، أبو حاتم، الدارمي، التميمي، البستي، الإمام العلامة الحافظ، المجود، صاحب الأنواع والتقاسيم، والثقات وغيرها من المصنفات الكثيرة جدًا، ولد سنة بضع وسبعين ومائتين، وسمع من جمع غفير ورحل إلى بلاد كثيرة، وممن سمع عليه أبو خليفة الجمحي، وزكريا الساجي، والنسائي وابن خزيمة، وغيرهم، وعنه: الحاكم وأبو عبد الله بن منده، وأبو الحسن الزوزني، وغيرهم. توفي سنة ٣٥٤ ه.

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» للذهبي ١٦/١٦، «ميزان الاعتدال» للذهبي ٣/٥٠٦، «تذكرة الحفاظ» للذهبي ٣/٩٢، «الوافي بالوفيات» للصفدي ٢/٣١٧.

<sup>(</sup>٦) لم أجده.

<sup>(</sup>٧) لم أجده.

<sup>(</sup>A) لم أجد إلا عبد الصمد بن حسان المروروذي المتوفى سنة ٢١١ هـ وقد ترجم له ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٤١٥ وغيره، والذي ذكره المصنف هنا يحدث عن

قال: حدثنا وهب<sup>(۱)</sup> قال: مكتوب في الإنجيل يا ابن آدم، ٱذكرني حين تغضب، أذكرك حين أغضب، فلا أمحقك فيمن أمحق، وإذا ظُلمت فلا تنتصر، فإن نصرتي<sup>(۱)</sup> لك خير من نصرتك لنفسك<sup>(۳)</sup>.

وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاة (٤)، لقوله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها »(٥).

وقال أهل الإشارة (٢)، معناه: واذكر ربك إذا نسيت غيره (٧)، لأن ذكر الله إنما يتحقق بعد نسيان غيره.

فيه من لم أجده.

التخريج:

لم أجد هذا الأثر عند غير المصنف.

- (٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦١ ذكره ولم ينسبه لأحد.
- (٥) رواه البخاري في المواقيت باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (٥٩٧) دون لفظ: أو نام عنها، وزاد: « لا كفارة لها إلا ذلك »، ومسلم في المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها (٦٨٤).
  - (٦) أي: الصوفية.

وهب ووهب توفي سنة ١١٦ هـ فيبعد أن يحدث عنه المروروذي إلا إذا كان معمرًا.

<sup>(</sup>١) وهب بن منبه، أبو عبد الله الأبناوي، ثقة.

<sup>(</sup>٢) في (ب) نصري.

<sup>(</sup>٣) [١٧٧٥] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٧) المراد كما توضحه باقي العبارة: أن ذكر الله يتحقق مع نسيان غيره، والانصراف بالكلية لله.

يؤيده قول ذي النون المصري<sup>(۱)</sup>: من ذكر الله ذكراً على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء حفظ الله له كل شيء، فإذا نسي في جنب ذكره كل شيء حفظ الله له كل شيء، وكان الله<sup>(۲)</sup> له عوضاً من ذلك<sup>(۳)</sup>.

وقيل معناه: واذكر ربك إذا تركت ذكره (٤)، والنسيان هو الترك (٥). ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ أي: يثبتني على طريق

<sup>(</sup>۱) ذو النون المصري، واسمه: ثوبان بن إبراهيم، وقيل: فيض بن أحمد، وقيل فيض بن إبراهيم أبو الفيض النوبي، الإخميمي، روىٰ عن مالك، والليث، وابن لهيعة وفُضيل بن عياض.

وعنه: الجنيد، ورضوان ابن محيميد، ومقدام بن داود وغيرهم ولد في أواخر أيام المنصور.

قال ابن يونس: كان عالمًا، فصيحًا، حكيمًا.

وقال الدارقطني: روىٰ أحاديث عن مالك فيها نظر.

وهو من أشهر الزهاد له تراجم واسعة في كتب الصوفية.

<sup>«</sup>طبقات الصوفية» للسلمي (ص ١٥)، «الطبقات الكبرىٰ» للشعراني ١/٥٩، «الكواكب الدرية» للمناوي ١/٢٣٠، «حلية الأولياء» لأبي نعيم ٩/٣٣١، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ١١/٥٣٢، «ميزان الاعتدال» للذهبي ٢/٣٣.

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ز) من كل شيء. ولم أجد قوله.

<sup>(</sup>٤) هذا ما رجحه الطبري، فقال: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال معناه: واذكر ربك إذا تركت ذكره، لأن أحد معاني النسيان في كلام العرب الترك. «جامع البيان» ٢٢٩/١٥.

<sup>(</sup>٥) قال ابن فارس: النون والسين والياء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على إغفال الشيء والثاني على ترك شيء. «معجم مقاييس اللغة» ٥/ ٤٢١ (نسي). وانظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٥/ ٣٢٢ وما بعدها (نسي).

هو أقرب إليه وأرشد<sup>(١)</sup>.

وقيل معناه: لعل الله أن يهديني فيسددني لأقرب مما وعدتكم وأخبرتكم أنه سيكون إن هو شاء (٢).

وقيل: إن الله تعالى أمره أن يذكره إذا نسي شيئاً، وليسأله أن يذكره فيتذكر، أو يهديه لما هو خير له من أن يذكر (٣) ما نسيه (٤).

ويقال: هو أن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله عز وجل أن يخبرهم أن الله تعالى سيؤتيه من الحجج والبيان على صحة نبوته وما دعاهم إليه من الحق وأدل لهم على ما سألوه، ثم إنه تعالى فعل به ذلك حين آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم ما كان أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف(٥).

وقال بعضهم: هذا شيء أُمر أن يقوله مع قوله: إن شاء الله إذا ذكر

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦١، وهذا القول قريب من قول الزجاج الذي سيأتي.

وقد ذكر هذا القول أيضًا الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ز): كل شيء.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٥) هٰذَا ٱختيار الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧٨.

وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٩٠، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٤٣.

الأستثناء بعد ما نسيه، فإذا نسي الإنسان إن شاء الله فتوبته من ذلك وكفارته [٨٦٤] أن يقول: عسى أن يهدني ربي لأقرب من هذا رشدا(١).

#### قوله عز وجل: ﴿ وَلَبِثُواْ ﴾



يعني: أصحاب الكهف ﴿ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾ قال بعضهم (٢): هذا خبر عن أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك، وقالوا: لو كان خبراً من عند الله (٣) عن قدر لبثهم في الكهف لم يكن لقوله: ﴿ قُلِ

<sup>(</sup>۱) أخرج البيهقي من طريق المعتمر بن سليمان، سمعت أبا الحارث، عن رجل من أهل الكوفة كان يقوأ القرآن في الآية قال: إذا نسي الإنسان أن يقول إن شاء الله فتوبته من ذلك أن يقول (عسىٰ أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدًا) «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٣٩٥. ورواه الطبري من طريق المعتمر، كما في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٠.

وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن عباس ﷺ، كما رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٥.

ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٩١.

وقول قتادة رحمه الله رواه عنه الطبري، كما في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٦.

وهو قول مطر الوراق، وسيأتي.

ونسبه ابن كثير أيضًا لمطرّف بن عبد الله في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير . ١٢٦/٩

وهاذا القول ذكره الطبري، وذكر مستند القائلين به في «جامع البيان» 10/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب): خبرًا عن الله، وفي (ز): من الله تعالىٰ.

اللهُ أَعَلَمُ بِمَا لَبِثُواً ﴿ وَجِهُ مَفْهُومُ، وقد أَعلَم خَاصَةُ (١) خَلَقَهُ لَبِثْهُمْ فَيهُ. وهَا أَعَلَمُ بِمَا لَبِثُواً ﴾ وجه مفهوم، وقد أعلم خاصة (١) وهاذا قول قتادة (٢)، يدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (وقالوا لبثوا في كهفهم) (٣).

وقال مطر الوراق في هانِه الآية: هاذا شيء قالته اليهود فرد الله تعالىٰ عليهم، وقال:

﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۗ ﴿ وَاللَّهِ مُا لَبِثُوا ۗ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَةُ

وقال آخرون (٥): هذا إخبار من الله عز وجل عن قدر لبثهم في الكهف، وقالوا: معنى قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُ أَعَلَمُ ﴾ أن أهل الكتاب

قالوا على عهد رسول الله على : إن الفتية من لدن دخلوا الكهف

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن عباس، كما مضى، وقول مطر الوراق، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) روى قراءة ابن مسعود، عبد الرازق في «تفسير القرآن» ١٨٨١، ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ١٥٠/ ٢٣٠. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٦

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ١٢٦: ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور، فلا يحتج بها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) روى قوله الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) هذا قول مجاهد، وعبد الله بن عبيد بن عمير، والضحاك بن مزاحم، كما روى ذلك عنهم، الطبري في «جامع البيان» 1/ ٢٣١.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٦، عن الضحاك ومجاهد. ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٩١ أيضًا لابن زيد، ولكنه قال عبيد بن عمير، لا ابنه عبد الله.

إلىٰ يومنا هذا (١) ثلاثمائة وتسع سنين فرد الله تعالىٰ ذلك (٢) عليهم وقال: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا لَبِثُواً ﴾ بعد أن قبض أرواحهم إلىٰ يومنا هذا لا يعلم ذلك أحد غير الله تعالىٰ، وغير من أعلمه الله تعالىٰ ذلك (٣).

وقال الكلبي: قالت نصارى أهل نجران: أما الثلاثمائة فقد عرفناها وأما التسع فلا علم لنا بها فنزلت: ﴿قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً ﴾ (٤).

واختلفوا في قوله: ﴿ ثُلَثَ مِأْئَةٍ سِنِينَ ﴾ فقرأ أهل الكوفة (إلا عاصمًا) (٥) بغير تنوين (٦)(٧) .

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري، ورجحه في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣١، ورجحه البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٦٤، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ١٢٥، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٢، والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>ه) من (ز).

<sup>(</sup>٦) في (ب) بعد قوله: أهل الكوفة كلام بمقدار سطرين ليس من سياق الكلام ويبدو أنه من سهو الناسخ. كما قال فيها: بالتنوين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۷) هي قراءة الكسائي، وحمزة، أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ۳۸۹-۳۹۰)، «التيسير» للداني (ص ۱۱٦)، «التذكرة» لابن غلبون ۲/۳۲، «جامع البيان» للطبري ۱۸/۲۳۷

وهي قراءة خلف أيضًا، أنظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١٠ وقراءة من لم ينون، هي على الإضافة، إضافة مائة إلىٰ سنين، وذلك علىٰ وضع الجمع موضع الواحد في التمييز، كقوله: ﴿ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴾.

انظر: «معاني القراءات» للأزهري ۱۰۸/۲، «البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري ۲/۲۰۲، «الكشاف» للزمخشري ۲/۳۸۷.

(والباقون بالتنوين)(١)، بمعنى: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة(٢).

قال الضحاك ومقاتل: نزلت ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْتُةٍ ﴾ ، فقالوا: أياماً أو أشهراً أو سنين؟ فنزلت ﴿ سِنِينَ ﴾ ، فلذلك قال: سنين، ولم يقل سنة (٣).

قوله عز وجل: ﴿ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ يعني: ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع (٤)، ﴿ مَا لَهُمُ ﴾ أي: لأهل

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب)، (ز). وفي (ب) ذكر الآية من قوله: ﴿وَأَزْدَادُواْ يَسْعًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) «السبعة» لابن مجاهد (ص ٣٨٩)، «التيسير» للداني (ص ١١٦)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ١١٣.

ومن قرأ بالتنوين، فله في سنين النصب والجر، فالنصب على البدل من ثلاث أو علىٰ أنه عطف بيان علىٰ ثلاث، والجر على البدل من مائة.

انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري ١٠٦/٢، «معاني القراءات» للأزهري ١٠٨/٢.

وما ذكره المصنف من أنه بمعنى: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة، ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١٣٨/١ وهي على هذا نصبت بالفعل لبثوا.

<sup>(</sup>٣) نسبه ابن الجوزي للضحاك فقط، «زاد المسير» ٥/ ٩٢ وذكره دون نسبة البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري 10/ ٢٣٢ ورواه عن قتادة، وابن زيد. وذكر الزجاج أن العلماء أجمعت علىٰ أن معناه ما أسمعه وأبصره، أي على التعجب.

انظر: «معانى القرآن» ٣/ ٢٨٠.

لكن ذكر ابن الجوزي أن هناك قولًا آخر، وقال: ذكره ابن الأنباري، وهو: أنه في معنى الأمر، فالمعنى: أبصر لدين الله وأسمع.

السموات والأرض ﴿مِن دُونِهِ ﴾ يعني: من دون الله ﴿مِن وَلِيّ ﴾ ناصر ﴿وَلاَ يُشْرِكُ ﴾ (قرأ ابن عامر (ولا تشرك) بالتاء وجزم الكاف) (١) ﴿فِي حُكْمِهِ ۗ أَحَدًا ﴾ من الأصنام وغيرها.

#### قوله عز وجل: ﴿وَٱتَّلُ﴾



أي: واقرأ يا محمد ﴿مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ﴾ يعني: القرآن واتبع ما فيه (٢).

﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهُ ﴾ قال الكلبي: لا مغيِّر للقرآن (٣).

انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٩٢ والقول الأول هو الذي ذكره الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ٣٩٥، وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٦).

(١) من (ز).

وانظر: عن هانيه القراءات: «السبعة» لابن مجاهد (ص ٣٩٠)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٠١٣.

(٢) «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٦/٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٢ وذكر ابن الجوزي في تفسير ﴿وَٱتَلُ القولين وهما: واقرأ والثاني: بمعنى واتبع، «زاد المسير» ٩٣/٥.

وقد ذكر الطبري القول الثاني فقال: واتبع يا محمد ما أنزل إليك من كتاب ربك.. «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٣.

وهو أيضًا قول الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤٤.

(٣) «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٦/٥ وأحال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٩٣/٥ علىٰ قوله تعالىٰ ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَّلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَالْمَاعِمَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

وذكر عند تفسير ﴿ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴿ ٧٦/٣ فيها قولين ، الأول: لا يقدر

وقال محمد بن جرير: يعني: لا مغير لما أوعد بكلماته (۱) أهل معصيته المخالفين لكتابه (۲).

﴿ وَلَن تِجَدَ ﴾ أنت ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ إن لم تتبع القرآن وخالفته ﴿ مُلْتَحَدُّ ﴾ قال ابن عباس ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهُ

وقال الحسن: مدخلاً (٤). وقيل: معدلا (٥).

المفترون على الزيادة فيها والنقصان منها، وهذا بمعنى الذي ذكره المصنف هنا، وهو التغيير، والثاني: لا خلف لمواعيده ولا مغير لحكمه، وهو قول الطبرى، الآتى.

وانظر أيضًا «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٢، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ١٢٦/٩

- (١) في (ز) به.
- (٢) «جامع البيان» للطبري 10/ ٢٣٣ ونسبه الواحدي لابن عباس، فقال: قال ابن عباس لمواعيده. «الوسيط» ٣/ ١٤٤.

وقال الزجاج: أي ما أخبر الله به، وما أمر به فلا مبدل له. «معاني القرآن» ٢٨٠/٣

وقال الواحدي: وعلى هاذا يكون التقدير: لا مبدل لحكم كلماته.

- (٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/١٦٦، «لباب التأويل» للخازن ٣/١٦٢ ذكره ولم ينسبه لأحد.
- (٤) لم أجده، لكن أخرج ابن الأنباري في الوقف عن ابن عباس تفسيره بذلك في سؤالات نافع بن الأزرق الخارجي، أنظر: «مسائل نافع بن الأزرق» (ص ١٦٦) وفيه: المدخل في الأرض.
- (٥) هو قول الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٨٠ وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٩٣، وهو أيضًا قول أبي عبيدة، كما في «مجاز القرآن» ١/ ٣٩٨ وهو قول ابن قتيبة كما في «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٦) وكذا فسره الطبري «جامع البيان» ٢٣٣/١٥.

(وقيل: موئلا)<sup>(۱)</sup>.

وقال مجاهد: ملجأ (7) وأصله من الميل ومنه لحد/ ٨٦٤ القبر (7).

CARO CRAC CRAP

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٣٣ وهو مروي عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٣، وابن أبي حاتم عنه في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٦ وكذا رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٣ عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٣٩٨: واللحد منه والإلحاد. وقال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٦): وهو من ألحدت ولحدت: إذا عدلت. وقال ابن منظور: اللحد: الشق الذي يكون في جانب القبر.. لأنه قد أميل عن وسطه إلىٰ جانبه. وقال: والملتحد: الملجأ لأن اللاجئ يميل إليه.

<sup>«</sup>لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٣٨٨ و٣٨٩ (لحد).

#### قوله عز وجل: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ﴾



قال المفسرون (۱): نزلت في عيينة بن حصن الفزاري وذلك أنه أتى النبي على قبل أن يسلم وعنده صهيب، وخباب، وعمار، وعامر (۲) بن فهيرة، ومهجع وسلمان الفارسي، وعلى سلمان شهيه شملة (۳) وقد عرق فيها وبيده خوصة (۱) يشقها ثم ينسجها، فقال عيينة للنبي على أما يؤذيك يا محمد ريح هؤلاء، فوالله لقد آذانا ريحهم ثم قال نحن سادات مضر (۵) وأشرافها فإن أسلمنا أسلم الناس وإن أبينا أبى

- (٢) في (ب): عامر ميسرة.
- (٣) قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» ٣/ ٢١٥ (شمل): ومنه الشملة وهي كساء يؤتزر به.
- وفي «لسان العرب» لابن منظور ٣٦٨/١١ (شمل): والشملة كساء دون القطيفة يشتمل به.
- (٤) قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» ٢/ ٢٢٨ (خوص): والخوص: خوص النخلة دقيق ضامر.
- وقال ابن منظور في «لسان العرب» ٧/ ٣٢ (خوص): والخُوْص: ورق النخل، واحدته خوصة.
- (ه) مضر قبيلة من العرب، منسوبون إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان وإلى مضر تنسب قبائل كثيرة منها: قريش وتميم وأسد وهذيل وهوازن وسليم وغطفان التي منها عيينة وإلى مضر ينتسب الرسول عليه.
  - «جمهرة النسب» للكلبي (ص ١٩).

<sup>(</sup>۱) منهم الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ۲۳۲ - ۲۳۷، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٦٦ والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤٥، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٣ وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٩٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٣٠/١٠.

الناس، وما يمنعنا من اتباعك إلى هاؤلاء فنح هاؤلاء حتى نتبعك، واجعل (١) لنا مجلساً ولهم مجلساً (٢)(٣).

وقد رواه المزي في «تهذيب الكمال» ٨/ ٤١١ من طريق أبي نعيم. وهذا الإسناد أقل أحواله أن يكون حسنًا، والله أعلم.

(٣) وردت روايات أخرىٰ تفيد أن الآية نزلت في أشراف قريش، وأنهم طلبوا من النبي على أن يجعل لهم مجلسًا وللمستضعفين مجلسًا فمن ذلك ما رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٣٥-٢٣٥ عن ابن زيد، ويؤيده ما رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب: في فضل سعد بن أبي وقاص (٢٤١٣) عن سعد بن أبي وقاص ، قال: كنا مع النبي على ستة نفر، فقال المشركون للنبي المرد

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ز) أو أجعل.

<sup>(</sup>۲) أخرج الحديث الطبري في «جامع البيان» ٢٣٥/١٥ مختصرًا عن ابن جريج، ورواه كرواية المصنف هنا في ٢٣٥/١٥، من طريق سليمان بن عطاء من حديث سليمان الفارسي ، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٠٥-٢٠٣) من طريق سليمان أيضًا وفيه أن القصة عن المؤلفة قلوبهم وفيهم عيينة، والأقرع بن حابس التميمي، كما أخرج الحديث الواحدي، أيضًا في «الوسيط» ٣٩٦/٤ من الطريق نفسها ورواه ابن مردويه، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٩٦/٤ وهانيه الطريق ضعيفة جدًا لأن مدار الحديث على سليمان بن عطاء القرشي الحراني، وهو منكر الحديث، كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٤/ ١٣٦ «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ٢١١) ورواه عن خباب بن الأرت ، ابن ماجه كتاب الزهد، باب: مجالسة الفقراء (٢١٧٤) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٩٦/١ كلاهما من طريق أسباط بن نصر، عن السدي وهما من رجال مسلم عن أبي سعد الأزدي وقد وثقه ابن حبر، وقال ابن حجر عنه: مقبول «تقريب التهذيب» لابن حجر صان في «الثقات» ٥/٤٤ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٦/ ١٧٧ عن خباب حبان في «الثقات» ٥/٤٤ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٢/ ١٧٧ عن خباب

فأنزل الله تعالى: ﴿وَآصَبِرْ نَفْسَكَ ﴾ يا محمد ﴿مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ يعبدون ويذكرون ﴿رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ طرفي النهار ﴿يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ يعني: يريدون الله ولا يريدون به عرضاً (١) في الدنيا والمراد منه الخشية وترك الرياء.

قال قتادة: يعني صلاة الصبح والعصر (٢).

وقال كعب الأحبار: والذي نفسي بيده إنهم لأهل الصلوات المكتوبة (٣).

هُؤلاء لا يجترئون علينا، قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله على ما شاء الله أن يقع فحدّث نفسه، فأنزل الله على: ﴿وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُم الله الله على الله الله على الله عل

وقد رجح ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥١٢، والشنقيطي في «أضواء البيان» ٤/ ٨٧ أنها في مشركي قريش.

<sup>(</sup>١) في (ب) عوضًا.

<sup>(</sup>٢) روىٰ قول قتادة الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٢٠٤ في تفسير سورة الأنعام، حيث أحال عليها.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٧، وابن مردويه، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٣٩٨. وروي عن مجاهد، أيضًا رواه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٢٠٣.

 <sup>(</sup>٣) هذا القول مروي عن جمع من الصحابة ومن بعدهم، فقد روي عن ابن عباس
 شخ رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٢٠٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٧.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٢٠٤.

قال قتادة: نزلت هانده الآية في أصحاب الصفة، وكانوا سبعمائة رجل فقراء في مسجد رسول الله على قد لزموه لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا إلى ضرع يصلون صلاة وينتظرون أخرى (١).

قال قتادة (٢): فلما نزلت هاله الآية قال نبي الله على : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر (٣) معهم »(٤).

وروي عن مجاهد، رواه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٢٠٣، وعبد الرازق في «تفسير القرآن» ١/ ٣٣٨.

وروي عن إبراهيم التيمي، رواه أيضًا الطبري في «جامع البيان» ٧/٣٠، وعبد الرازق في «تفسير القرآن» ١٠٣٨/١ ورواه الطبري أيضًا عن الضحاك، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والشعبي وعبد الرحمن بن أبي عمرة، أنظر: «جامع البيان» للطبري ٧/ ٢٠٣- ٢٠٤.

ولم أجد رواية كعب. وعدّ الطبري هذين القولين قولًا واحدًا، وذكر أقوالًا أخرى منها أنه الدعاء، وتعلم القرآن وقراءته، وانظر «جامع البيان» ٧/ ٢٠٥ «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٣٣٣.

- (١) لم أجده.
- (٢) ساقطة من الأصل.
- (٣) في (ز): أصبر نفسي.
- (٤) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٥ عن قتادة، وعن عبد الرحمن بن سهل ابن حنيف وعنه أيضًا الطبراني.

انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/ ١٢٩-١٣٠ ورواه عبد الرازق في «تفسير القرآن العظيم» ١/ ٣٣٧ عن معمر عن قتادة.

ومثله حديث سليمان، الذي رواه سليمان بن عطاء عن مسلمة الجهني عن عمه عن سلمان، وهو: «الحمد لله الذي لم يمتني، حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتى، معكم المحيا، ومعكم الممات»، وهو ضعيف جدًا.

﴿ وَلَا تَعَدُ ﴾ ولا تصرف ولا تتجاوز (١) ﴿ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ إلى غيرهم (٢).

وَرُبِدُ دِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّا ﴾ يعني: مجالسة الأغنياء والرؤساء والأشراف (٣).

ومعنى الآية: ولا تعد عيناك عنهم مريدًا<sup>(٤)</sup> زينة الحياة الدنيا، حال صرف إلى الاستقبال، لا أنه حكم على النبي على بإرادته زينة الحياة الدنيا<sup>(٥)</sup>.

﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا ﴾ أي: تركنا قلبه وأنسيناه ذكرنا (٦).

قال أبو العالية (٧٠): يعني: أمية بن خلف الجمحي. وقال غيره: يعني عيينة بن حصن (٨).

<sup>(</sup>١) في (ب): تجاوز.

<sup>(</sup>٢) روى الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٣٤، عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا القول، قال: لا تجاوزهم إلىٰ غيرهم.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٦، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٤٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) في (ب): تريد.

<sup>(</sup>٥) وذكر ذلك الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤٥ فقال: وتريد هنا في موضع الحال، أي مريدا.. ولم ينسب إلى إرادة زينة الحياة الدنيا، لأنه لم يمل إلى الدنيا قط..

<sup>(</sup>٦) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٦، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) روىٰ هذا القول الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٠٦) ونسبه لابن عباس. وذكرها ابن الجوزي، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٩٣.

<sup>(</sup>A) رواه الطبري عن خباب قال: عيينة، والأقرع. «جامع البيان» 10/٢٣٦، وابن

﴿ وَٱتَّبَعَ هَوَدُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ قال قتادة والضحاك ومجاهد: ضياعًا (١).

وقال داود (٢<sup>)</sup>: ندماً (٣<sup>)</sup>. وقال خباب: هلاكاً (٤<sup>)</sup>.

وقال ابن زيد: مخالفاً للحق(٥).

وقال مقاتل بن حيان: سرفاً (٦).

ماجه في كتاب الزهد، باب: مجالسة الفقراء (٤١٢٧) وقد مر. وذكره عامة المفسرين، ٱنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٦٥، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٤٥ «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٣ وهو قول مقاتل كما في «تفسيره» ٢/ ٥٨٢.

- (۱) روى قول مجاهد، الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٣٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٨.
- (٢) داود بن أبي هند دينار بن عُذافر، القشيري مولاهم، أبو بكر البصري رأى أنس ابن مالك وروى عن: الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني وأبي العالية، وسعيد بن المسيب.

وعنه: حفص بن غياث، والحمادان، والثوري، وشعبة وغيرهم. وروىٰ له الجماعة إلا البخاري فتعليقًا فقط، توفي سنة ١٤٠ هـ وقيل غير ذلك.

«تهذيب الكمال» للمزي ٢/ ٤٢٩، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ٣٠٩).

- (٣) رواه ابن جرير في «جامع البيان» ٢٣٦/١٥ ونسب ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٦) هذا القول لأبي عبيدة، والذي في «مجاز القرآن» ٢٩٨/١ سرفًا وتضيعا.
- (٤) رواه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٣٧ وابن ماجه كتاب الزهد، باب: فضائل سعد بن أبي وقاص (٤١٢٧)، ونسبه الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤٦ للسدي.
  - (٥) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٧.
  - (٦) قال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٦): وقول المفسرين: سرفًا.

وقال الأخفش: مجاوزاً للحد(١). وقال الفراء متروكاً(٢).

وقيل: باطلاً (٣). و[١/٨٦٥] قال أبو زيد البلخي: قدماً قدماً في الشر. قال أبو عبيدة: هو من قول العرب: فرس فرط إذا سبقت الخيل،

وفرط القول مني أي: سبق(٤).

وقيل معناه: ضيع أمره وعطل أيامه (٥).

وقيل: إن المؤمن يستعمل<sup>(٦)</sup> الأوقات، (ولا تستعمله الأوقات)<sup>(٧)</sup>.

# قوله عز وجل: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۗ ﴾

الحق رفع على الحكاية وقيل: هو رفع على خبر أبتداء مضمر، ومعناه: قل: هو الحق من ربكم، يعني: ما ذكر من الإيمان والقرآن وشأن (^^) محمد الكليل.

وقيل: هو رفع على الأبتداء وخبره في قوله تعالى: ﴿مِّن

<sup>(</sup>۱) لم أجده في «معانى القرآن» له.

<sup>(</sup>۲) «معانى القرآن» ۲/ ۱٤٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٣ والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٦٧ ولم ينسباه لأحد.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في «مجاز القرآن» له.

<sup>(</sup>٥) «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) في (ز): من ٱستعمل.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>A) في (ب) ولسان.

# رَّيْكُمْ ﴿(١)

ومعنى الآية: وقل يا محمد لهاؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها الناس من ربكم الحق، وإليه التوفيق والخذلان، وبيده الهدى والضلال، يهدي من يشاء فيؤمن، ويضل من يشاء فيكفر، ليس إلي من ذلك شيء، ولست بطارد المؤمنين لهواكم، فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا، فإنكم إن كفرتم فقد أعد لكم ربكم على كفركم ناراً أحاط بكم سرادقها، وإن آمنتم وأطعتم فإن لكم ما وصف الله تعالى لأهل طاعته (٢).

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ فَلَيْسُ بَترخيص ولا تخيير، إنما هو وعيد وتهديد (٣)، كقوله: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) ذكر الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٨٨ أن الحق خبر لمبتدأ محذوف ولم يذكر وجهًا آخر.

وذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٣٩٢ والشنقيطي في «أضواء البيان» ٤/ ٩١ الوجهين وهما: أن الحق مبتدأ والجار والمجرور خبره، الثاني: أنه خبر لمبتدأ محذوف.

<sup>(</sup>۲) هذا نص كلام الطبري في «جامع البيان» ٢٥٠/٢٣٧ وانظر «الوسيط» للواحدي ٣/١٤٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/١٦٧، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٣ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) ذكر هاذا كل من: الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٨، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤٦ والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٦٧، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٤٠.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه من شاء الله له الإيمان آمن، ومن شاء له الكفر كفر (١)، وهو قوله عز وجل: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١).

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا وَهُ الْعَدَا وَهُ الْعَدَادُ وَهُ وَ الْعَدَةُ (٣)، مِن الْعَتَادُ وَهُ وَ الْعَدَةُ (٣)، ﴿ لِلظَّالِمِينَ ﴾ للكافرين (٤) ﴿ فَارًا ﴾ فيه دليل على أن النار مخلوقة ؛ لأنها لو لم تكن موجودة معدة لكان المخبر كذاباً وتعالى الله عن ذلك (٥).

قوله عز وجل: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «سرادق النار أربعة جدر كثف

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٣٧-٢٣٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) التكوير: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ٢٥٨/١٥، «معالم التنزيل» للبغوى ٥/١٦٧.

<sup>(</sup>٤) وهكذا فسره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٨، ورواه عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٥) قال الطحاوي، رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان ا.ه.

وقال الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار موجودتان الآن. ثم ذكر خلاف المعتزلة في ذلك، ورد عليهم، وذكر أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة ومنها: قوله تعالىٰ عن الجنة: ﴿أُعِدَّتُ لِلمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

وقوله عن النار: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١].

ومنها: أن الرسول ﷺ رأى الجنة ودخلها، كما في قصة الإسراء، والحديث في الصحيحين.

وغير ذلك من الأدلة. أنظر «شرح العقيدة الطحاوية» ٢/ ٦١٤-٠٦٢.

كل واحدة مسيرة أربعين سنة »(١).

وقال الكلبي: هو عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة (٣). قال القتيبي: السرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاط (٤).

(۱) أخرجه الترمذي في كتاب صفة جهنم، باب: صفة شراب أهل النار (۲۵۸٤). والبغوي في «معالم التنزيل» ١٦٨/٥، «شرح السنة» للبغوي ١٥/٢٤٥، والطبري في «جامع البيان» ١٩/ ٢٣٩ كلهم من طريق ابن المبارك، عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دارج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، مرفوعًا. وهأذِه طريق ضعيفة فإن رشدين بن سعد، ضعيف، أنظر «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ٣١٦) وكذا فيها درّاج ضعفه جمع من الأئمة، وقال الحافظ: صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ٣١٠) وحديثه هنا عنه.

ورواه الطبري في «جامع البيان» أيضًا (٢٥/ ٢٣٩)، والحاكم في «المستدرك» وصححه (٤/ ٦٤٣) من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، عن درّاج به.

ورواه الإمام أحمد في «المسند» ٣/ ٢٩ (١١٢٣٤)، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤٦ من طريق ابن لهيعة، عن درّاج به.

فالحديث مداره على درّاج وهو ضعيف، وقد نُصَّ على ضعفه خاصة إذا روىٰ عن أبي الهيثم. وقد أخرج الحديث أيضًا: أبو يعلي في «مسنده» ٢/ ٥٢٦ (١٣٨٩).

- (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٩.
- (٣) ذكر ابن الجوزي عن ابن عباس من رواية أبي صالح، أن السرادق لسان من النار يحيط بهم «زاد المسير» ٥/ ٩٤ وهذا معنىٰ قول الكلبي.
- (٤) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٢٦٧)، وهو قول أبي عبيدة، كما في «مجاز القرآن» ١/ ٣٩٨.

قال رؤية:

يا حكم بن المُنذِر بنِ الجارودُ سُرادِقُ المَجدِ عليكَ مَمدودُ(١).

وقال سلامة بن جندل.

هو المدخِلُ النعمانَ بيتاً سماؤُه

صدورُ الفُيُولِ بَعدَ بيتٍ مُسردق (٢).

وهو هلهنا دخان يحيط بالكفار يوم القيامة، وهو الذي ذكره الله عز وجل في سورة المرسلات: ﴿ اَنْطَلِقُوۤا ۚ إِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ﴿ اللَّهِ الْآية (٣).

وذكرا بين الشطرين اللذين ذكرهما المصنف شطرًا ثالثًا هو: أنت الجواد بن الجواد المحمود.

ونسبا الرجز لرؤبة، لكن ابن منظور قال بعده: وقيل الرجز للكذاب الحرمازي. ونسبه لرؤبة أيضًا الطبري في «جامع البيان» ٢٣٨/١٥، والجوهري في «الصحاح» ١٢٣٥/٤ (سردق)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» الصحاح» ٣٩٣/١، وهو في ملحق «ديوان رؤبة» (ص ١٧٢).

وعزاه للكذاب الحرمازي: سيبويه في «الكتاب» 1/ ٢٧٢، وذكر النسبتين الشنقيطي في «أضواء البيان» ٩٣/٤. وذكره بلا نسبة المعافى النهرواني في «الجليس الصالح الكافى» ٢/٢٦٤.

- (٢) البيت في «ديوان سلامة» (ص ١٨٢). ونسبه الأزهري في «تهذيب اللغة» ٩/ ٣٩٤ للأعشى، وليس هو في ديوانه.
- (٣) المرسلات: ٣٠. وهذا نص كلام ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٦٧) وانظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٣٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي

<sup>(</sup>۱) البيت ذكره ابن منظور في «لسان العرب» ۱۵۸/۱۰ (سردق)، وأبو عبيدة في «مجاز القرآن» ۱/۳۹۹.

# ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا ﴾ [٨٦٥/ب] من شدة العطش (١) ﴿ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ ﴾.

[۱۷۷٦] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (۲) قال: أخبرنا محمد بن الطيب بن العباس (۳) قال: حدثنا الحسين بن إدريس (٤) قال: حدثنا سويد بن نصر (٥) قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك (٦) عن رشدين بن سعد (۷) قال: حدثني عمرو بن الحارث (۸) عن أبي السمح (۹) عن عن أبي السمح (۹) عن المعارف (۱۷۷۲) قال: حدثني عمرو بن الحارث (۱۷۷۲) عن أبي السمح (۱۷۷۲) عن المعارف (۱۷۷۲) قال: حدثني عمرو بن الحارث (۱۷۷۲) عن أبي السمع (۱۷۷۲) عن المعارف (۱۷۷۲) ع

<sup>(</sup>۱) قاله الطبري. «جامع البيان» ۱۵/ ۲۳۹، وانظر «الوسيط» للواحدي ۴/ ١٤٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٨، «لباب التأويل» للخازن ۴/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي، المعروف بابن خُزَّم، روىٰ عن سعيد بن منصور، وخالد بن الهياج، ونص الحافظ في التهذيب على روايته عن سويد بن نصر، وذكر ابن أبي حاتم بأنه كتب إليه بجزء من حديثه فرأىٰ أوله أحاديث باطلة، ثم قال: فلا أدري منه أو من خالد بن الهياج؟ ونص ابن عساكر أن البلاء من قبل خالد بن الهياج، والحسين وثقه الدارقطني، وروىٰ عنه ابن حبان في «صحيحه»، ووثقه الذهبي، وقال ابن ماكولا: كان من الحفاظ المكثرين.

توفي سنة ٣٥١ هـ.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣/ ٤٧، «لسان الميزان» لابن حجر ٢/ ٢٧٢، «الميزان الأعتدال» للذهبي ٢/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٥) أبو الفضل، يعرف بالشاه، ثقة.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الرحمن، الإمام العلم المجاهد، الحافظ، ثقة ثبت فقيه عالم جواد، جمعت فيه خصال الخير.

<sup>(</sup>v) أبو الحجاج المصري، ضعيف.

<sup>(</sup>٨) ثقة، فقيه حافظ.

<sup>(</sup>٩) دراج بن سمعان، مولى عبدالله بن عمرو، صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف.

أبي الهيثم (١)، عن أبي سعيد الخدري رضي عن النبي عليه في قوله بماء كالمهل قال: «كعكر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه »(٢). وقال ابن عباس رفيه: هو ماء غليظ مثل دردي الزيت (٣).

ضعيف: فيه محمد بن الطيب بن العباس، لم أجده، وفيه دراج ورشدين ضعيفان.

#### التخريج:

أخرجه الترمذي، كتاب صفة جهنم، باب: ما جاء في صفة شرب أهل النار (٢٥٨١)، عن سويد به. وعن أبي كريب، عن رشدين بن سعد به، (٢٥٨١) وكتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة ﴿سَأَلَ سَآئِلُ ﴿ ٣٣٢٢)، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٦٨/٥ من طريق ابن المبارك به، والطبري في «جامع البيان» ١٨/ ٣٣٩ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث به، وأحمد في «المسند» ٣/ ٧٠-٧١ (١١٦٧٢) من طريق ابن لهيعة عن درّاج به، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٤٥ من طريق ابن وهب عن عمرو به، وابن حبان في «المستدرك» ٢/ ٤٤٥ من طريق ابن وهب عن عمرو به، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢١/ ١٤٤، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٤٦ من طريق ابن لهيعة عن درّاج به.

وأخرجه أيضًا عبد بن حميد في «المنتخب» (ص ٢٩٠)، وأبو يعلي في «مسنده» ٢/ ٥٢٠ (١٣٧٥) وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٨.

والحديث ضعيف، فمداره على درّاج وهو ضعيف كما سبق بيان حاله.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٩ كلاهما من طريق عطية العوفي عنه.

وهو قول مقاتل في «تفسيره» ٢/ ٥٨٤، وذكره ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٧).

ودردي الزيت: ما يبقى في أسفله. «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ١٦٦ (درد).

<sup>(</sup>١) سليمان بن عمرو بن عبدٍ العنواريُّ المصري، ثقة.

<sup>(</sup>٢) [١٧٧٦] الحكم على الإسناد:

وقال الأعمش: هو عصارة الزيت(١).

وقال مجاهد: هو القيح والدم (٢). وقال الضحاك: المهل: ماء أسود وإن جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها سود (٣) وأهلها سود (٤). وقال أبو عبيدة: هو كل ما أذيب من جواهر الأرض (٥).

[۱۷۷۷] أخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني (٦)، وشعيب بن محمد البيهقي (٧)، قالا: أخبرنا مكي بن عبدان (٨)، قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر (٩) قال: حدثنا روح بن عبادة (١٠)، عن سعيد (١١)

<sup>(</sup>۱) لم أجد قول الأعمش، وقوله: عصارة الزيت فيه نظر. فالزيت نفسه عصارة لا يعصر، إنما هو معصور من غيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٠. وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) في (ز) أسود.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٠/ ٣٩٤. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٩ ونصه: عن الضحاك في قوله (كالمهل) قال: أسود وهي سوداء وأهلها سود.

<sup>(</sup>٥) «مجاز القرآن» ١/ ٤٠٠ ولفظه فيه: كل شيء أذبته من نحاس أو رصاص ونحو ذلك، فهو مهل.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٧) مستور من أهل النواحي.

<sup>(</sup>٨) محدث، ثقة، متقن.

<sup>(</sup>٩) صدوق، كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>١٠) إمام حافظ ثقة فاضل له تصانيف.

<sup>(</sup>١١) سعيد بن أبي عروبة، ثقة حافظ، آختلط بأخرة، وكان كثير التدليس، وهو من أثبت الناس في قتادة.

عن قتادة (۱) قال: ذكر لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه أهديت له سقاية من ذهب وفضة ، فأمر بأخدود فخد في الأرض ثم قذف فيه من جزل الحطب، ثم قذف فيه تلك السقاية حتى (۲) أزبدت وانماعت ، قال لغلامه: ادع لنا من بحضرتنا من أهل الكوفة (۳) فدعا رهطاً فلما دخلوا عليه قال: ترون هذا؟ قالوا: نعم قال: ما رأينا في الدنيا شبيها بالمهل أدنى من هذا الذهب وهذا (٤) الفضة حين أزبدت (٥) وانماع (٢).

وقال سعيد بن جبير: المهل هو الشيء الذي قد آنتهي حره (٧).

<sup>(</sup>١) أبو الخطاب السدوسي البصري، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ب): حتى أذيبت وأزبدت.

<sup>(</sup>٣) الكوفة وتسمى كوفان، بلدة في سواد العراق، أسست في عهد عمر بن الخطاب الله وكان لها ذكر وشأن في التاريخ الإسلامي وجعلها على بن أبي طالب عاصمة له وخرج منها علماء كثيرون جدًا، وهي الآن بقرب النجف في العراق. «معجم البلدان» لياقوت ٤/ ٤٩٠، «تاريخ مساجد الكوفة» ١/ ٢٢ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) في غير الأصل: ومن هلَّهِ.

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ز): أزبد.

<sup>(</sup>٦) [١٧٧٧] الحكم على الإسناد:

ضعيف؛ لانقطاعه بين قتادة، وابن مسعود هله. فإن قتادة لم يدركه، ولم يسم راويه، وفيه أيضا شيخا المصنف أولهما لم يذكر بجرح أو تعديل والآخر مستور. التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٥/ ٢٣٩-٠٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٩ مختصرًا.

<sup>(</sup>٧) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٠٢٤، ورواه عبد بن حميد، كما في «الدر

وقال أبو عبيدة: سمعت المنتجع بن المنهال (١)(١) ذكر رجلاً فقال: هو أبغض إليّ من الطلياء والمهل. فقيل له: ما المهل؟ قال: الملة التي تنحدر من جوانب الرغيف من النار، أحمر شديد الحمرة كأنها الرمانة (٣) وهي جمرة (٤).

وَيَشُوى ٱلْوَجُوهَ قال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار ٱستغاثوا بشجرة الزقوم فيأكلون منها فاختلست جلود وجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل، وهو الذي قد ٱنتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم ٱشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت

المنثور» للسيوطي ٤/٠٠٤ بلفظ «أشد ما يكون حرًّا».

ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل المنهال، وفي النسخ الأخرى والمصادر الأخرى نبهان.

<sup>(</sup>٢) في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة: المنتجع بن نبهان وكذا في تفسير الطبري، وذكره الزبيدي فقال: المنتجع الأعرابي، هو من بني نبهان من طيئ. قال الأصمعي: وسألتُ المنتجع عن السميدع، فقال: هو السيد الموطأ الأكناف. ا.ه كلام الزبيدي. وذكره الفيروز آبادي مختصرًا.

<sup>«</sup>طبقات النحويين» للزبيدي (ص ١٥٧)، «البلغة» (ص ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الرملة، وفي (ز): الزمكة.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٠٠٠، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٠ وقد قال الطبري عن هانيه الأقوال في المهل: وهانيه الأقوال وإن أختلفت بها ألفاظ قائليها فمتقاربات المعنى.

<sup>(</sup>٥) في (ز): جلودهم ووجوههم.

عنها الجلود(١).

﴿ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ ﴾ هاذا ﴿ وساءت ﴾ النار ﴿ مُرْتَفَقًا ﴾ قال ابن عباس ﴿ مُرْتَفَقًا ﴾ قال ابن عباس ﴿ مُنزلاً (٢).

وقال عطاء: مقرًّا (٤). و[٢٦٨/١] قيل: مهاداً (٥).

وقال القتيبي: مجلساً (٢).

وأصل المرتفق: المتكأ(٧) يقال: منه أرتفقت، أو أتكأتُ على

(۱) رواه الطبري في «جامع البيان» 1/ ٢٤١.

(٢) نسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٩٥، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٦٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٣٩٥.

وهو قول مقاتل في «تفسيره» ٢/ ٥٨٤، وقول الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٨٢.

(٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٢-٢٤١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٥٩.

ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٩٥ والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٠ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٣٩٥.

وعلّق الطبري على هذا التفسير بقوله: ولسّت أعرف الأرتفاق بمعنى الأجتماع في كلام العرب، وإنما الأرتفاق أفتعال، إما من المرفق، وإما من الرفق. «جامع البيان» 1/ ٢٤٢.

- (٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ٣٩٥.
  - (٥) ذكر هذا القول البغوي، والقرطبي أيضًا، دون نسبة لأحد.
- (٦) «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٧)، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/٥٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ٣٩٥.
- (٧) هكذا فسره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤١، وأبو عبيدة في «مجاز القرآن»

المرفق(١).

قال الشاعر:

قالت له وارْتَفَقَت: ألا فَتلى

يسوقُ بالقوم غَزالاتِ الضّحي (٢)

ويقال: ٱرتفق الرجل إذا بات على مرفقه لا يأتيه نوم (٣).

قال أبو ذؤيب الهذلي(٤):

نامَ الخَليُّ وبِتُّ الليل مرتفقاً

كأنَّ عينيَّ فيها الصَّابُ مَذبُوحُ (٥)

١/ ٠٠٠، وقال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٨٢: وقال أهل اللغة: مرتفقًا متكأ.

وكذا قال الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٨٩.

(۱) أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ۱۱۸/۱۰-۱۱۹ (رفق). «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ۱۸/۲.

> (٢) ورد هذا البيت بلا نسبة وشطره الأول برواية مختلفة هي: دعت سليمي دعوة هل من فتي

في المصادر الآتية: «لسان العرب» لابن منظور ٢١/ ٤٩٣ (غزل)، «أساس البلاغة» للزمخشري (غزل)، «تاج العروس» للزبيدي (غزل)، وهو كما أورده المصنف في «جامع البيان» للطبري ٢٤١/١٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٣٩٥، والشنقيطي في «أضواء البيان» ٤٧/٤ بلا نسبة أيضًا.

- (٣) «لسان العرب» لابن منظور ١١٨/١٠-١١٩ (رفق)، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢/٨١٨ (رفق).
  - (٤) زاد بعدها في (ب): الربعي. وهو خطأ فهذيل ليسوا من ربيعة.
    - (٥) وردت رواية أخرىٰ للبيت، وهي:

نام الخلي وبت الليل مشتجرًا ..

ويجوز أن يكون من المرفق(١) والمنفعة(٢).

# وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ليس قوله: إنا لا نضيع خبراً؛ لقوله: إنّ الذين آمنوا، بل هو كلام معترض (٣)، وخبر إنّ، الأولى قوله: أولئك لهم جنات عدن ومثله في الكلام كثير.

قال الشاعر:

إنَّ السخليفَةَ إنَّ الله سَربلَه والمُحالِق المُحواتيمُ (٤).

وأورده كما ذكره المصنف كل من: أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٠٠٠، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٨٩ لكنه قال: إني أرقت فبتُّ، والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٨١. وذكره أيضًا الطبري في «جامع البيان» ٢٤١/١٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١/ ٣٩٥، والشنقيطي في «أضواء البيان» ع٦/٤.

وانظر: «شرح أشعار الهذليين» للسكري (١٢٠)، «لسان العرب» لابن منظور ١/١٢)، «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٥٣٧ (شجر)، فقد ورد برواية: مشتجرًا، وعليه فلا شاهد هنا فيه.

- (١) في (ز): الرفق.
- (٢) قال في «لسان العرب» لابن منظور ١١٨/١٠ (رفق): ويقال: أرفقته، أي: نفعته.
  - (٣) هٰذا قول، وإلا فقد قيل بأن خبرها: إنا لا نضيع..

ذكر هذا القول: مكي في «مشكل إعراب القرآن» 1/181، وابن الأنباري في «البيان في غريب إعراب القرآن» 1/٧٠، والعكبري في «إملاء ما من به الرحمن» 1/٢٠، والزمخشري في «الكشاف» 1/٣٨٩، والطبري في «جامع البيان» 1/٢٤٠.

(٤) البيت لجرير بن عطية الخطفي، وهو في «ديوان» (ص ٦٧٢).

ومنهم من قال: فيه إضمار، معناه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجره (١) بل نجازيه.

# ثم ذكر الجزاء فقال: ﴿ أُولَٰتِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ (٢)

وهو الإقامة (٢).

﴿ تَعْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَٰذُ يُحَلِّوْنَ ﴾ يلبسون ﴿ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ وهي جمع الأسوار (٣).

قال سعيد بن جبير: يُحلَّىٰ كل واحد منهم ثلاثة من الأساور واحداً من فضة وواحداً من ذهب وواحداً لؤلؤ ويواقيت (٤).

وقال البغدادي: والبيت الشاهد من قصيدة لجرير.

لكن الذي رأيته في ديوانه بنسخة صحيحة قديمة: يكفي الخفيفة أن الله سربله. وعليه لا شاهد فيه.

«خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ١٠/ ٣٦٧-٣٦٨.

- (۱) في إعراب الآية عدة أوجه، أنظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي ٢/ ٤٤١، «البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري ٢/ ١٠٧، «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/ ١٠٢، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٨٣ «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ١٠٠/ ٣٦٦.
- (٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٩، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٣، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٨٣، وفي «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٤٣.. يعني بساتين إقامة.
- وقال ابن منظور في «لسان العرب» ٢٧٩ (عدن): عَدَنَ فلان بالمكان.. أقام.
- (٣) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/١٠٤، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٦٧)، «جامع البيان» للطبري ٢٤٣/١٥، وذكر الزجاج أن جمع أساور: أسورة، «معاني القرآن» ٣/ ٢٨٣.
- (٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٩/٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي

﴿ مِن ذَهَبٍ وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسِ ﴾ وهو ما رق من الديباج (١٠). ﴿ وَلِسْتَبْرَقِ ﴾ وهو ما غلظ منه، وقيل: هو فارسي مُعرَّب (٢٠). ﴿ مُتَكِدِينَ فِيهَا ﴾ في الجنات ﴿ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ ﴾ وهي السرر في الحجال واحدتها أريكة (٣٠).

٣٩٦/١٠ وذكره الخازن ولم ينسبه لأحد، «لباب التأويل» ٣/٦٢-١٦٤،
 وقال: سوار من ذهب لهاذه الآية، وسوار من فضة لقوله تعالى ﴿وَمُلُوا أَسَاوِرَ مِن
 فِضَةِ ﴾ [الإنسان: ٢١]، وسوار من لؤلؤ، لقوله: ﴿وَلُؤَلُؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾
 [فاطر: ٣٣].

(۱) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٢٦٧)، «جامع البيان» للطبري ٢٤٣/١٥ وذكر أن مفرد سندس سندسة. وذكر الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٨٤ أن السندس والإستبرق: نوعان من الحرير ولم يفصل.

ونقل ابن الجوزي تعريف ابن قتيبة في السندس والإستبرق، ثم قال: وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي، قال: السندس: رقيق الديباج، لم يختلف أهل اللغة في أنه مُعرَّب. «زاد المسير» ٩٦/٥.

(۲) هذا تعريف ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص ۲٦٧) ولفظه: ما ثخن منه. وانظر: «جامع البيان» للطبري ٢٤٣/١٥، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٩/٥، ونقل تعريفًا للسندس عن أبي عمران الجوني، أنه الديباج المنسوج بالذهب. وذكر الطبري أن الإستبرق هو الحرير أيضًا. «جامع البيان» ٢٤٣/١٥.

وقد روي تعريف الإستبرق بأنه: الديباج الغليظ، عن: عكرمة، وقتادة، أنظر: «الدر المنثور» للسيوطى ٤٠١/٤.

(٣) هذا تعريف أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٤٠١، وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٦٧).

وانظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٤٣، «الوسيط» للواحدي ١/ ١٤٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٦٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٤، «زاد المسير» لابن

# ﴿ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ ﴾ يعني: الجنات ﴿ مُرْتَفَقًا ﴾.



الآية نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم:

أحدهما: مؤمن وهو: أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد (١) بن عبد ياليل (٢) وكان زوج أم سلمة رضي الله عنها، قبل النبي على الله عنها،

والآخر: كافر وهو: الأسود بن عبد الأسد (٩)(٤) بن عبد

الجوزي ٥/ ٩٧، وقال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٨٤: هي الفرش في الحجال ا.ه.، والحجال جمع حجلة وهي: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١١/ ١٤٤ (أرك)، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢/ ١٤٠ (أرك).

وهو قول عكرمة وقتادة، آنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٤٣/١٥، «الدر المنثور» للسيوطي ٢٤٣/٤، «الدر المنثور» ١٣٥/٩ للسيوطي ٢٤٣/٤-٣٠٤، ووضحه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ١٣٥ بقوله: والأرائك جمع أريكة وهي السرير تحت الحجلة.

(١) في (ب) عبد الأسود.

(۲) هكذا في جميع النسخ أنه: عبد الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل، وكذا ورد اسم أخيه الآتي وهذا خطأ، فإنما هما ابنا عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك، وليس في آبائهم عبد ياليل، وقد وقع هذا الخطأ في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/١٦٩ ولم يصححه المحققون، وكذلك في «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٤.

انظر: «نسب قريش» لمصعب الزبيري (ص ٣٣٧) «الإصابة» لابن حجر ٢/ ٣٢٦.

(٣) في (ب) عبد الأسود.

(٤) ذكره مصعب بن عبد الله الزبيري في «نسب قريش» (ص ٣٣٧)، وهو من ولد عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فقال عنه: والأسود بن عبد الأسد قتل يوم بدر كافرًا قتله حمزة بن عبد المطلب، وكان حلف يوم بدر ليكسرن



ياليل(١).

وقيل: نزلت في النبي ﷺ وفي مشركي مكة (٢).

وقال مقاتل: تمليخا، والآخر كان كافراً واسمه فطروس (٤). وقال وهب: قطفير (٥) وهما اللذان وصفهما الله تعالىٰ في سورة الصافات، فكانت قصتهما:

(۱۷۷۸] ما أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أُبَيِّ الفراتي (٢)، قال: أخبرنا محمد بن عمران (٧)، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان (٨)، قال: حدثنا عبد الله بن قال: حدثنا عبد الله بن

حوض النبي ﷺ فقاتل حتى وصل إلى الحوض فأدركه حمزة وهو يكسر الحوض، فقتله واختلط دمه بالماء.

<sup>(</sup>۱) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۱۰/ ۳۹۹، ونسبه إلى الكلبي وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٦٩، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوى ٥/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) «تفسير مقاتل» ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٧) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٨) كان إمامًا حافظًا ثبتًا.

<sup>(</sup>٩) أبو محمد السلمي المروزي، ثقة.

المبارك(١)، عن معمر(٢)، عن عطاء الخراساني(٣) قال: كان رجلان شريكان (٤) وكانت لهما ثمانية آلاف دينار، وقيل: إنهما ورثاه من أبيهما وكانا أخوين، فاقتسماها، فعمد أحدهما فاشترى أرضاً بألف دينار، فقال صاحبه: اللهم إن كان فلان قد ٱشترىٰ أرضاً بألف دينار فإنى أشتري منك أرضاً في الجنة بألف دينار. فتصدق بألف دينار، ثم إن صاحبه بنى داراً بألف دينار، فقال هذا: اللهم إن فلاناً بنى داراً بألف دينار وإنى أشتري منك داراً في الجنة بألف دينار. فتصدق بألف دينار، ثم تزوج صاحبه آمرأة فأنفق عليها ألف دينار، فقال: اللهم إن فلاناً تزوج آمرأة بألف دينار، وإنى أخطب إليك من نساء الجنة بألف دينار. فتصدق بألف دينار، ثم أشترى الله خدماً ومتاعاً بألف دينار، قال: اللهم إن فلاناً ٱشترىٰ خدماً ومتاعاً بألف دينار، فإني أشتري منك خدماً ومتاعاً من الجنة بألف دينار. ثم تصدق بألف دينار، ثم أصابته حاجة شديدة، فقال: لو أتيت صاحبي هاذا لعله ينالني منه معروف، فجلس له على طريقه حتى مره به في حشمه، فقام (٥) إليه الآخر فعرفه فقال: فلان. قال: نعم. قال: ما شأنك؟ قال: أصابتني حاجة بعدك، فأتيتك لتصيبني منك بخير. فقال: فما فعل مالك؟ فقد أقتسمنا مالاً واحداً فأخذت شطره

<sup>(</sup>١) إمام ثقة، ثبت، فقيه، جمعت فيه خصال الخير.

<sup>(</sup>٢) معمر بن راشد، ثقة، ثبت فاضل إلا أن في ما حدث به أهل البصرة شيئًا.

<sup>(</sup>٣) عطاء بن أبي مسلم صدوق، يهم كثيرًا ويرسل ويدلس.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ز) شريكين.

<sup>(</sup>٥) في (ز): فنظر، وفي (ب) فقام إليه ونظر.

وأنا شطره، فقص عليه قصته فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا! أذهب، فوالله ما أعطيك شيئاً. فطرده فقُضي لهما أنهما أنهما أتوفيا، فنزلت فيهما: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ۞ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ إِنِي كَانَ فِنْ فَي مَوْا فَي فَوْلَ أَعِنْكُ لَمِنَ الْمُصَدِقِينَ ۞ إلىٰ قوله: ﴿فَأَطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَا لِي قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَعِنْكَ لَمِنَ الْمُصَدِقِينَ ۞ إلىٰ قوله: ﴿فَأَطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَا لِي قَرِينٌ ۞ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا الْمُحَدِيمِ ۞ (٢)(٣) ونولت: ﴿وَاصْرِبُ لَهُم مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّيْنِ فَي يعني: بستانين ﴿مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفُنَاهُا ﴾ أحطناهما ﴿بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا وَصِعْلَا وَمَعَلْنَا اللهُ عنابِ النخل ووسط بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾ يعني: جعلنا [٨٦٧/أ] حول الأعناب النخل ووسط الأعناب الزرع (٤).

ضعيف، فيه شيخ المصنف، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وفيه محمد بن عمران لم أتبينه.

#### التخريج:

لم أجدها مسندة وهي في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٠ «تفسير مقاتل» ٢/ ٥٨٤-٥٨٦ وقد أوردها بأخصر من هنا، وباختلاف يسير.

وعزاها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٣٩٩ للثعلبي والقشيري. وذكرها الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٨٩. أوردها مختصرة جدًا ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٩٧. وذكرها الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٤، والبلخي في «البدء والتاريخ» ١/ ٢٧٣.

والقصة من كلام عطاء، وذكر ابن الجوزي أنه رواها عن ابن عباس، وهي مرسلة على كل حال، والخبر من أخبار وقصص بني إسرائيل.

(٤) «جامع البيان» للطبري 10/ ٢٤٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٠، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٤، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٣٠، «الكشاف»

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: أن.

<sup>(</sup>Y) الصافات: ٥٠ - ٥٥.

<sup>(</sup>٣) [١٧٧٨] الحكم على الإسناد:

### وقوله عز وجل: ﴿ كِلْمَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ﴾



يعني: أعطت كل واحدة من الجنتين، فلذلك لم يقل: أتتا(١)، ﴿ أُكُلُّهَا ﴾ ثمرها تامًا(٢).

﴿ وَلَمْ تَظْلِمِ ﴾ ولم تنقص (٣) ﴿ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرَنَا خِلَالَهُمَا ﴾ يعني: شققنا وأخرجنا وسطهما (٤) ﴿ نَهَرًا ﴾.

#### ﴿وَكَانَ لَهُ ﴾



يعني: لفطروس ﴿ثُمَرٌ ﴾ (قرأ بفتح الثاء والميم عاصم في الموضعين، وقرأ أبو عمرو ثُمْر بضم الثاء وسكون الميم، وقرأ

للزمخشري ٢/ ٣٨٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٩٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٧/٠.

- (۱) قال الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٤٢: ولم يقل أتنا وذلك أن (كلتا) ثنتان لا تفرد واحدتهما. وكذا قال الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٤.
- أما الأخفش فقال: ولم يقل: أتتا؛ لأنه جعل ذلك لقوله: كلتا، في اللفظ ولو جعله على معنى قولك: كلتا، لقال: أتتا. «معانى القرآن» ٢/٣٩٦.
  - (٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٠، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٤.
- (٣) روي هذا التفسير عن ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم»
   ٧/ ٢٣٦١.
  - ورواه الطبري عن قتادة في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٥.
- وانظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤٠٣، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (٢٦٧)، وذكره سائر المفسرين.
- (٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٤٥، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٠٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧١.

الباقون، بضمتين)<sup>(۱)</sup> يعني: الأموال الكثيرة المثمرة من كل صنف ثمر<sup>(۲)</sup>، جمع ثمار<sup>(۳)</sup>، ومن قرأ: (ثَمَر) فهو جمع ثمرة<sup>(٤)</sup>. قال مجاهد: ذهب وفضة<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن عباس رضي الله المال (٦). وقال قتادة: يعني من كل المال (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ز).

<sup>(</sup>٢) من (ز).

<sup>(</sup>٣) هذا التفسير على قراءة من قرأ ثُمُر بالضم. انظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٤٥-٢٤٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) أنظر المصادر السابقة. وفي ثمر ثلاث قراءات هي:

أ- ثُمُر، بضم الثاء والميم، وهي قراءة الجمهور: ابن كثير، ونافع، وحمزة، وابن عامر، والكسائي وأبي عمرو في رواية.

ب- ثُمْر، بضم الثاء وسكون الميم، وهي قراءة أبي عمرو.

ج- ثُمَر بالفتح، وهي قراءة عاصم.

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ٣٩٠)، «التيسير» للداني (ص ١١٦)، «إتحاف فضلاء البشر» للداني / ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٥، وعبد الرازق في «تفسير القرآن» ١/ ٣٤٠. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦١. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٩٩، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٥ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦١ قال: مال.

وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٩٩، «الوسيط» للواحدي ١٤٨/٣.

<sup>(</sup>٧) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٥، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» / ١٤٨. وانظر: «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٤٨.

وقال ابن زيد: الثمر الأصل(١).

﴿ فَقَالَ لِصَحِبِهِ ﴾ المؤمن ﴿ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ يجاوبه ﴿ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴾ يعنى: عشيرة ورهطًا (٢).

قال قتادة: خدمًا وحشمًا (٣).

وقال مقاتل: ولدًا<sup>(٤)</sup>، تصديقه قوله: ﴿إِن تَكَرَفِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾.

#### قوله عز وجل: ﴿وَدَخَلَ جَنَّـتُهُ﴾



يعني: فطروس آخذا بيد أخيه المسلم يطوف به فيها ويريه إياها ويعجبه منها (٥)، ﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ بكفره (٢)، فلما رأى ما فيها

وذكره الخازن ولم ينسبه لأحد، «لباب التأويل» ٣/ ١٦٥.

وكذا البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٧١. وهذا يدل على أنهما ليسا أخوين، فلو كانا أخوين فإن عشيرتهما ورهطهما واحدة.

(٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧١ وقريب منه قول ابن عباس: عبيده، ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٠٠.

وذكره الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٥، دون نسبة.

- (٤) «تفسير مقاتل» ٢/ ٥٨٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٠٠٠.
- (٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠ / ٤٠٤، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٤٨، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٥، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٣٩٠.
- (٦) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٤٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧١، «زاد

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «جامع البيان» 1/7٤٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٠٠٠.

من الأنهار والأزهار والأشجار والثمار قال: ﴿مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ ﴿ يعني: تهلك (١) ﴿ هَاذِهِ ۚ أَبَدَا ﴾ (الدار، يعنى: الدنيا) (٢).

#### ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ ﴾

77

القيامة ﴿قَآبِمَةَ﴾ آتية كائنة (٣)، ثم تمنى على الله تعالى أمنية أخرى مع شكه وشركه فقال: ﴿وَلَئِن رُّدِدتُ ﴾ يعني: صرفت ﴿إِلَى رُبِي ﴿ فَرَجَعَت إِلَيه في المعاد ﴿لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِّنْهَا ﴾ أي: من الجنة التي دخلها.

وقرأ أهل الحجاز والشام: (منهما) على لفظ التثنية يعني: الجنتين، وكذلك هو في مصاحفهم (٤).

﴿مُنقَلَبًا﴾ أي: منزلًا ومرجعًا (٥)، يقول: لم يعطني هلَّـِه الجنة في

المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٠٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٤/٠. وقال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٨٥: وكل من كفر بالله فنفسه ظلم، لأنه يولجها النار ذات العذاب الدائم، فأي ظلم للنفس فوق هذا؟

<sup>(</sup>۱) وفي قوله هذا إنكار لفناء الدار، أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/٠٠٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٠٤،

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) وهذا إنكار منه للبعث، أنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير، ونافع، وابن عامر. أنظر «السبعة» لابن مجاهد (ص ٣٩٠). «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١١، «التيسير» للداني (ص ١١٧).

<sup>(</sup>٥) كذا قال مقاتل في «تفسيره» ٢/ ٥٨٦، والطبري في «جامع البيان» ١٧١/٥ مرجعًا ومردًّا، وكذا البغوي في «معالم التنزيل» ١٧١/٥ والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٩٠ مرجعًا وعاقبة.

# الدنيا إلا ولي عنده أفضل منها في الآخرة(١).

#### قوله عز وجل: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ﴾



المسلم ﴿ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِاللَّذِى خَلَقَكَ ﴾ يعني: خلق أباك وأصلك (٢) ﴿ مِن تُرَابٍ ثُمَّ ﴾ خلقك ﴿ مِن نُطُفَةٍ ﴾ يعني: ماء الرجل والمرأة ﴿ مُمَّ سَوَّتِكَ رَجُلًا ﴾ أي: عدلك بشرًا سويًّا ذكرًا (٣).

# ﴿ لَٰكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي﴾



يقول: أما أنا فلا أكفر بربي ولكنا هو الله ربي. قال الكسائي (٤): فيه تقديم وتأخير.

تقديره (٥): لكن الله هو ربي (٦).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٤٧/١٥، «معالم التنزيل» ١٧٢/٥ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٤٠٤/١٠ «معاني القرآن» للزجاج ٣/٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) أي خلق أباك آدم من تراب، أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/٢٤٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) هذا نص قول الطبري في «جامع البيان» ١٥/٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) الكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي، أبو الحسن الأسدي مولاهم، أحد علماء الكوفة الكبار في النحو والقراءات والعربية، وهو أحد أصحاب القراءات السبعة ومؤدب ولد هارون الرشيد. توفي سنة ١٨٩هـ وله مصنفات منها: «معاني القرآن»، و«العدد»، و«النوادر الكبير» و«الأوسط» و«الصغير».

<sup>«</sup>طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص١٢٧)، «السبعة» لابن مجاهد (ص٨٧)، «معرفة القراء» للذهبي ١/ ١٢٠ «غاية النهاية» لابن الجزري ١/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ز)، وفي (ب): مجازه.

<sup>(</sup>٦) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٤٠٤.

وقال الآخرون<sup>(۱)</sup>: أصله لكن أنا فحذفت الهمزة طلبًا للخفة لكثرة استعماله، وأدغمت إحدى النونين في الأخرى، وحذفت ألف أنا في الوصل، وقرأ ابن عامر ويعقوب (لكنا) بإثبات الألف في الوصل<sup>(۲)</sup> كقول الشاعر<sup>(۳)</sup>:

# أنا سيفُ [٨٦٧/ب] العَشيرةِ فاعْرِفُوني

#### حُميدًا قد تَذرَّيتُ السِّنامَا(٤)

(۱) هذا قول أكثر المفسرين، وأصحاب المعاني، أنظر: «جامع البيان» للطبري المحالي ١٧٢/٥ «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٢٤٠، «الحامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١/ ٤٠٥.

ونقل القرطبي عن النحاس أنه مذهب الكسائي أيضًا.

«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤٠٣، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٤٤، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٨٦.

(٢) لم يختلفوا في إثباتها في الوقف، أما في الوصل، فقرأ عامة القراء باسقاطها وقرأ باثباتها وصلًا ووقفًا غير ابن عامر ويعقوب: نافع في رواية المسيبي، وأبو جعفر، ورويس راوية يعقوب.

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ٣٩١)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/٤١٤، «التيسير» للداني (ص ١١٧)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١١.

- (٣) قائل هذا البيت هو: حميد بن ثور بن حزن، الهلالي العامري أبو المثنى وقيل حميد بن ثور بن عبد الله بن عامر، شاعر مشهور، وصحابي، معدود في الشعراء المقدمين، أدرك عهد بني أمية، ووفد عليهم، كذا قال ابن حجر لكن رجح العلامة حمد الجاسر متابعًا العلامة الميمنى أنه مات في عهد عثمان ...
- «الإصابة» لابن حجر ١/ ٣٥٥، «التعليقات والنوادر» للهجري ٢/ ٦٠٦، «طبقات فحول الشعراء» ٢/ ١٢٢٢.
- (٤) البيت في «ديوان حميد» (ص١٣٣)، ونسبه عبد القادر البغدادي في «خزانة

#### ولا خلاف في إثباتها في الوقف.

# قوله عز وجل ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾



(ما) في موضع رفع، يعني: هي ما شاء الله (١)، ويجوز أن تكون في موضع نصب بوقوع شاء عليه (٢).

وقيل: جوابه مضمر، مجازه: ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون (٣).

﴿ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾.

[١٧٧٩] أخبرنا أبو عمرو الفراتي (٤) قال: أخبرنا الهيثم بن

الأدب» ٥/ ٢٤٢ لحميد بن بحدل.

(۱) الذي ذكره أهل إعراب القرآن أنه يصح أن تكون (ما) في موضع رفع إما مبتدأ، وخبره محذوف وتقديره: كائن.

وإما خبر ومبتدؤه محذوف وتقديره: الأمر ما شاء الله، أو هو ما شاء الله. وعلى هذا ف(ما) هنا اسم موصول بمعنى الذي.

انظر: «إملاء ما من به الرحمن» للعبكري ٢/ ١٠١، «البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري ١٠٨/٢، «معانى القرآن» للفراء ٢/ ١٤٥.

(٢) وهذا الذي ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٨.

وعلىٰ هٰذا ف(ما) شرطية في موضع نصب بـ(شاء)، والجواب محذوف، تقديره ما شاء الله كان وجاز طرح جوابه لأنه معروف.

انظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٤٥، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٨٨، «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/ ١٠١، «البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري ٢/ ١٠٨.

- (٣) سبق أن هذا إذا أعربت (ما) في موضع نصب بوقوع شاء عليها.
  - (٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.

كليب (1) قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري (2) قال: حدثنا الحجاج الفساطيطي (4) قال: حدثنا أبو بكر الهذلي (3) عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عليه أن النبي عليه قال: «من رأى شيئًا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره »(1).

«ميزان الأعتدال» للذهبي ١/ ٤٦٥، «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص٧٩).

- (٤) إخباري متروك الحديث.
- (٥) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، الأنصاري، البصري، قاضيها، روى عن: جده أنس والبراء بن عازب، وأبي هريرة ولم يدركه، وعنه: ابن أخيه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس، وحميد الطويل، وحماد بن سلمة. وهو ثقة، وثقه أحمد، والنسائي، والعجلي، وابن شاهين، وابن حبان. وأخرج حديثه الجماعة. توفي بعد ١١٠ه.

«تهذیب التهذیب» لابن حجر ۲۸/۲، «تقریب التهذیب» لابن حجر (۱۸۹)، «معرفة الثقات» للعجلی ۱/۲۲۱، «الثقات» لابن حبان ۹٦/٤.

(٦) [١٧٧٩] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًا، لا تقوم به حجة، ففيه الحجاج مجمع على ضعفه، وفيه أبو بكر الهذلي، متروك.

<sup>(</sup>١) إمام، حافظ، ثقة.

<sup>(</sup>٢) إمام حافظ ثقة ناقد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل الفسطاطي. وفي (ب): القسطاطي، وهو: حجاج بن نصير، الفساطيطي، أبو محمد القيسي، البصري، روىٰ عن فطر بن خليفة، وشعبة ومالك بن مغول، وعنه: الكجي، ويعقوب بن شيبة، والكديمي. قال الذهبي: مجمع علىٰ ضعفه ا.ه وضعفه يحيىٰ بن معين، والنسائي وغيرهما. وقال الدارقطني: أجمعوا علىٰ تركه. توفي سنة ٢١٣ه أخرج حديثه الترمذي. «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٢٢٥)، «ديوان الضعفاء والمتروكين» للذهبي (ص٢٤٥).

ثم قال: ﴿إِن تَكَرَٰ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ و(أنا) عماد (١)، فلذلك نصب أقل (٢).

#### قوله عز وجل: ﴿فَعَسَىٰ ﴾

فلعل ﴿ رَبِّى أَن يُؤْتِينِ ﴾ في الآخرة ﴿ خَيْرًا مِّن جَنَّٰكِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا ﴾ يعني: يبعث على جنتك ﴿ حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ قال قتادة والضحاك:

#### التخريج:

رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص١٠١) (٢٠٧) وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الكلم الطيب» وقال: ويذكر عن النبي على ثم ذكره (ص٩٦)، وذكره الشيخ الألباني والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما على «الكلم الطيب» (٢٤٤) ولم يذكرا أحدًا رواه سوى ابن السني.

وقد رواه ابن السني من طريقه إلى حجاج بن نصير عن الهذلي به. فالحديث ضعيف.

(۱) العماد، هو ضمير الفصل، وهو ضمير بصيغة الضمير المرفوع، يؤتى به قبل الخبر ليعلم أن ما بعده خبر لا تابع. ويسمى عمادًا لأنه يعتمد عليه معنى الكلام، ويفيد التوكيد والاختصاص. وله شروط.

انظر: «معجم علوم اللغة العربية» (ص٢٦٧).

(٢) وعلى هذا قراءة الجمهور، وهناك وجه آخر وهو رفع أقل على أن أنا مبتدأ، وأقل خبره والجملة في موضع نصب، مفعول ثان. وعلى هذا قراءة شاذة منسوبة لعيسى بن عمر، ذكرها أبو حيان في البحر. ونصب أقل على أنها مفعول ثان برترني)، والمفعول الأول الياء في ترني.

انظر: «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ١٠٣/٢، «البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري ١٠٩/، «معاني القرآن» للزجاج ٢٨٨/٣، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٤٥، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٣٩١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ١٨٠.

عذابًا (١). وقال ابن عباس ﴿ الله عَالَ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَاللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَامِ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عِلَهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ ع

وقال ابن زيد: قضاءً من الله يقضيه (٣).

قال الأخفش والقتيبي: مرامي من السماء واحدتها مرماة وحسبانة (٤).

﴿ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ قال قتادة: صعيدًا أملس لا نبات عليه (٥).

وروىٰ تفسير قتادة: عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/ ٣٤٠.

كما روىٰ عن الضحاك تفسيره بالنار، ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» \/ ٢٣٦٣.

- (٢) رواه الطسيّ في مسائل نافع لابن عباس (ص١٣٤)، والطسي هو: عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم المتوفى سنة ٣٤٦ه، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٥١/ ٥٥٥، والذي رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٩ عن ابن عباس، أنه قال: الحسبان: العذاب.
  - (٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٤٩/١٥.
    - (٤) ليس في «معاني القرآن» .

أما قول ابن قتيبة فهو في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٦٧).

وانظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤٠٣، «جامع البيان» للطبري ٢٤٨/١٥. وقال الواحدي: في «الوسيط» ٣/ ١٤٩: والمعنىٰ يرسل مرامي من عذابه، إما بردًا وإما حجارة، أو غيرهما.

وعن أصل الكلمة، قال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٩٠: الحسبان في اللغة هو الحساب، قال تعالىٰ: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ۞ ﴾ [الرحمن: ٥] المعنى بحساب، فالمعنى في هذه الآية أن يرسل عليها عذاب حسبان، وذلك الحسبان، هو حساب ما كسبت يداك.

(٥) الذي رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٤٩/١٥، عنه أنه قال: أي قد حصد ما فيها فلم يترك فيها شيء. وهذا معنى ما ذكره المصنف هنا.

<sup>(</sup>۱) روى قوليهما الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٤٩.

وقال مجاهد: رملًا هائلًا (١) وترابًا.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: مثل الجرز (٢).

# ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا ﴾

أي: غائرًا منقطعًا ذاهبًا في الأرض (٣)، لا تناله الأيدي ولا الرشاء ولا الدلاء، والغور وضع موضع الأسم، كما يقال: رجل صوم وفطر وزور وعدل ونساء نوح، ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث (٤).

قال عمرو بن كلثوم:

تَـظـلُّ جِـيادُنا نَـوحًا عـلـيـه مُـقَـلَّـدةً أعِـنَّـتُـها صُـفُـونا(٥)

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٣، وذكره الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٥ ولم ينسبه لأحد.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٩. وابن المنذر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) هذا المعنىٰ رواه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٥٠ عن قتادة. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٣، وعزاه السيوطي لعبد الرزاق، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٧٠٤ ولم أجده في المطبوع في «تفسير القرآن» لعبد الرزاق. وانظر «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٥، «معالم التنزيل» للبغوى ٥/ ١٧٣، «الوسيط» للواحدى ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٩٠، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٤٥، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ٤٠٠، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) رواية البيت في «ديوانه» (ص٧٧): تركنا الخيل عاكفة عليه..، وكذا في «تاج العروس» للزبيدي ٢٤/ ١٧٩ (عكف) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٤/ ١٠٩

أي: نائحات(١)

وقال الآخر(٢):

هَريقي من دُموعِهما سِجاما(٣)

ضباع وجاوبي نوحًا قيامًا(٤)

﴿ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾ يعني: بعدما ذهب ونضب.

# ﴿ وَأُحِيطُ بِثُمَرِهِ ٤

أي: أحاط الهلاك بثمر جنته، وهي جميع صنوف الثمار.

وقال مجاهد: هي ذهب وفضة، وذلك أن الله تعالى أرسل عليها نارا فأهلكها وغار ماؤها (٥) ﴿ فَأَصْبَحَ ﴾ صاحبها الكافر ﴿ يُقَلِّبُ كَفَيِّهِ ﴾

(علم)، «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (ص١٨، ١٤١)، «شرح المعلقات العشر» للشنقيطي (ص١٤٠)، وعلىٰ هذا فلا شاهد فيه. لكنه ورد - كما أورده المصنف - في كل من: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٤٠٤ «جامع البيان» للطبري ٢٤٩/١٥، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/٥١٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢/١٠، ولعلها رواية أخرىٰ للبيت.

- (١) في الأصل: يحات.
- (٢) لم يذكر أحد ممن أورده له قائلًا ، لكن قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٤٠٤: وقال باكٍ يبكي هشام بن المغيرة. ثم أورده. وهشام هو أبو أبي جهل فيكون قائله من شعراء الجاهلية والله أعلم.
- (٣) في الأصل: سحابًا، والتصحيح من النسختين الأخريين، والمصادر الأخرى.
- (٤) ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٤٠٤، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٩ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٤٠٩.
  - (٥) مضى الكلام عن الفرق بين الثمر والثُمْر، ومضى تخريج قول مجاهد.



يعني: يصفق بيده على الأخرى، ويقلب كفيه ظهرًا لبطن تأسفًا وتلهفًا (١).

﴿ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِهَا ﴾ [٨٦٨] يعني: عليها، كقوله: ﴿ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخَلِ ﴾ (٢) أي: عليها (٣).

﴿ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ ساقطة علىٰ سقوفها خالية من غروسها ونباتها (٤)، ﴿ وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشَرِكَ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ﴾.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) وهانيه علامة الندم، كما ذكر ذلك أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ۱/٤٠٤، وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٦٨).

وانظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٥٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٣، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) طه: ۷۱.

<sup>(</sup>٣) ذكر الرماني في «معاني الحروف» (ص ٩٦) أن هذا القول زعمه الكوفيون وأورد الآية التي أوردها المصنف هنا شاهدًا لهم.

وذكر أن البصريين يقولون: (في) على بابها، ولا تأتي بمعنى على.

وذكر ابن هشام في معاني (في) الاُستعلاء وأورد الآية وبيتين من الشعر، شاهدين.

انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام ١/ ١٦٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «مجاز القرآن» ١/ ٤٠٥، «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٥٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٣ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ٤١٠. وقال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٦٨): خربة.

#### قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ ﴾

قرأ حمزة والكسائي (يكن) (١) ﴿ فِئَةٌ ﴾ جماعة (٢) ﴿ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ الله (٣) ، ﴿ وَمَا كَانَ مُناصِرًا ﴾ ممتنعًا منتقمًا (٤).

#### قوله عز وجل: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ ﴾

يعني: في القيامة.

﴿ الْوَلَايَةُ بِلَهِ ﴾ قرأ الأعمش وحمزة والكسائي: (الوِلاية) بكسر الواو يعنى: السلطان والإمارة (٥).

وقرأ الباقون: بفتح الواو من الموالاة (٦)، كقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ

<sup>(</sup>۱) «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٢)، «التيسير» للداني (ص١١٧)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القول أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٤٠٥، والطبري في «جامع البيان» (٢) • ذكر هذا القول أبو عبيدة في «مجاز العراب» (١٥ وأوردا شاهدًا للعجاج.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٥١، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٥١، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) وكذا قرأ خلف، ذكر ذلك ابن مهران في «المبسوط في القراءات العشر» (ص٢٣٥) والبنا في «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/٢١٦ وانظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٩٢)، «التيسير» للداني (ص١١٧)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/٤١٤، «جامع البيان» للطبري 10//١٥٠ ورجح هذه القراءة، «معاني القراءات» للأزهري ٢/١١١، وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١١/٠٤.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وعاصم، وأبي عمرو، وأبي جعفر، ويعقوب.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٢).

وقال القتيبي: يريد يتولون الله يومئذ ويؤمنون به، ويتبرؤون مما كانوا يعبدون (٣).

وقوله عز وجل: ﴿ الْحَقُ ﴾ رفعه أبو عمرو والكسائي على نعت الولاية (٤) ، وتصديقه قراءة أبي و الله الله الولاية الحق الله (ه) وقرأ الباقون بالكسر على صفة الله تعالى، كقوله: ﴿ مُ رَدُّوا إِلَى الله مَوْلِنَهُمُ الْحَقِّ ﴾ (وهو الحق) (٧). وتصديقه قراءة عبد الله والله الله الله الله من نعت الله تعالى (٨).

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٢) «التيسير» للداني (ص١١٧)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤١٤، «معاني القراءات» للأزهري ٢/ ١١١، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٧.

<sup>(</sup>۲) محمد: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) في «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٢)، «التيسير» للداني (ص١١٧)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٣، «الوسيط» للواحدي ٣ / ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٦٢.

<sup>(</sup>٧) لم أجدها.

<sup>(</sup>٨) وهناك قراءة ثالثة شاذة، وهي قراءة عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، وهي بنصب الحق على التأكيد، ذكرها الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٩٢ وحسنها وذكر أنها فصيحة، ثم آمتدح صاحبها عمرو بن عبيد، لأنه معتزلي مثله. كما ذكرها ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥١٩، ونسبها لأبي حيوة.

﴿ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا ﴾ لأوليائه وأهل طاعته ﴿ وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ لهم في الآخرة إذا صاروا إليه، والعقب العاقبة، يقال: هذا عاقبة أمر كذا، وعقباه، وعقبه، أي: آخره (١).

#### قوله عز وجل: ﴿ وَأَضْرِبُ ﴾

يا محمد ﴿لَهُمْ لَهُ وَلاء المشركين المترفين الذين سألوك طرد الفقراء المؤمنين ﴿مثلَ الْحَيَوةِ الدُّنيَا كَمَا الله مِن السَّمَا الله الدنيا بالماء؛ لأن الماء لا يعني: المطر، قالت الحكماء: شبه الله الدنيا بالماء؛ لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا (٢) لا تبقي على أحد؛ ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة، كذلك الدنيا؛ ولأن الماء لا يبقى ويذهب، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد وتذهب؛ ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، فكذلك الدنيا لا يسلم من آفتها وفتنتها أحد؛ ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا مبقيًا، وإذا جاوز المقدار كان ضارًا مهلكًا، فكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر.

قوله عز وجل ﴿فَأَخْنَاكُ بِهِ ٤ بِالماء ﴿نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ ﴾ عن

<sup>(</sup>۱) هذا نص الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٥٢.

وجاء في نسخة (ب) بعد هذا الموضع ما يلي: (قرا عقبا لسلك القاف، عاصم وحمزة) ا.ه وفيه أضطراب وتصحيف، ولعل المراد: الإشارة إلى القراءة في قوله (عقبًا) فقد قرأ عاصم وحمزة بتسكين القاف، والباقون بضمها، «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

قريب ﴿ هَشِيمًا ﴾ قال ابن عباس عِيلَها: يابسًا (١).

وقال الضحاك: كسيرًا(٢).

قال الأخفش: متفتتًا (٣)، وأصله الكسر (٤).

﴿ نَذُرُوهُ ٱلرِّينَةُ ﴾ [٢٨٨/ ب].

- (۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٤، «لباب التأويل» للخازن ١٦٦/٣. «تفسير مقاتل» ٢/ ٥٨٧ وأبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٤٠٥ وزاد: متفتتًا، وبمعناه ما قاله الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٩١: الهشيم: النبات الجاف الذي تسفيه الريح.
  - (٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٤.
  - (٣) وهو قول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٦٨).
- (٤) قال ابن قتيبة: وأصله: من هشمت الشيء إذا كسرته، ومنه سمي الرجل: هاشمًا. «تفسير غريب القرآن» (ص٢٦٨).

وقال ابن فارس: الهاء والشين والميم، أصل يدل على كسر الشيء... والهشيم من النبات: اليابس المتكسر. «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٦/ ٥٣. وكذا قال ابن منظور في «لسان العرب» ٢١١/١٢.

(٥) الذي في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٤: تثيره.

وفي نسخة أخرى: تديره، وكذا في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠ ١٠٤. لكن ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٠٤ أن تُذريه بضم التاء، قراءة لأُبيّ، ولابن عباس، وذكر أن هناك قراءة أخرى لابن مسعود وهي تذريه بفتح التاء، وذكرها أيضًا الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٤٦.

وقد قال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٩١: وفي تذروه لغتان لا يقرأ بهما: تُذريه بضم التاء وكسر الراء، وتذريه، بفتح التاء ا.هـ.

> وهذا يناقضه ما ذكره ابن الجوزي أنه قرئ بهما، والله أعلم. وكذا ما سيأتي أن طلحة بن مصرف، قرأ تُذْريه، بضم التاء.

وقال ابن كيسان: تجيء به وتذهب(١).

وقال الأخفش: ترفعه (٢).

قال أبو عبيدة: تفرقه (٣).

وقال القتيبي: تنسفه (٤).

وقرأ طلحة بن مصرف: تُذريه (٥).

يقال: ذرته الريح تذروه ذروًا، وتذريه ذريًا، وأذرته إذراء (١٦) إذا طارت به (٧).

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَلَدِرًا ﴾ قادرًا.

#### قوله عز وجل: ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ ﴾



(۱) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/١٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) ليس هو في «معاني القرآن»، ونسبه له الألوسي في «روح المعاني» ١٥/ ٢٦٨، ونسبه الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٥٠ للمفسرين.

 <sup>(</sup>٣) «مجاز القرآن» ١/ ٤٠٥، وفيه: تطيره وتفرقه.
 وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي
 ١١٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٦٨)، وانظر «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٥) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ١٣.٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل إذرارًا، والتصحيح من النسختين الأخريين، والمصادر الأخرى.

<sup>(</sup>V) ٱنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤٠٥، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>A) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٤، ووقع في مطبوعته عتبة بدل عيينة.

﴿ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ ﴾ وليست من زاد القبر ولا من عدد الآخرة ﴿ وَٱلْبَقِينَ الصَّلِحَتُ ﴾ التي يعملها سلمان الفارسي وأصحابه من الموالي والفقراء ﴿ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ يعني: خير ما يأمله الإنسان.

واختلفوا في الباقيات الصالحات ما هي؟

فقال ابن عباس (١) وعكرمة (٢) ومجاهد (٣) والضحاك (٤) وهي:

قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (٥) يدل عليه: ما روى مسلم بن إبراهيم (٢) ، عن أبي هلال (٧) عن قتادة (٨) أن

<sup>(</sup>۱) أخرج قول ابن عباس: الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٥٤. وانظر: «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥١ «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/٤٠٤، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٧٤ والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه عنه، الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٥٥.

وذكره الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٥١، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٧٤. وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٠٤، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٠٤، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) وهو قول قتادة والحسن، أخرجه عنهما الطبري، كما في «جامع البيان» 10 / ٢٥٥ لكن باختلاف في التقديم والتأخير. وذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ١٤٤ أنه قول الجمهور.

<sup>(</sup>٦) أبو عمرو البصرى، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٧) أبو هلال: محمد بن سليم، الراسبي، صدوق فيه لين.

<sup>(</sup>٨) أبو الخطاب السدوسي البصري، ثقة، ثبت.

النبي ﷺ أخذ غصنًا فحركه حتى سقط ورقه وقال: «إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تحاتت خطاياه كما تحات هذا، خذهن إليك يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن فهن من كنز الجنة، وصفايا الكلام، وهن الباقيات الصالحات »(١).

#### (١) الحكم على الإسناد:

ضعيف: فيه أبو هلال الراسبي فيه لين، وقد ضعف في قتادة خاصة، والحديث مرسل عن قتادة أيضًا.

#### التخريج:

روى ابن ماجه نحوه، كتاب الأدب، باب فضل التسبيح (٣٨١٣) قال أبو الدرداء: قال لي رسول الله ﷺ: «عليك بسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإنها يعني: تحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها ».

وهو حديث ضعيف فيه عمر بن راشد، قال الحافظ ابن حجر: ضعيف، «تقريب التهذيب» (ص٧١٨).

لكن له شاهد من حديث أنس ، أن الرسول ، أخذ غصنًا فنفضه فلم ينتقض ثم نفضه فلم ينتقض ثم نفضه فلم ينتقض، ثم نفضه فانتفض، فقال رسول الله على: «إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها ». أخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ١٥٢ (١٢٥٣٤) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٣٤٤) والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» ٢/ ٩٤٦ كلهم من طريق سنان بن ربيعة الباهلي عن أنس، وسنان حسن الحديث في المتابعات والشواهد، قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق فيه لين، أخرج له البخاري مقرونًا، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ٤١٧).

ورواه الطبراني في «الدعاء» ٣/ ١٥٦٣ من طريق سنان، وفي ٣/ ١٥٦٤ من طريق أشعث بن جابر الحداني عن أنس، وفي سنده نافع بن خالد الطاحي، ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٩/ ٢١٠.

قال عثمان بن عفان (١) وابن عمر (٢) وسعيد بن المسيب وعطاء ابن أبي رباح (٤): هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله (٥). يدل عليه:

[۱۷۸۰] (ما أخبرنا عبد الله بن حامد الوزَّان (۲)، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن شاذان (۷)، قال: أخبرنا جبغون (۸) بن محمد أحمد بن شاذان (۷)، قال: أخبرنا جبغون (۸) بن محمد أحمد بن شاذان (۷)، قال: أخبرنا جبغون (۸) بن محمد أحمد بن شاذان (۷)، قال: أخبرنا جبغون (۸) بن محمد أحمد بن شاذان (۷)، قال: أخبرنا جبغون (۸) بن محمد بن شاذان (۷)، قال: أخبرنا جبغون (۸) بن محمد بن شاذان (۷)، قال: أخبرنا جبغون (۸) بن محمد بن شاذان (۷)، قال: أخبرنا جبغون (۸) بن محمد بن شاذان (۷)، قال: أخبرنا (۷) بن محمد بن شاذان (۷)، قال: أخبرنا (۷)، قال:

وأخرجه الترمذي في «الدعوات» (٣٥٣٣) من طريق الأعمش عن أنس، ولم يسمع منه، وفي السند محمد بن حميد الرازي، ضعيف. «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٨٣٩)، وانظر مرويات الإمام أحمد في «التفسير» ٣/ ١٢٠ وأخرجه ابن مردويه، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٨٠٤.

فالحديث حسن بطرقه، والله أعلم.

- (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٥٤/١٥، والإمام أحمد في «المسند» ١/٧١ (١٥) أخرجه الطبري في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٩٠٤، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزى ٥/٤٠١.
  - (٢) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٥٥، لكن دون والحمد لله.
- (٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٢٥٤، ٢٥٦، والنحاس في «معاني القرآن» ٤/ ٢٤٩ من طريق مالك. وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٠٤.
  - (٤) رواه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٥٥ لكن دون والحمد لله.
- (٥) من قوله: يدل عليه إلى قوله ولا قوة إلا بالله، تأخر في نسخة (ب) عن هذا الموضع، كما وقع فيها ٱضطراب.
  - (٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.
    - (V) لم أجده.
- (A) هكذا في الأصل: جبغون، وفي (ب): معاوية، وفي (ز): جيفويه. وفي موضع
   آخر: جعونه، وفي مقدمة «الكشف والبيان» (ل٢/ب): جيعونه.
  - (٩) لم أجده.

قال: أخبرنا صالح بن محمد(١) (ح.

[۱۷۸۱] وأخبرنا أحمد بن أبي (۲)، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق (۳)، قال: حدثنا فارس بن إسحاق (۵)، قال: حدثنا فارس بن عمر (۵) قال) (۲): حدثنا صالح (۷)، قال: حدثنا القاسم بن عبد الله العُمري (۸)، ومحمد بن عجلان (۹)، عن عبد الجليل بن حميد (۱۰)،

<sup>(</sup>١) متهم ساقط.

<sup>(</sup>٢) الفراتي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسحاق بن سهل، لم أجده.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) قال الخليلي: لا يعتمد عليه.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ز) وسقط السند الأول كله وأول الثاني إلىٰ فارس بن عمر من نسخة (ب).

<sup>(</sup>٧) صالح بن محمد الترمذي، متهم ساقط.

<sup>(</sup>A) القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، المدني روى عن: جعفر الصادق، وعمه عبيد الله بن عمر، وعلي بن زيد بن جدعان، وعمرو بن شعيب. وعنه: عبد الله بن وهب، وقتيبة بن سعيد، وهشام بن عمار.

ضعفه البخاري، وابن معين ورماه أحمد بالكذب، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك، وكذا قال أبو زرعة. وقال ابن حجر: متروك، توفي بعد سنة ١٦٠هـ «تهذيب الكمال» للمزي ٦/ ٧١ «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٧٩٢). «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٧٢. «الضعفاء الصغير» للبخاري (ص٩٥).

<sup>(</sup>٩) أبو عبد الله المدني، صدوق إلا أنه ٱختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱۰) عبد الجليل بن حميد اليحصبي، أبو مالك المصري، روى عن: الزهري، ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وأيوب السختياني، وعنه: محمد بن عجلان، وهو من أقرانه، وابن وهب وموسى بن سلمة. أخرج حديثه النسائي، وقال: ليس به بأس

عن خالد(۱) عن ابن عمر رفيها، أن النبي على قومه فقال: «خذوا جُنتكم» قالوا: يا رسول الله، من عدو حضر؟ فقال: «لا، بل من النار» قالوا: وما جنتنا من النار؟ قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله (۲)، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات» (۳).

وكذا قال ابن حجر، وقال الذهبي: صدوق، وذكره ابن حبان في «الثقات»، توفي سنة ١٤٨هـ.

<sup>«</sup>تهذیب الکمال» للمزي ۴٤٤/٤ «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص٥٦٣) «الثقات» لابن حبان ٨/ ٤٢١ «الكاشف» للذهبي ١٦١٣/١.

<sup>(</sup>۱) خالد بن أبي عمران التجيبي، أبو عمر التونسي الفقيه، قاضي إفريقية، روى عن ابن عمر وحنش الصنعاني، وسالم، ونافع، والقاسم بن محمد، وعنه: ابن لهيعة، وعبد الجليل بن حميد والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد، قال بن سعد: كان ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، توفي سنة ١٢٩هـ وقيل ١٢٥هـ.

<sup>«</sup>تهذیب الکمال» للمزي ۲/ ۳۲۱ «طبقات علماء إفریقیة وتونس» (ص۲۱۲) «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم ۳/ ۳۲۵ «الطبقات الکبریٰ» لابن سعد ۷۲۱/۷.

<sup>(</sup>٢) في (ب) زيادة: العلي العظيم.

<sup>(</sup>٣) [١٧٨٠ - ١٧٨٠] الحكم على الإسناد:

سنده ساقط: فيه صالح بن محمد الترمذي متهم ساقط، والقاسم العمري متروك، وفيه من لم أجده، ومن دخل أسمه تصحيف فلم أتبينه.

التخريج:

لم أجد من روى هذا الحديث عن ابن عمر، لكن له شواهد: الأول: عن أبي

وعن أبي سعيد الخدري [٨٦٩/أ] رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات» فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الملة» الله؟ قال: «الملة» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الملة» أربع مرات، ثم قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله»(١).

هريرة، والثاني: عن عائشة، والثالث: عن أنس.

أما حديث أبي هريرة فقد رواه كل من:

أ- النسائي في «عمل اليوم والليلة» من «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٢١٢ (١٠٦٨٤)، باب ثواب من سبّح الله مائة تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، وفيه مجنبات معقبات دون مقدمات.

ب- والحاكم في «المستدرك» ١/ ٧٢٥، وفيه: منجيات ومقدمات.

وقال: هٰذا حديث صحيح علىٰ شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ج- والطبري في «جامع البيان» 1/ ٢٥٥ مختصرًا.

د-والطبراني في «المعجم الصغير» ١/ ٢٤٩ (٧٠٤) وفيه (ولا حول ولا قوة إلا بالله). هـ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٤، وابن مردويه، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٨٠٤ وليس في رواية أبي هريرة (ولا حول ولا قوة إلا بالله) إلا عند المصنف والطبراني.

و- وأما الشاهد الثاني: حديث عائشة في ، وهو مطابق لرواية حديث ابن عمر بزيادة (ولا حول ولا قوة إلا بالله) إلا أنه قال بدل ومجنبات: ومحسنات.

رواه ابن المنذر، وابن مردويه، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٩٠٤.

ز- وأما الشاهد الثالث: فهو حديث أنس ، وقد رواه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢/ ١٥١ من المنثور» للسيوطي ٢/ ٤٠١ من طريق: كثير بن سليم الضبي وهو ضعيف، أنظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٨٠٨).

(١) رواه الإمام أحمد في «المسند» ٣/ ٧٥ (١١٧١٣)، والطبري في «جامع البيان»

وقال عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله: أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي فقال: قل له: القني عند زاوية العين (۱٬۲۱)، فإن لي إليك حاجة، قال: فالتقيا فسلم أحدهما على صاحبه ثم قال سالم: ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال له سالم: متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال: ما

<sup>10/ 100،</sup> وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٣/ ١٢١، والحاكم في «المستدرك» 1/ ١٩٤ وقال: هذا أصح إسناد المصريين فلم يخرجاه، وأبو يعلى في «مسنده» ٢/ ١٩٤٥ (١٣٨٤)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ك/ ٢٣٦٤، وابن مردويه، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٢٠٤، والبغوي في «معالم التنزيل» 0/ ١٧٥، «شرح السنة» للبغوي 0/ ١٤ كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهاني طريق ضعيفة وقد سبق الكلام عن دراج وأبي الهيثم.

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل و (ز) أما في (ب) فغير واضحة لكنها أقرب لأن تكون القبر، وهو كذلك في الطبري ولعله الصحيح، وانظر التعليق الآتي.

<sup>(</sup>٢) بحثت في «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىٰ» للمسهودي، وفي «المغانم المطابة في معالم طابة» للفيروزآبادي، وفي «آثار المدينة» لعبد القدوس الأنصاري وفي غيرها من كتب البلدان، فلم أجد موضعًا يسمىٰ زاوية العين، وقد ذكروا في المدينة النبوية عيونًا كثيرة.

لأكن وجدت في «معجم البلدان» موضعًا يسمى الزاوية، قال عنه: موضع قرب المدينة فيه كان قصر أنس بن مالك ، وهو على فرسخين من المدينة والله أعلم. «معجم البلدان» لياقوت ٢٨/٣.

لكن ورد الحديث في «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٥٥، وفيه: زاوية القبر، والظاهر أن المقصود قبر النبي على في فالله أعلم أيهما دخله التصحيف؟

زلت أجعلها. قال: فراجعه مرتين أو ثلاثًا فلم ينزع (١).

فقال سالم: أجل فاثبت (٢) فإن أبا أيوب الأنصاري والله حدثني أنه سمع رسول الله عليه يقول: «عرج بي إلى سماء الدنيا، فأريت إبراهيم عليه السلام، فقال: يا جبريل، من هذا معك؟ قال محمد. فرحب بي وسهل، ثم قال: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قلت: وما غراس الجنة؟ قال: لاحول ولا قوة إلا بالله». (٣)

<sup>(</sup>۱) أي: فلم يرجع عن رأيه، قال في «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٥/ ١٥٥ (نزع): ونزع عن الأمر نزوعًا: تركه ا.ه وانظر: «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ٣٤٩ - ٣٥٣ (نزع).

<sup>(</sup>٢) في (ب) فإني أتيت وهو تصحيف وفي «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٥٥ قال: فأثبتُ، قال سالم: أجل فأُثبتُ أن أبا أيوب.. إلخ فلعل في النسخ سقطا والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٢٥٥ قال: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب، حدثني أبو صخر، عن عبد الله بن عبد الرحمن عن سالم فذكره.

يونس بن عبد الأعلى، ثقة أخرج حديثه مسلم وغيره، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١٠٩٨).

وابن وهب هو الإمام عبد الله بن وهب ثقة أخرج حديثه الجماعة، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٥٥٥).

وأبو صخر هو حميد بن زياد، أخرج حديثه مسلم وغيره.

انظر: «رجال صحيح مسلم» لأبي بكر الأصبهاني ١٦٤/١.

وقال عنه الحافظ: صدوق يهم، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٢٧٤) مع أنه وثقه يحيى، وقال أحمد: ليس به بأس، ووثقه الدارقطني، وقال ابن عدي: وهو عندي صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب»

وقال سعيد بن جبير (١) وعمرو بن شرحبيل (٢) ومسروق (٣) وإبراهيم (٤): هن الصلوات الخمس، وهن الحسنات يذهبن السيئات (٥).

أن النسائي ضعفه، وكذا في رواية عن ابن معين.

وقد وقع دمج لرجلين عند ترجمة هذا الرجل فهناك أيضًا حميد بن صخر، وهو الذي قال عنه النسائي ليس بالقوي. «الضعفاء والمتروكين» (ص٢٨٨) الملحق بالتاريخ الصغير» للبخاري.

وانظر: «تهذیب التهذیب» لابن حجر ۳/ ٤١، «میزان الا عتدال» للذهبی ١/ ٦١٢. فالذي يظهر والله أعلم أن أقل أحواله أنه حسن الحدیث، وأنهما رجلان لا رجل واحد، وإن كانا واحدًا فلم يضعفه سوى النسائي.

وقد رواه حميد عن عبد الله بن عبد الرحمن مولىٰ سالم وهو ثقة، عن سالم. فالحديث حسن علىٰ أقل الأحوال. والله أعلم.

وله شاهد عن ابن مسعود: رواه الترمذي كتاب الدعوات (٣٤٦٢)، لكن ليس فيه لا حول ولا قوة إلا بالله وقال: وفي الباب عن أبي أيوب.

ورواه الطبراني في «المعجم الصغير» ١/٣٢٦، «المعجم الكبير» ١/٣٧٠ وفيه لا حول ولا قوة إلا بالله.

- (۱) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ۲۰۳. وانظر «الوسيط» للواحدي ۳/ ۱۵۱ «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٥.
  - (٢) أخرج قوله الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٥٤.
- (٣) «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥١، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٥ «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٠٤.
- (٤) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ٢٥٤/١٥. وانظر: «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥١ «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٠٤.
- (٥) وقد روي القول بأنها الصلوات الخمس، عن ابن عباس و أيضًا، رواه عنه: الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٥٣ ٢٥٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٥.

وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس والله على محمد وآله، الصالحة لا إله إلا الله، وأستغفر الله، وصلى الله على محمد وآله، والصلاة والصيام والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع الحسنات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض (۱). وقال عطية، عن ابن عباس والله هي الكلام الطيب (۱). وقال عوف: سألت الحسن عن الباقيات الصالحات، فقال: النيات والهمات لأن بها تقبل الأعمال وترفع (٤).

وقال قتادة: هي كل ما أريد به وجه الله تعالىٰ (٥)، والله أعلم (٦).

THE THE THE

(۱) رواه الطبري في «جامع البيان» 10/٢٥٦.

<sup>----</sup>

ورواه الطبري أيضًا عنه من طريق عطاء الخراساني، مختصرًا. «جامع البيان» 1/٢٥٠ قال: الأعمال الصالحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكد.

وروى الطبري أيضًا في «جامع البيان» ٢٥٦/١٥ هذا القول عن ابن زيد. وهو قول قتادة أيضًا، رواه عنه ابن أبي حاتم كما في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٥ قال: كل ما أريد به وجه الله.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: وروي.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٥٦/١٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٥) رواه عنه: ابن أبي حاتم، وابن مردويه، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٠١٤ وروىٰ عنه نحوه: ابن المنذر، وابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٠١٤ أيضًا. وقوله هذا داخل في قول من قال: هي الأعمال الصالحة.

<sup>(</sup>٦) القول الذي رجحه الطبري في «جامع البيان» ٢٥٦/١٥ هو قول من قال: هي

## قوله عز وجل: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ ﴾

كلها يزيلها عن أماكنها.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (وابن عامر)<sup>(۱)</sup> (تُسَيَّر) بضم التاء وفتح الياء<sup>(۲)</sup>.

(الجبال) رفع على المجهول ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ ظاهرة لرأي العين ليس عليها شجر ولا جبل ولا حجر ولا شيء يسترها (٣).

الأعمال الصالحة، وقال: لأن ذلك كله من الصالحات التي تبقى لصاحبها في الآخرة.. وأن الله لم يخصص من قوله والباقيات الصالحات بعضًا دون بعض ا.ه. وجمع بين ذلك وبين الأحاديث التي نصت على الذكر الوارد بأن المقصود أن هذا الذكر من الباقيات الصالحات، لا كلها. كما رجح هذا القول: الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٩٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٤٤، والشرقيطي في «أضواء البيان» ١٠٩/٤.

(١) من (ز).

(۲) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص۳۹۳)، «التيسير» للداني (ص۱۱۷)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري٢/ ٣١١، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤١٥. ومن قرأ (تُسيِّر) فعلى البناء لما لم يسم فاعله، لذلك قرأ (الجبالُ) بالضم نائب فاعل.

ومن قرأ ﴿ نُسَيِّرُ ﴾ فعلى البناء للمعلوم، ولذلك قرأ ﴿ ٱلْجِبَالَ ﴾ بالفتح منصوب على المفعولية.

انظر: المصادر السابقة، وأيضًا: «معاني القراءات» للأزهري ٢/١١٠ - ١١٣. (٣) هذا قول الطبري في «جامع البيان» ٢٥٧/١٥، وكذلك قال أبو عبيدة: أي ظاهرة، «مجاز القرآن» ٢/٦٠٤. وهو مروي عن قتادة، رواه عنه ابن أبي حاتم، ومروي عن مجاهد، رواه عنه ابن أبي حاتم أيضًا في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٥. ورواه عنهما الطبري في «جامع البيان» ٢٥٧/١٥ وهو قول مقاتل في

وقال عطاء: يرى باطن الأرض [٨٦٩/ب] وظاهرها (١)، قد برز الذين كانوا في بطنها فصاروا على ظهرها (٢)، ﴿وَحَشَرْنَهُمُ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

The same

«تفسيره» ٢/٨٨، وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٢٥٠، وذكر أنه قول أهل التفسير، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٩٢ «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥٢ «معالم التفسير، «معاني القرآن» للزجاج التأويل» للخازن ٣/ ١٦٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٢/٠٤ وهذا قول الأكثرين، كما قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٠٦/٥.

<sup>(</sup>١) في (ب) يرى باطن الأرض ظاهرًا.

<sup>(</sup>٢) وهذا القول قول الفراء في «معاني القرآن» ١٤٦/٢.

وذكره الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٥٧، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٦ ولم ينسباه لأحد، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٧٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١/ ١٧١ ونسباه لعطاء. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٠٦ ونسبه للفراء. وذكره قولًا ثانيًا النحاس في «معاني القرآن» ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) كذا قال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (٢٦٨): أي لم نخلِّف يقال: غادرت كذا وأغدرته: إذا خلفته، ومنه سمي الغدير؛ لأنه ماء تخلِّفُه السيول ا.هـ. وانظر: «جامع البيان» للطبرى ٢٥٧/١٥، «معاني القرآن» للفراء ٢/٧٤١.

#### قوله عز وجل: ﴿وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾



يعني: صفًّا صفًّا لا أنهم صف واحد (١)، وقيل: قيامًا (٢).

ثم يقال لهم يعني: الكفار، لفظه عام ومعناه خاص (٣): ﴿لَقَدُ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ يعني أحياءً (٤).

- (۱) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٠٦/٥ وقال: هذا مذهب البصريين وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٧٦/٥ والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٥٢. والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٦ ونسبه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٧/٠ لمقاتل وسيأتي ما في «تفسيره».
- (٢) «معالم التنزيل» للبغوي ١٧٦/٥، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١/١/٠٠. وأورد له شاهدًا رواه ابن منده في «التوحيد»، عن معاذ بن جبل مرفوعًا عن يوم الحشر وفيه: «يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفًا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب» وقال: هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية، ولم يذكره كثير من المفسرين ا.ه.

وهناك قولان آخران في معنى صفًّا صفًّا:

أ- جميعًا وهو قول مقاتل في «التفسير» ٢/ ٥٨٨ ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/١٠٦.

ب- أنهم ظاهرون لا يسترهم شيء، وهو قول الزجاج في «معاني القرآن» ٣٩٢/٣ والنحاس في «معاني القرآن» ٢٥١/٤.

- (٣) ذكر ابن الجوزي أن في المخاطب بهانده الآية قولين: أ- أنهم الكل. ب- أنهم الكفار فيكون اللفظ عامًّا، والمعنى خاصًّا. «زاد المسير» لابن الجوزي ١٠٦/٥ والذي رجحه الطبري في «جامع البيان» ٢٥٧/١٥ ٢٥٨ أن المراد منه الخصوص، وذلك أنه يرد القيامة أنبياء ورسل ومؤمنون، ومعلوم أنهم لا يقال لهم ﴿بَلۡ زَعۡمَتُمُ أَلَىٰ نَجُعَلَ لَكُمُ مَوْعِدًا﴾، وأنه إنما يقال للمكذبين بالبعث.
  - (٤) هو قول الطبري، ١٥/ ٢٥٧، وقول النيسابوري في «إيجاز البيان» ٢/١٣.

وقيل: عراة. وقيل: غرلًا (١٠). وقيل: فراديٰ (٢٠). ﴿ وَقِيلَ: فَرَادِيْ (٢٠). ﴿ وَقِيلَ: فَرَادُ فَرَعِدًا ﴾ يعني: القيامة.

قوله عز وجل: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئَابُ ﴾ يعنى: كتب أعمال الخلق (٣).

(۱) هَٰذَا قُولَ وَاحَدَ فَقَدَ قَيلَ إِنهُم يَحْشُرُونَ حَفَاةً عَرَاةً غَرَلًا ، وقد نسبه الواحدي لابن عباس، كما في «الوسيط» ٣/ ١٥٢.

وذكره ابن الجوزي في تفسير سورة الأنعام في «زاد المسير» ٣/ ٦٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٤١٧/١٠، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥٦١/١٠، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٦.

وقد روى البغوي عند تفسيرها أحاديث تدل على صحة هذا القول، كحديث ابن عباس مرفوعًا «إنكم مَحْشورون حفاة عراة غرلًا، ثم قرأ: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقِ عِباس مرفوعًا «إنكم مَحْشورون حفاة عراة غرلًا، ثم قرأ: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقِ نَعْيِدُهُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] وقد أخرجه الشيخان البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى ﴿وَاتَّغَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ (٣٣٤٩) ومسلم كتاب الجنة ونعيمها، باب: فناء الدنيا.. (٢٨٦٠).

وهناك قول آخر، وهو أن المعنىٰ أي: لا مال ولا أهل ولا ولد، وقريب منه قول مقاتل في «تفسيره» ٢/ ٥٨٨ قال: حين ولدوا ليس معهم شيء من دنياهم. وكذلك قول آخر: أي: بعثناكم كما خلقناكم أول مرة.

انظر: «معانى القرآن» للزجاج ٣/ ٢٩٢، «معانى القرآن» للنحاس ٤/ ٢٥٢.

(٣) هو قول الطبري في «جامع البيان» ٢٥٨/١٥ ورجحه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨/١٠ وهو قول مقاتل في «تفسيره» ١٩٧٦ والزجاج في «معاني القرآن» ٣/٢٩، والخازن في «لباب التأويل» ٣/١٦٧. والواحدي في «الوسيط» ٣/١٥٧.

﴿ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ﴾ خائفين ﴿ مِمَّا فِيهِ ﴾ من الأعمال السيئة ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ إذا رأوها ﴿ يَوَيَلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾ من ذنوبنا.

قال ابن عباس على: الصغيرة: التبسم، والكبيرة: القهقهة (١).

وهناك قولان آخران:

أ- أنه الكتاب الذي سطر فيه ما تعمل الخلائق قبل وجودهم، ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٠٦/٥ ونسبه لابن عباس رضى الله عنهما.

ب- أنه الحساب، فعبر عن الحساب بالكتاب، لأنهم يحاسبون على أعمالهم المكتوبة، ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٠٧/٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٨/١٠ ونسباه للكلبي.

(۱) روى الطبري في «جامع البيان» ٢٥٨/١٥ عن ابن عباس أن الصغيرة الضحك. ونقله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٩/١٠ عن الماوردي منسوبًا لابن عباس، لكن في «الدر المنثور» للسيوطي ١٤١١ أن ابن مردويه روى عنه، أن الصغيرة التبسم، والكبيرة الضحك.

وما ذكره المصنف، ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٠٧/٥ وذكر أنه من رواية عكرمة عنه.

وكذا ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/١٩.

وانظر: «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٧.

\* وقد أشكل هذا التفسير، فكيف يكون التبسم والضحك من الذنوب؟ فضلًا عن كون أحدهما من الكبائر؟

\* وقد أجاب عن ذلك ابن الجوزي عند نقله لتفسير ابن عباس في "زاد المسير" ٥/١٠٧ فقال: وقد يتوهم أن المراد بذلك صغائر الذنوب وكبائرها، وليس كذلك، إذ ليس الضحك والتبسم بمجردهما من الذنوب، وإنما المراد: أن التبسم من صغائر الأفعال، والضحك فعل كبير وقد روى الضحاك عن ابن عباس، قال: الصغيرة: التبسم والاستهزاء بالمؤمنين، والكبيرة القهقهة بذلك،

وقال سعيد بن جبير: الصغيرة: اللمم (١) والتجميش (٢) والمسيس والقبلة (٣)، والكبيرة: الزنا والمواقعة (٤).

﴿ إِلَّا أَحْصَلُهَا ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما: علمها (٥).

فعلى ذلك يكون ذنبًا من الذنوب لمقصود فاعله لا لنفسه ا.ه.

ورواية عكرمة هاذِه أخرجها ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٥. وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/ ٤١٩ لما ذكر قول ابن عباس: يعني ما كان من ذلك في معصية الله كان.

(۱) **اللمم**: أصله يدل على آجتماع ومقاربة ومضامة، فأما اللمم فيقال ليس بمواقعة الذنب وإنما هو مقاربة ثم ينحجز عنه. «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٥/ ١٩٧ (لمم).

واختلف العلماء في اللمم:

فقيل: ما فعلوه في الجاهلية.

وقيل: أن يلم بالذنب مرة ثم لا يعود وقيل: صغائر الذنوب.

وقيل: ما يهم به الإنسان، وقيل: ما خطر بالقلب.

وقيل: النظر من غير تعمد، ولعل أقربها الثاني والثالث والله أعلم.

انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٤، «تفسير غريب القرآن» لابن عزيز (ص٤٠٤).

و «العمدة في تفسير غريب القرآن» (ص٢٨٧)، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصبهاني ١/٤٥٤.

- (٢) التجميش: هو الجمش وهو المغازلة ضرب بقرص أو لعب وقيل للمغازلة تجميش من الجمش وهو الكلام الخفي، وأصله الصوت. أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٦/ ٢٧٥.
  - (٣) في (ز): التمسيس والتقبيل.
- (٤) «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥٢ مختصرًا، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٧/٠٠ «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٧.
  - (٥) لم أجده.

وقال السدي: كتبها وأثبتها (١).

وقال مقاتل بن حيان: حفظها (٢). وقيل: عدّها (٣).

قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا قرأ هانيه الآية قال: ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر<sup>(٤)</sup>.

وضرب رسول الله على لصغائر الذنوب مثلاً: كمثل قوم أنطلقوا يسيرون حتى نزلوا بفلاة من الأرض، وحضر صنيع القوم فانطلق كل واحد<sup>(٥)</sup> منهم يحتطب، فجعل الرجل منهم يأتي بالعود ويجيء الرجل بالعودين حتى جمعوا سوادًا وأججوا نارًا، وإن الذنب

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٧ وهو قول ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٠٧. وهو قول الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٥٢ إذ قال: عدها وأثبتها وكتبها. وفي «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٧ كقول الواحدي أيضًا، وزاد: وحفظها.

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٧، وهو قول الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٢٥٨. وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ١٥٠ وقال: ضبطها وحفظها. وهو من قول الخازن في «اللباب» كما مرَّ.

<sup>(</sup>٣) هو قول البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٧٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٩/١٠ وزاد: وأحاط بها.

وهناك معنى آخر ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٣٩٣/٢، والشنقيطي في «أضواء البيان» ١١٨/٤ إذ قالا: ضبطها وحصرها.

والمعاني متقاربة إذ أن من معاني الإحصاء: العد، والحفظ، والإحاطة. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٨٤/١٤ (حصىٰ)، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢/ ٦٩ - ٧٠ (حصىٰ).

<sup>(</sup>٤) ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٩٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) في (ب): رجل.

الصغير يجتمع على صاحبه حتى يهلكه (١).

﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً ﴾ مكتوبًا مثبتًا في كتابهم.

﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ يعني: لا ينقص ثواب أحد عمل خيرًا (٢).

(۱) الحديث من رواية ابن مسعود الله مرفوعًا «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه».

وقد رواه الإمام أحمد في «المسند» ١/ ٤٠٢ (٣٨١٨)، وأبو داود الطيالسي في «المسند» (ص٥٣).

والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ١٨٧، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٨٧/١٠ وفي «الأوسط» كما في المجمع، وقال الهيثمي: ورجالهما -أي الطبراني وأحمد - رجال الصحيح، غير عمران بن داور القطان، وقد وثق. «مجمع الزوائد» ١٨٩/١٠.

وللحديث ألفاظ مقاربة من رواية ابن مسعود، أخرجها أبو يعلى، والطبراني من طرق ضعيفة وموقوفة، آنظر: «مجمع الزوائد» ١٩٠/١٠.

لكن للحديث شاهد من حديث سهل بن سعد مرفوعًا «إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب لموبقات» وفي لفظ «متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه». رواه الإمام أحمد في «المسند» ٥/ ٣٣١ (٢٢٨٠٨) والطبراني في «المعجم الكبير» ٢/ ١٢٩.

وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والطبراني من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة.

وذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣٨٩) وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ورواه البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٧٧، وفي «شرح السنة» ١٤/ ٣٩٩.

(٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ١٩٨، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٧.

وقال الضحاك والكلبي: لا يأخذ أحدًا إلا بجرم عمله، ولا يوزر ذنب أحد على غيره (١).

# قوله عز وجل: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾



يقول الله تعالى مذكرًا هاؤلاء المتكبرين ما أورث الكبر إبليس ويعلمهم أنه من العداوة والحسد لهم على مثل الذي كان لأبيهم، واذكر [٨٧٠] يا محمد إذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم (٢) ﴿فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ آختلفوا فيه، فقال ابن عباس عِيُّهَا: كان إبليس من حى من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم، وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي وكان أسمه عزازيل (٣) بالسريانية وبالعربية الحارث وكان من خزان الجنة وكان رئيس ملائكة السماء الدنيا، وكان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض، وكان من أشد الملائكة أجتهادًا وأكثرهم علمًا، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فرأى بذلك لنفسه شرفًا وعظمة، فذلك الذي دعاه إلى الكبر فعصى، فمسخه الله تعالى شيطانًا رجيمًا ملعونًا، فإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه، وإن كانت خطيئته معصية فارجه، وكانت خطيئة آدم عليه السلام معصية،

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام الطبري في «جامع البيان» ١٥/٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) روى ذكر أسمه عن ابن عباس، الأنباري في «الأضداد» (٣٣٤، ٣٣٦) وفيه عزازيل بالعين.

وخطيئة<sup>(۱)</sup> إبليس كبرًا<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن عباس في رواية أخرى: كان من الجن<sup>(۳)</sup>، إنما سمي بالجنان لأنه كان خازنًا عليها فنسب إليها، كما يقال للرجل مكي ومدني وكوفي وبصري<sup>(٤)</sup>.

الخبرنا عبد الله بن حامد (٥)، قال: أخبرنا محمد بن عقوب (٦) قال: حدثنا السري بن يحيى (٦) قال: حدثنا عثمان بن يعقوب (٦) قال: حدثنا السري بن يحيى (٦)

<sup>(</sup>١) تصحفت في الأصل إلى: وحضية.

<sup>(</sup>۲) رواه عنه الطبري بأخصر من هذا. «جامع البيان» ١٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠. وذكره كل من: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٧٨، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٥٢، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١/ ٢٩٤ في تفسير سورة البقرة، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٠٧، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ١٥٣ - ١٥٤ وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ: كان من الجن، إنما سمى بالجنان.. ولعل الصحيح: ما كان من الجن فقد وردت الرواية عنه بنفي كونه من الجن، وتعليله لهذا الأسم بأنه من كونه خازن الجنان.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٠، ٢٦١. وذكره عامة المفسرين. انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) أبو العباس الأصم، ثقة.

<sup>(</sup>۷) السري بن يحيى التميمي الدارمي، الكوفي، أبو عبيدة ابن أخي هناد بن السري روى عن: قبيصة، وأبي غسان، وعثمان بن زفر، وعنه: ابنه هناد، وبيته بيت علم فعمه الإمام هناد بن السري، وابناه محدثان هما: أبو دارم محمد بن السري، وأبو السري هناد ترجم له المزي تمييزًا «تهذيب الكمال» للمزي ۲۸۸۷ وحفيده: أبو بكر أحمد بن محمد بن السري بن يحيى، أحد الحفاظ.

زفر<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا يعقوب القمي<sup>(۲)</sup>، عن جعفر<sup>(۳)</sup>، عن سعيد بن جبير<sup>(٤)</sup> في قوله ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ قال: كان من الجنانيين الذين يعملون في الجنة<sup>(٥)</sup>.

قال ابن أبي حاتم عن السري: لم يقض لنا السماع منه، وكتب إلينا بشيء من حديثه وكان صدوقًا.

«الجرح والتعديل» ٤/ ٢٨٥، وترجمة عمه هناد وابنه هناد في «تهذيب الكمال» للمزى ٧/ ٤٢٧، ٤٢٨.

(۱) عثمان بن زفر بن مزاحم بن زفر، أبو زفر، ويقال: أبو عمر التميمي الكوفي وقيل في آسمه: عثمان بن زفر بن علاج بن مالك، روىٰ عن الربيع الثوري، ويعقوب القمي، وحبان بن علي وعبد العزيز بن الماجشون، وغيرهم. وعنه: أبو زرعة الرازي، وعلي بن عبد العزيز البغوي وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وأخرج حديثه: الترمذي والنسائي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق. ووثقه مطين. وقال ابن حجر: صدوق.

توفى سنة (١٨ ٢هـ).

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٦/ ١٥٠، «تهذيب الكمال» للمزي ٥/ ١٠٩، «تهذيب التهذيب» لابن حجر «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ص ٦٦٢)، «الثقات» لابن حبان ٨/ ٤٥٣.

- (٢) يعقوب بن عبد الله بن سعد بن مالك، الأشعري، أبو الحسن القُمي، صدوق يهم.
  - (٣) جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي، القمي، صدوق يهم.
    - (٤) ثقة، ثبت، فقيه.
    - (٥) [١٧٨٢] الحكم على الإسناد:

حسن.

التخريج:

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٦.

وقال الحسن: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنه لأصل الجن كما كان آدم عليه السلام أصل الأرض<sup>(١)(٢)</sup>.

وقال شهر بن حوشب: وإن إبليس من الجن الذين ظفر بهم الملائكة، فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء (٣).

وقال قتادة: جُنَّ عن طاعة الله(٤)(٥).

قد ٱختلف المفسرون قديمًا وحديثًا في إبليس هل هو من الملائكة أو الجن، وقد رجح الطبري والبغوي أنه من الملائكة، وهو قول ابن عباس في رواية، ورجحه الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٧ ورأى ألا منافاة بين كونه من الملائكة وكونه من الجن، ورد قول من قال إنه ليس من الملائكة.

ورجح آخرون أنه ليس من الملائكة، وهي رواية عن ابن عباس وقول سعيد بن جبير وقتادة..

وابن شهاب، واحتج من رجح هلذا القول بما يلي:

١- أن الملائكة خلقت من نور، وإبليس من نار، فطبيعتهما مختلفة.

٢- أن الملائكة منزهون عن المعصية، وإبليس كفر بربه وعصاه.

٣- أن الملائكة لا يوصفون بأنوثة ولا ذكورة ولا يتناكحون. وليس لهم ذرية،
 وإبليس له ذرية وينون.

٤- صريح هالهِ الآية ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ ﴾.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: الإنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٠ وابن الأنباري في «الأضداد» (٣٣٧) إلى قوله: طرفة عين.

وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٦١/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) في غير الأصل: ربه.

وفَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴿ يَعْنِي: خرج عن طاعة أمره (١) ، تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ، وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها ، ولذلك قيل لها الفويسقة (٢) ، وقيل هي من الفسوق ، وهو: الاتساع ، تقول العرب: فسق فلان في النفقة إذا أتسع فيها وما أصاب مالًا إلا فسقه أي: أهلكه وبذره (٣) ، والفاسق سمي فاسقًا لأنه أتسع في محارم الله تعالى ، فهوَّنها على نفسه.

﴿ أَفَنَتَّخِذُونَهُ ﴾ يعني: يا بني آدم ﴿ وَذُرِّيَّتَهُ ۚ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ ﴾ أعداء.

قال الحسن: الإنس من آخرهم من ذرية آدم عليه السلام، والجن من آخرهم من ذرية إبليس<sup>(٤)</sup>.

ولعل هذا القول أقرب للصواب. والله أعلم.

وانظر: «جامع البيان» للطبري ٢٥٩/١٥ - ٢٦١، «معالم التنزيل» للبغوي ١/ ٨١، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤١٢ - ٤١٣، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/ ١٥٣ - ١٥٥، «معاني القرآن» للنحاس ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>۱) ذكر هاذا المعنى ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» ٢/٤ (فسق)، وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (٢٦٨)، وابن منظور في «لسان العرب» ٢٠٨/١٠ (فسق)، والرازي في «مختار الصحاح» (٢١١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) وذكر هاذا المعنى ابن منظور في «لسان العرب» أيضًا ١٠/٨٠١.

<sup>(</sup>٤) سبق كلام الحسن بهاذا المعنى وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٠. وورد هاذا الكلام أيضًا من كلام ابن شهاب، كما رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٦.

وقال مجاهد: فمن ذرية إبليس: لافيس وولهان: وهو صاحب الطهارة والصلاة، والهفّاف، ومرة وبه يكنى، وزلنبور: وهو صاحب الأسواق يضع رايته بكل سوق بين السماء والأرض، وثبر: وهو صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب والدعاء بالويل والحرب، والأعور: وهو صاحب أبواب الزنا، ومشوط (۱)(۲): وهو صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس، ولا يجدون لها أصلًا، وداسم: وهو الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر أسم الله تعالى بصّره من المتاع ما لم يرفع، أو يَحْسُن موضعه، وإذا أكل الرجل فلم يذكر أسم الله تعالى أكل معه (٣).

وقال الأعمش: ربما دخلت البيت ولم أذكر اسم الله تعالى ولم أسلم، فرأيت مطهرة فقلت: ارفعوا. وخاصمتهم، ثم أذكر وأقول: داسم داسم (3).

<sup>(</sup>١) في (ب): مسيوط.

<sup>(</sup>٢) في «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٧: مطموس وفي «معالم التنزيل» ٥/ ١٧٩: مطوس. وفي «جامع البيان» للطبري ٢٦٢/١٥ مسوط وكذا في «زاد المسير» ٥/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٧. وفي روايتهم نقص وزيادة، واختلاف.

وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٩، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٠٨/٥، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥٣، «حكايات الصوفية» (ص٠٢٢).

<sup>(</sup>٤) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٢، وانظر: «لباب التأويل» للخازن

قال قتادة: إنهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم)(٥)(٢).

وقال ابن زيد: إن إبليس أبو الجن كما أن آدم عليه السلام أبو الإنس، قال تعالى لإبليس: إني لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلها. فليس من ولد آدم أحد إلا له شيطان قد قُرن به (٧).

<sup>.177/4</sup> 

<sup>(</sup>۱) الدن: ما عظم من الرواقيد وهي أنواع من الآنية تكون من الخزف، مستطيلة. «لسان العرب» لابن منظور ۱۳/ ۱۰۹ - ۳/ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فقلت: الشعبي.

<sup>(</sup>٣) في (ز): عرس.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المنذر مختصرًا عنه، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٣/٤. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٩، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٦٢/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٧.

وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٧٩ «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥٣.

<sup>(</sup>v) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/٢٦٢.

﴿ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ أي بئس البدل إبليس وذريته من الله تعالى. وقال قتادة: بئسما أستبدلوا بعبادة ربهم طاعة إبليس وذريته (١).

# قوله عز وجل ﴿مَّا أَشْهَد تُّهُمْ﴾

يعني ما أحضرتهم، يعني إبليس وذريته.

وقيل: يعني الكفار أجمع.

وقال الكلبي: يعني: الملائكة (٢).

وقرأ أبو جعفر: (ما أشهدناهم) بالنون والألف على التعظيم (٣). ﴿ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فأستعين بهم على خلقها وأشاورهم وأوامرهم فيها.

﴿ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضْدًا ﴾ أنصارًا وأعوانًا (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٧. وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٠٨، «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٢٥٦، «معالم التنزيل» للبغوى ٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر هٰذِه الأقوال الثلاثة: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٨٠ وابن الجوزي في «زاد المسير» ١٠٨/٥ وزاد قولًا رابعًا: أنهم جميع الخلق. والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي ٢/٢١٧، "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري ٢/٣١، "معالم التنزيل" للبغوي ٥/١٨٠ "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢/٢١. "الكشاف" للزمخشري ٢/٣٩٣، "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران (ص٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو قول الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٢٦٣، وقد روي عن مجاهد وقتادة أعوانًا كما رواه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/ ٣٤١ عن قتادة. ورواه عن قتادة أيضًا ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٧.

## قوله عز وجل ﴿وَيُوْمَ يَقُولُ﴾



قرأ حمزة (نقول) بالنون والباقون بالياء (۱۱)، لقوله: ﴿ شُرَكَآءِ كَ ﴾، ولم يقل شركاءنا.

﴿ نَادُواْ شُرَكَآءِ ىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ أنهم شركائي يعني الأوثان. ﴿ فَلَكَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم ﴾ يعني بين الأوثان وعَبَدتها (٢). وقيل [٨٧١]: بين أهل الضلالة وبين أهل الهدى (٣).

﴿ مَّوْبِقًا ﴾ قال عبد الله بن عمرو: هو واد عميق في جهنم يفرق به يوم القيامة بين أهل لا إله إلا الله وبين من سواهم (٤).

<sup>(</sup>۱) «السبعة» لابن مجاهد (۳۹۳)، «التيسير» للداني (ص۱۱۷)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ۲/ ۳۱۱.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٨١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢/١١ «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر: المصادر السابقة.

وهو منسوب لابن عباس، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢/١١ وروي عن ابن عمرو، رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ٢٥/ ٢٦٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٨.

وروي عن عمرو البكالي، ورواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٤. وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٤ كما تقدم، ورواه أيضًا: ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٣٦٨/٤.

لكن وقع في مطبوعة التفسير: عبد الله بن عمر.

وقال ابن عباس<sup>(۱)</sup> ومقاتل<sup>(۲)</sup>: هو واد في النار. وقال مجاهد: واد من جهنم<sup>(۳)(٤)</sup>.

وقال عكرمة: هو نهر في النار يسيل نارًا على حافتيه حيات مثل البغال الدهم، فإذا بادرت<sup>(٥)</sup> إليهم لتأخذهم استغاثوا بالاقتحام<sup>(٢)</sup> إلى النار منها<sup>(٧)</sup>. وقال الحسن: عداوة<sup>(٨)</sup>.

وقال الضحاك وعطاء: مهلكًا (٩).

<sup>(</sup>۱) لم أجد من نسبه لابن عباس رضي الله عنهما، إنما المروي عنه أن معنى (موبقًا) مهلكًا.

انظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٦٤، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم / ٢٣٦٧.

<sup>(</sup>۲) «تفسير مقاتل» ۲/ ۹۰۰.

<sup>(</sup>٣) في (ب): حميم.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري عنه في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٥ بعدة أسانيد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: باورت.

<sup>(</sup>٦) في غير الأصل: في الأقتحام.

<sup>(</sup>٧) رواه عنه: ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٨.

<sup>(</sup>٨) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٤ بسندين.

<sup>(</sup>٩) لم أجد قول عطاء إلا عند البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٨١، وأما قول الضحاك، فقد رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٤، ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٠٩. وهو مروي عن ابن عباس رواه عنه الطبري، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٧. وكذلك روي عن قتادة رواه عنه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/ ٣٤١٠ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان»

وروي أيضًا عن ابن أبي زيد، رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٤.

وقال أبو عبيدة: موعدًا(١١)، وأصله الهلاك.

يقال أوبقه يوبقه إيباقًا أي أهلكه، ووبق يبق وبقًا، أي: هلك (٢).

## قوله عز وجل ﴿وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ﴾

المشركون ﴿ النَّارَ فَظَنُّوا ﴾ أيقنوا (٣) ﴿ أَنَّهُم مُوَاقِعُوهَا ﴾ داخلوها (٤). وقال مجاهد: مقتحموها (٥).

وقيل: نازلوها واقعون فيها<sup>(٦)</sup>.

وقرأ الأعمش (ملافُّوها)(٧)، يعنى: مجتمعين فيها، واللف:

<sup>(</sup>١) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٦٠١.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ۳/ ۲۹۰، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (۲) ، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 7/ ۸۲ (وبق)، «لسان العرب» لابن منظور ۱۰/ ۳۷۰ (وبق)، «معانى القرآن» للفراء ۲/ ۱٤۷.

والذي أختاره الطبري في «جامع البيان»، والنحاس في «معاني القرآن» ٢٥٨/٤ أنه مهلكًا.

وللاستزادة عن الأقوال في معنى موبقًا أنظر: أيضًا: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٨١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٦٨، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) من معاني ظن اللغوية أنها تأتي لليقين، أنظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس / ٣/ ٤٦٢ (ظن). «لسان العرب» لابن منظور ١٣/ ٢٧٢ (ظن).

<sup>(</sup>٤) هو قول الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٥، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٨١، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٥٤، ومقاتل في «تفسيره» ٢/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٨١/٥.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٥٢٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 11/ ٤.

الجمع (١). ﴿ وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ معدلا (٢).

وروىٰ أبو سعيد الخدري رضي الله عن رسول الله عليه قال: « إن الكافر ليرىٰ جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة »(٣).

## قوله عز وجل ﴿وَلَقَدُ صَرَّفْنَا﴾

05

بينا ﴿ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ ﴾ ليتذكروا ويتفطنوا ﴿ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ خصومة في الباطل، يعني: أبي بن خلف الجمحي (٤)(٥).

<sup>(</sup>۱) قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» ٢٠٧/٥: واللفيف ما أجتمع من الناس من قبائل شتي.

وانظر: أيضًا: «لسان العرب» لابن منظور٩/٣١٨.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ٤٠٧، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٩٥، «معاني القرآن» للنحاس ٢٩٥/، «معالم التنزيل» للبغوي ١٨١/، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» ٣/ ٧٥ (١١٧١٤) وأوله: «ينصب للكافريوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة، كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر..» الحديث، ورواه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢١٦ (٣٤٩، وأبو يعلى في «مسنده» ٢/ ٢٤٥ (١٣٨٥)، ورواه الطبري في «جامع البيان» وأبو يعلى في أورده المصنف هنا كلهم من حديث أبي سعيد، ورواه الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٢٣٩ عن أبي هريرة بلفظ «.. في الدنيا ويظن أنه مدافعه».

<sup>(</sup>٤) في (ب): الجهيمي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) هذا قول الكلبي، نسبه له البغوي في «معالم التنزيل» ١٨١/١٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/١١٠.

وذكرا قولًا آخر: أنها نزلت في النضر بن الحارث، ونسباه لابن عباس على الما

[۱۷۸۳] أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد (۱) قال: أخبرنا أحمد ابن محمد بن يحيى (۳) ابن محمد بن الحسن الحافظ (۲) قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا [أبي (۵) قال: حدثنا [أبي (۵) عن] (۲) صالح (۷) عن ابن شهاب (۸) قال: أخبرني علي بن الحسين (۹) أن أباه الحسين بن علي الخبره أن أباه علي بن أبي طرقه هو وفاطمة بنت رسول الله علي فقال: «ألا تصلون» فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله علي حين قلت له ذلك ولم يرجع شيئًا، فسمعته وهو يضرب فخذه يقول (۱۰): ﴿وَكَانَ

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) هو أبو حامد ابن الشرقي، ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله النيسابوري، إمام حافظ، ثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو يوسف المدنى، ثقة، فاضل.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو إسحاق المدنى، ثقة، حجة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(ز): حدثنا أبو. والتصحيح من (ب) ومن المصادر الأخرى، فقد رواه البخارى بهذا السند، كما في تخريجه.

<sup>(</sup>٧) صالح بن كيسان، المدني، أبو محمد، المؤدب، ثقة، ثبت، فقيه.

<sup>(</sup>A) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، الزهري، الإمام الحافظ، الفقيه، المتفق على جلالته، وإتقانه، وحفظه.

<sup>(</sup>٩) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، كان إمامًا، ثقة، ثبتًا، عابدًا، فقيهًا.

<sup>(</sup>١٠) في (ز): ويقول، وفي (ب) قدمها بعد قوله: فسمعته.

ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿(١).

## قوله عز وجل: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَ﴾

يعني: من أن يؤمنوا.

﴿إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ القرآن والإسلام ومحمد ﷺ ﴿ وَيَسْتَغْفِرُوا ﴾ ومن أن يستغفروا ﴿رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ يعني سنتنا في (هلاك الأولين) (٣) [٨٧١] ﴿أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ (قرأ الكوفيين قُبلًا بضم القاف) (٤).

#### (١) [١٧٨٣] الحكم على الإسناد:

صحيح.

#### التخريج:

أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب تحريض النبي على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب عن شعيب الزهري، حديث (١١٢٧).

وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح عن عُقيل عن الزهري، حديث (٧٧٥).

(۲) «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥٤ واقتصر علىٰ تفسيره بالرسول ﷺ فقط. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٨٢ وزاد: والبيان من الله ﷺ، وكذا عند الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٩، واقتصر علىٰ ما ذكره المصنف: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٥ وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١١٠.

(٣) في (ب) هلاكهم، وفي (ز) إهلاكهم.

(٤) ساقط من الأصل.

قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ونافع، وابن عامر: قِبلًا بكسر القاف وفتح الباء وقراءة عاصم وحمزة، والكسائي: قُبلًا، بضم القاف والباء.

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٣)، «التيسير» للداني (ص١١٧)، «النشر في

وقال الكلبي: يعني السيف يوم بدر (٢).

وقال مجاهد: فجأة (٣)، فمن قرأ ﴿قُبُلاً ﴾ بضمتين، أراد به أصناف العذاب (٤).

#### CHARCENA CONA

القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١١.

ووافق الكوفيين: أبو جعفر، وخلف، والأعمش، ويحيى، كما في "إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢١٨/٦، "الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١٨.٦. وهناك قراءات شاذة فيها هي:

١- قبيلًا بوزن فعيل قرأها أبي وابن مسعود.

٢- قبلا بفتح القاف والباء قرأها أبو الجوزاء، وأبو المتوكل. أنظر: «زاد المسير»
 لابن الجوزى ٥/ ١١١.

٣- قُبْلا، قرأها أبو رجاء، أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٨٤).

(۱) نسبه له: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٨٢، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦٩١.

ورواه الطبري في «جامع البيان» 10/٢٦٧ عن ابن أبي زيد.

- (٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 1/١١.
- (٣) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٦٩.

ونسبه القرطبي لمقاتل، ومضىٰ أن الذي في تفسيره كقول ابن عباس رفياً.

(٤) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤٠٧، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٩٦. «معاني القرآن» للنحاس ٤١١/٤.

# وَ قُولُه عَزُ وَجِلَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَ مُنفِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَالْمُولِ لِيُدْحِضُونَ ﴾ كَالْبَطِلِ لِيُدْحِضُونَ ﴾

ليبطلوا ويزيلوا(١).

﴿ بِهِ ٱلْمَقَ ﴾ قال السدي: ليفسدوا (٢)، وأصل الدحض الزلق يقال: دحضت (٣) رجله أي زلقت (٤).

قال طرفة:

أبا مُنذِرٍ رُمْتَ الوفاءَ فَهِبتَهُ

وحُدْتَ كما حادَ البَعِيرُ عن الدَحضِ

﴿وَاتَخَذُوٓاْ ءَايَنِي وَمَاۤ أُنذِرُواْ﴾ فيه إضمار يعني: وما أنذروا به، وهو القرآن ﴿هُزُوّاً﴾ ٱستهزاءً.

<sup>(</sup>١) ذكره عامة المفسرين، وأهل معاني القرآن.

انظر: الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٦٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٨٢، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٣٩٤، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (٤٠٨)، «إيجاز البيان عن معانى القرآن» ٢/ ١٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أدحضت، والتصحيح من النسختين الأخريين.

<sup>(</sup>٤) أنظر «مجاز القرآن»، لأبي عبيدة ١/ ٤٠٨، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢/ ٢٣ (دحض)، «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ١٤٨ (دحض).

<sup>(</sup>٥) الرواية التي وجدتها يختلف شطرها الأول عما هنا، فقد جاء هكذا: رديت ونجى اليشكري حذاره وحاد كما حاد البعير عن الدحض إلا القرطبي فقد وافق المصنف هنا. «الجامع لأحكام القرآن» ١١/٦. والبيت في «ديوانه» (ص١٣٨).

# قوله عز وجل ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ﴾



وُعِظَ ﴿ بِاَيْتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ ولم يؤمن بها ﴿ وَنَسِى مَا قَدَّمَتُ ﴾ عملت (١) ﴿ يَدَاهُ ﴾ من الذنوب ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ﴾ يعني أغطية ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ يفهموه (يعني: القرآن) (٢).

﴿ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا ﴾ ثقلًا وصمًّا (٣).

﴿ وَإِن تَدُّعُهُمْ ﴾ يا محمد.

﴿ إِلَى ٱلْهُدَى ﴾ يعني الدين ﴿ فَلَن يَهْ تَدُوَّأَ ﴾ لن يرشدوا ولن يقبلوه ﴿ إِذًا أَبَدًا ﴾.

قوله عز وجل: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةَ لَو يُوَاخِذُهُم

يعاقبهم ﴿ بِمَا كَسَبُوٓأَ ﴾ من الذنوب ﴿ لَعَجَّلَ لَمُثُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾ في الدنيا ﴿ بَلُ لَهُم مَّوْعِدُ ﴾ في الدنيا ﴿ بَلُ لَهُم مَّوْعِدُ ﴾ يعني: البعث والحساب ﴿ لَن يَعِدُواْ مِن دُونِهِ عَوْمِلًا ﴾ ملجاً ومنجاً (٤).

قال الأعشى:

<sup>(</sup>١) سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>٢) يعنى القرآن: سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل: صممًا.

<sup>(</sup>٤) موئلًا من وأل يثلُ وَثُلًا، بمعنىٰ لجأ، ويقال: لا وألت نفسك أي: لا نجت. انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (٢٦٩)، «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٣٩٧ «معانى القرآن» للفراء ٢/ ١٤٨.

وذكر هذين المعنيين الطبري في «جامع البيان» ٢٦٩/١٥، وغيره.

# وقد أُخالسُ رَبَّ البيتِ غفلتهُ

وقد يُحاذِرُ منيّ ثُم ما يَئِلُ (١)

أي: ما ينجو.

# ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ ﴾

كفروا.

وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم (قرأ أبو بكر بفتح الميم واللام وكذلك في النمل (مَهْلَك أهله) وحفص بفتح الميم وكسر اللام، والباقون بضم الميم وفتح اللام)(٢) ﴿مَوْعِدًا ﴾ أجلًا.

## قوله عز وجل ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰـٰهُ﴾

قال ابن عباس في الما ظهر موسى عليه السلام وقومه على مصر أنزل الله تعالى قومه مصر، فلما آستقرت بهم الدار، أنزل الله عليه أن ذكرهم بأيام الله، فخطب قومه فذكرهم بما آتاهم الله من الخير والنعمة إذ نجاهم من آل فرعون وأهلك عدوهم واستخلفهم في الأرض، وقال: كلم الله نبيكم تكليمًا واصطفاني لنفسه (٣) وألقى عليَّ محبة منه، وآتاكم من كل ما سألتموه، فنبيكم أفضل أهل الأرض (٤)،

<sup>(</sup>١) «ديوان الأعشى» (٩٥)

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين زيادة من (ز). وانظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٣)، «التيسير» «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٣٦)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وقال كلمني الله بكلماته، واصطفاني نبيكم لنفسه.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فجعلكم أفضل العرض.

وأنتم تقرأون التوراة. فلم يترك نعمة أنعمها الله عز وجل عليهم إلا ذكرها وعرَّفها (١) فقال له رجل من بني إسرائيل: قد عرفنا الذي تقول فهل على [١/٨٧٦] الأرض أحدُّ (٢) أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. فعتب الله تعالى عليه حين لم يرد العلم إليه، فبعث إليه جبريل عليه السلام، فقال: يا موسى، وما يدريك أين أضع علمي، بلی (٣) إن لي عبدًا بمجمع البحرين أعلم منك. فسأل موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يريه إياه، فأوحى الله تعالى إليه: إن أتيت (٤) البحر فإنك تجد (٥) على شط البحر حوتًا، فخذه فادفعه إلى فتاك، ثم الزم شط البحر ، فإذا نسيت الحوت وهلك منك فثم تجد العبد الصالح (٢).

وقال ابن عباس عليه أخرى: إن موسى عليه السلام سأل ربه (٧) جل وعلا فقال: أي رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي

<sup>(</sup>١) في (ب): وعرفها إياهم، وفي (ز) وعرفهم إياها.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ز)، وفي الأصل: أحدًا، والتصحيح من (ب).

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ب) إلى: بك.

<sup>(</sup>٤) في غير الأصل: أرأيت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تجده.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٨١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧٣، من طريق العوفي عن ابن عباس رهي طريق ضعيفة، كما تقدم.

لكن أصل الحديث في الصحيحين، فقد رواه البخاري في كتاب التفسير باب ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰلُهُ ﴾ (حديث ٤٧٢٥) وفي مواضع أخر، ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر الله ﴿ (حديث ٢٣٨٠).

<sup>(</sup>٧) في غير الأصل: سأل موسى ربه.

يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي رب، أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تدله (۱) على هدى أو ترده عن ردى. فقال: أي رب، إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فادللني (۲) عليه. قال: نعم، في عبادي من هو أعلم منك. قال: من هو؟ قال: الخضر. قال: وأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. وجعل الحوت له آية، وقال: إذا حيى الحوت وعاش فإن صاحبك هناك، وكانا قد تزودا سمكًا مملحًا (۱)(٤)، فذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ابن عمران ﴿لِفَتَلَهُ يوشع (۵) بن نون بن إفرائيم بن يوسف عليه السلام (۲).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ترده.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: فدلني.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وكان قد تزود، بالإفراد.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٧٧ قال: حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس بأطول مما هنا. وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧٤.

وشيخ الطبري هو محمد بن حميد الرازي، حافظ لكنه ضعيف.

انظر: «تهذيب الكمال» للمزي / ٢٨٥، «ميزان الأعتدال» للذهبي ٣/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) في (ز): لصاحبه يوشع.

<sup>(</sup>٦) ورد في البخاري في كتاب التفسير في عدة أحاديث التصريح باسمه على أنه يوشع ابن نون وهكذا ذكر عامة المفسرين، بل قال الواحدي في «الوسيط» ١٥٦/٣: فأما أجمعوا على أنه يوشع بن نون. وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١١٥: فأما فتاه فهو يوشع بن نون من غير خلاف.

وقيل فتاه: أخو<sup>(۱)</sup> يوشع بن نون، كان معه في سفره.

وقيل فتاه: عبده ومملوكه (۲).

﴿ لَا أَبْرَحُ ﴾ لا أزال أسير (٣) ﴿ حَقَّ آبُلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾.

قال قتادة: بحر فارس والروم، مما يلي المشرق.

وقال محمد بن كعب: طنجة.

وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: إفريقية (٤).

﴿ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ دهرًا وزمانًا (٥)، وجمعه أحقاب.

وذكر أنه يوشع ولم يذكر فيه خلافًا، الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٧٤، ٢٧٧، وابن كثير ٩/١٦ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/١١، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٨٥.

- (١) سقطت من (ب).
- (۲) لم يذكر هذا القول والذي قبله فيما أطلعت عليه سوى المصنف هنا، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٩، وقيل: إنه دعي بفتاه لأنه كان يلازمه، ويأخذ عنه العلم، ويخدمه، أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١١٥/١٥، «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٢٦٣، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٩٩.
- (٣) قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» ١/ ٢٣٨: الباء والراء والحاء: أصلان يتفرع عنهما فروع كثيرة. فالأول: الزوال والبروز والانكشاف.
- وقال ابن منظور في «لسان العرب» ٢/ ٤٠٨: برح: زال وقال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٩٨ لا أبرح: لا أزال.
- (٤) روىٰ قول قتادة وقول محمد بن كعب الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٧١ وروىٰ قول قتادة وحده عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/ ٣٤١.
- (٥) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (٢٦٩)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٠٩، « تفسير مقاتل» ٢/ ٢٧١، «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٧١.

قال عبد الله بن عمر (١): الحقب ثمانون سنة (٢).

وقال مجاهد: سبعون سنة<sup>(٣)</sup>.

وقيل البحران هما<sup>(٤)</sup>: موسى والخضر عليهما السلام كانا بحرين في العلم<sup>(٥)</sup>.

فحملا خبزًا وسمكة مالحة وسارا حتى أنتهيا إلى الصخرة التي (٦) عند مجمع البحرين ليلًا.

<sup>(</sup>١) في (ز) عمرو، وانظر الهامش الآتي.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٨٦/٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٨٥ ونسبه أيضًا لأبي هريرة ووقع عند ابن الجوزي والطبري: ابن عمره وعند البغوي: ابن عمر.

وهكذا فسر الزجاج الحقب فقال: الحقب ثمانون سنة كما في «معاني القرآن» ٣/ ٢٩٩، الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٦٩ وقال الواحدي: والحقب عند أهل اللغة ثمانون سنة، «الوسيط» ٣/ ١٥٧. وكذا ذكر ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» ٢/ ٨٩ (حقب) قال: والحقب ثمانون عامًا. وكذا قال ابن منظور في «لسان العرب» ٢/ ٣٦٣ (حقب)، لكنه قال بعد ذلك: وقيل أكثر. ورواه عن ابن عمرو، الطبري في «جامع البيان» 1/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) رواه عنه الطبري من عدة طرق كما في «جامع البيان» 10/ ٢٧٢ ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١١٥. وهناك أقوال أخرى أوصلها ابن الجوزي إلىٰ ثمانية.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: هم.

<sup>(</sup>٥) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/١١ وقال: وهذا قول ضعيف، وحكي عن ابن عباس، ولا يصح، فإن الأمر بين من الأحاديث أنه إنما وسم له بحر ماء، كما ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٩٥ وعده من بدع التفاسير.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إلىٰ.

وعندها نهر (۱) يسمى ماء الحياة، فلا يصيب ذلك الماء شيئًا إلا حيي، فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده، أضطربت في المكتل وعاشت ودخلت البحر (۲).

#### فذلك قوله عز وجل:

## ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا ﴾



يعني موسى وفتاه عليهما السلام ﴿ مَعْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴾ يعني بين البحرين ﴿ نَسِيا ﴾ تركا ﴿ حُوتَهُمَا ﴾ وإنما كان الحوت مع يوشع [٧٨٧١] وهو الذي نسيه فصرف النسيان إليهما، والمراد به أحدهما، كما قال: ﴿ يَغُرُّحُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْحَانُ ﴾ (٣) وإنما يخرج من الملح دون العذب (٤).

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: عين.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم عن قتادة مختصرًا في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧٧ لكنه قال عين الحياة، كما أن السيوطي نسب لسفيان ما ورد من أمر ماء الحياة لكن قال: عين الحياة أيضًا، «الدر المنثور» للسيوطي ٤١٧/٤.

ونسبه المصنف كما سيأتي والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٨٦ للكلبي ووردت في رواية عن جعفر بن محمد عن أبيه رواها خيثمة بن سليمان كما في «فتح الباري» لابن حجر ٦/ ٤٣٤. وأما أنها أضطربت في المكتل وعاشت فقد ورد في البخاري في التفسير .

انظر: «فتح الباري» ٨/ ٤١٥، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٥٤، ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٦٢/٥ وذكره الطبري ونسبه لبعض أهل العربية.

وإنما جاز ذلك لأنهما كانا جميعًا تزوداه لسفرهما فجاز إضافته إليهما كما يقال: خرج القوم إلى موضع كذا وحملوا معهم الزاد، وإنما حمله أحدهم ولكنه لما كان ذلك عن أمرهم ورأيهم أضيف إليهم (۱).

﴿ فَأُتَّخَذَ ﴾ الحوت ﴿ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴾ أي مسلكًا ومذهبًا يسرب فيه ويذهب (٢).

واختلفوا في كيفية ذلك، فروى أبي بن كعب رضي الله عنه، عن رسول الله على قال: «إنجاب الماء عن مسلك الحوت، فصار (٣) كوة لم تلتئم فدخل موسى عليه السلام الكوة على أثر الحوت فإذا هو بالخضر (٤).

<sup>(</sup>۱) هذا قول الطبري في «جامع البيان» 1/ ۲۷۳ وقد ذكره بأطول مما هنا، وذكر هذين التعليلين أو أحدهما كل من الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٥٧ والبغوي في «معالم التنزيل» 107/٥.

وهناك تعليل ثالث لم يذكره المصنف، وقد ذكره النحاس في «معاني القرآن» \$ / ٢٦٤ قال: وقيل: كان النسيان من موسىٰ الله أن يتقدم إلىٰ يوشع بشيء من أمر الحوت، وكان النسيان من يوشع الله أن يخبره بسربه.

<sup>(</sup>۲) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤٠٩ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٦٩ والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٧٣ ورواه عن مجاهد، وذكره أيضًا النيسابوري في «إيجاز البيان» ١٦/٢ والنحاس في «معاني القرآن» ٤/ ٢٦٦، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٨٦/٥.

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل: فصارت.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧٦.

وقال ابن عباس رأى أثر جناحيه في الطين حين وقع في الماء وجعل الحوت لا يمس شيئًا من الماء (١) إلا يبس حتى صار صخرة (٢).

وقال قتادة: ردَّ الله عز وجل إلى الحوت روحه فسرب من الجدر (٤) حتى أفضى إلى البحر، ثم سلك (٥)، فجعل لا يسلك منه طريقًا إلا صار ماءً جامدًا طريقًا يبسًا (٦).

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: البحر.

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث رواه البخاري كتاب التفسير، باب ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰهُ ﴾ (٣٧٠)، ومسلم في الفضائل، باب من فضائل الخضر السلام (٢٣٨٠) وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الجد، وفي (ز) الجر، وفي (ب) كما أثبتها دون نقط.

<sup>(</sup>٥) في (ز): حتى إذا أفضى إلى البحر سلك.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٧٤، ونسبه له الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٥٧، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١١٦.

وقال الكلبي: توضأ يوشع بن نون من عين الحياة فانتضع على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء، فعاش ثم وثب في ذلك الماء، فجعل يضرب بذنبه في الماء فلا يضرب بذنبه شيئًا من الماء وهو ذاهب إلا يبس<sup>(۱)</sup>.

## قوله عز وجل ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾



يعني ذلك الموضع ﴿قَالَ موسى ﴿ لِفَتَنهُ ءَلِننا ﴾ أعطنا ﴿ غَدَاءَنا ﴾ طعامنا وزادنا ، وذلك أن يوشع بن نون عليه السلام حين رأى ذلك من الحوت، قام ليدرك موسى عليه السلام فيخبره بأمر الحوت فنسي أن يخبره ، فمكثا يومهما ذلك حتى (٢) صليا الظهر من الغد ولم ينصب موسى عليه السلام في سفره ذلك إلا يومئذ حين جاوزا الموضع الذي أمر به ، فقال لفتاه حين مل وتعب: ﴿ وَلِننَا غَدَآ ءَنَا لَقَدْ لَقِينا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ [٨٧٣] أي شدة وتعبًا (٣) ، وذلك أنه ألقي على موسى عليه السلام الجوع ، بعدما جاوز الصخرة ليتذكروا الحوت فيرجع إلى موضع مطلبه.

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٨٦/٥، وعن كون الحوت كان مملحًا، فقد روي ذلك عن ابن عباس في الله المناس

رواه ابن عساكر، عن سعيد بن جبير عنه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٢٠١ وعن (عين الحياة) فقد سبق أنه روىٰ ذلك عن قتادة، وسفيان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حين.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٨٧، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧١.

### ﴿ قَالَ ﴾



فقال له فتاه وتذكر ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ ﴾ رجعنا ﴿إِلَى ٱلصَّخْرَةِ ﴾ قال: هقل بن زياد (١)(٢): هي الصخرة التي دون نهر الزيت (٣) ﴿فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ ﴾ أي تركته وفقدته.

وقيل فيه إضمار معناه: نسيت أن أذكر أمر الحوت (٤).

ثم قال ﴿ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَن أَذَكُرُمْ ﴾ يعني: ما أنسانيه (٥) لأن لا أذكره (٦).

<sup>(</sup>١) في (ز): وقال مقاتل.

<sup>(</sup>۲) هقل بن زياد بن عبد الله، ويقال: ابن عبيد، السكسكي مولاهم، الدمشقي ساكن بيروت كاتب الأوزاعي، وأعلم الناس به، والهقل لقبه، وقيل اسمه محمد أو عبد الله، حدث عن الأوزاعي، وهشام بن حسان، وعنه: الليث، وهشام بن عمار، وابنه محمد وغيرهم، وأخرج حديثه مسلم والأربعة توفي سنة ١٧٩هـ «تهذيب الكمال» للمزي ٧/ ٤٢٣، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٨/ ٣٧٠، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٧٥ قال: حدثني العباس بن الوليد قال: سمعت محمد بن هقل يحدث عن أبيه، فذكره.

لكن وقع في مطبوع «التفسير»: محمد بن معقل، كما ورد في المطبوعة: دون نهر الزيت.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٨٧ وفيه: معقل بن زياد. وذكره الزمخشري في «الكشاف» ٣٩٦/٢ ولم ينسبه لأحد.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٨٧، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ما أنسانيه، ولعل المثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>٦) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/١٨٧.

وقيل: فيه تقديم وتأخير، مجازه: وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان<sup>(۱)</sup> وفي حرف عبد الله وظي (وما أنسانيه أن أذكره<sup>(۲)</sup> إلا الشيطان<sup>(۳)</sup> ﴿وَاَتَّحَدَ المحوت ﴿ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا ﴾ يجوز أن يكون هذا من قول يوشع، يقول: ٱتخذ الحوت سبيله في البحر عجبًا.

وقيل: إن يوشع عليه السلام يقول: إن الحوت طفر إلى البحر فاتخذ فيه مسلكًا فعجبت من ذلك عجبًا.

ويجوز أن يكون هذا من قول موسى عليه السلام، قال له يوشع: واتخذ سبيله في البحر فأجابه موسى عليه السلام: عجبًا، كأنه قد عجب عجبًا .

<sup>(</sup>۱) هذا قول الطبري، كما في «جامع البيان» 10/ ٢٧٥. وانظر: «إيجاز البيان» للنيسابوري ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أذكر له.

<sup>(</sup>٣) ذكرها الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٧٥ بصيغة التمريض ولم يسندها، بل قال: وقد ذكر أن ذلك في مصحف عبد الله.

وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٤/١١، «الكشاف» للزمخشري ٢٦/٢، وفي «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٥٢٩ أن قراءة ابن مسعود: (وما أنسانيه أن أذكركه إلا الشيطان)، هكذا أذكركه، فما أدري أتصحيف هذا أم لا؟

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري 10/ ٢٧٥ والروايات التي ذكرها تدل على أن العجب من موسى الملين.

وانظر: أيضًا: «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي المدرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٥٢٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٨٧ والذي في البخاري كتاب التفسير، باب: قوله تعالىٰ ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الفَسَخْرَةِ ﴾ (٤٧٢٧) من رواية ابن عباس: فكان لفتاه عجبًا وللحوت سربًا، وفي رواية أخرىٰ كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسىٰ عليهما

وقال ابن زيد: أي شيءٍ أعجب من حوت كان دهرًا من الدهور يؤكل منه، ثم صار حيًّا حتى حشر في البحر.

قال: وكان شق حوت (١).

وقال ابن عباس على: أتخذ موسى عليه السلام سبيل الحوت في البحر عجبًا (٢).

وقال وهب: ظهر في الماء من أثر جري الحوت شق وأخدود شبه نهر من حيث دخلت إلىٰ حيث أنتهيت<sup>(٣)</sup>.

فرجع موسى عليه السلام حتى أنتهى إلى مجمع البحرين، فإذا هو بالخضر فذلك

## قوله ﴿قَالَ﴾

موسى حين قال له فتاه ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبَغْ ﴾ نطلب، يعني: الخضر ﴿ فَأَرْتَدَّا ﴾ فرجعا ﴿ عَلَى ءَاثَارِهِمَا ﴾ الذي جاءا منه ﴿ قَصَصًا ﴾ يقتصان الأثر ويتبعانه ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ﴾ يعني: الخضر، واسمه: يليا (٤) بن ملكان بن يقطن (٥) ، والخضر لقب له، سمي بذلك.

السلام (٣٤٠١): فكان للحوت سربًا ولهما عجبًا، من حديث ابن عباس أيضًا.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٧٤/١٥، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٨٧، والمصنف في «عرائس المجالس» (ص١٩٤).

<sup>(</sup>٢) «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١١٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) «عرائس المجالس» للمصنف (ص١٩٤).

<sup>(</sup>٤) في (ب): يلبان.

<sup>(</sup>٥) في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٨٨ بليا بن ملكان، وكذا في «الوسيط» للواحدي

[۱۷۸٤] لما أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (۱٬۰۰ قال: أخبرنا مكي بن عبدان (۲٬۰ قال: حدثنا أبو الأزهر (۳٬۰ قال: حدثنا عبد الرزاق (۱٬۰۰ قال: حدثنا معمر (۵٬۰۰ عن همام بن منبه (۲٬۰۰ عن أبي هريرة هيئة قال: قال رسول الله علي : «إنما سمي الخضر خضرًا لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء (۷٬۰۰).

٣/ ١٥٨ وفي «عرائس المجالس» للمصنف (١٩٤) بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر ابن شالخ ابن أفخشذ بن سام بن نوح.

وقد ذكر ابن حجر في «فتح الباري» ٦/ ٤٣٣ كتاب أحاديث الأنبياء أنه ٱختلف في أسم الخضر واسم أبيه ونسبه ونبوته وتعميره.

وذكر في أسمه عدة أقوال منها: بليا، وهو قول وهب بن منبه ورجحه ابن حجر، ومنها: يليا كما هو هنا عند المصنف، وذكره ابن حجر عن الدمياطي، وذكر منها: باليا، وإلياس واليسع وعامر، وخضرون، ثم ساق ابن حجر نسبه، كما ذكر المصنف في العرائس وقال: فعلى هنذا فمولده قبل إبراهيم الخليل لأنه يكون ابن عم جد إبراهيم، وقد ذكر ابن حجر في أسمه ونسبه أقوالًا كثيرة.

- (١) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٢) المحدث الثقه المتقن.
- (٣) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي، صدوق، كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حظفه.
  - (٤) أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ عمى في آخر عمره فتغير.
  - (٥) معمر بن راشد، ثقة ثبت، إلا أن فيما حدث به بالبصرة شيئًا.
    - (٦) ثقة.
    - (V) [17/1] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسى عليهما

قال عبد الرزاق: فروة بيضاء يعني: حشيشة يابسة (١)، فروة: قطعة من الأرض فيها نبات (٢).

وقال مجاهد: إنما سمي الخضر لأنه إذا صلى أخضر ما حوله (٣)

السلام (٣٤٠٢) من طريق ابن المبارك عن معمر، ورواه الإمام أحمد في «المسند»، من طريق ابن المبارك ٢/ ٣١٢ (٨١١٣) ومن طريق عبد الرزاق ٢/ ٣١٨ (٨٢٢٨)، ورواه الترمذي كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الكهف (٣١٥١) وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٠٨/١٤، والمصنف في «عرائس المجالس» (ص١٩٤) والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٨٨، وأبو داود الطيالسي في «المسند» (ص٣٣٢)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» الكبير» ٢٣٧٥، ورواه الطبراني موقوفًا على ابن عباس، ومرفوعًا في «المعجم الكبير» ٢٢٧٥/٢.

- (۱) رواه أحمد بعد ما روى حديث عبد الرزاق (۸۲۰۵) بلفظ: الفروة: الحشيش الأبيض وما يشبهه، قال عبد الله -أي ابن الإمام أحمد- أظن هذا تفسيرًا من عبد الرزاق، وجاء في «لسان العرب» لابن منظور: قال عبد الرزاق: أراد بالفروة الأرض اليابسة، «لسان العرب» لابن منظور ۱۵۲/۱۵ (فرا).
- (۲) جاء في «لباب التأويل» للخازن ۳/ ۱۷۱: الفروة: قطعة نبات مجتمعة يابسة. وفي «لسان العرب» لابن منظور ۱۵/ ۱۵۲ جاء تفسير الفروة بمعنيين، الأولى: أنها الأرض البيضاء التي ليس فيها نبات ولا فرش، والثاني: أنها الهشيم اليابس من النبات، وهكذا تفسيرها في «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٤٩٨/٤. وهذا هو في «تفسير القرآن» لعبد الرزاق رحمه الله.

وبقول عبد الرزاق جزم عياض، والتفسير الآخر، قاله ابن الأعرابي، وجزم به الخطابي، كما ذكر ذلك ابن حجر في «فتح الباري» ٦/ ٤٣٣.

(٣) رواه المصنف في «عرائس المجالس» (ص١٩٤) بسنده. وجاء مرفوعًا نحوه عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «.. لأنه صلى على فروة بيضاء فاهتزت خضراء» رواه ابن عساكر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤٢٤/٤. [۸۷۳] وروى عبد الله بن المبارك (۱)، عن ابن جريج (۲)، عن عثمان ابن أبي سليمان (۳) قال: رأى موسى الخضر الماء على طنفسة خضراء على وجه الماء فسلم عليه (۵).

قال ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن النبي على قال: «انتهى موسى إلى الخضر عليهما السلام وهو نائم مسجى عليه بثوب، فسلم عليه، فاستوى جالسًا وقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل. فقال موسى عليه السلام: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك أني

إسناده صحيح رواه البخاري تعليقًا ضمن حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في شأن موسى والخضر كتاب التفسير، باب ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا بَحْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴾ (٤٧٢٦) من قول ابن جريج قال: قال لي عثمان ابن أبي سليمان: على طنفسة خضراء على كبد البحر. وذكر ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» ٨/٤١٧ أن عبد بن حميد، قد روى من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه، فذكره. وهي الرواية التي ذكرها المصنف هنا لكن لم يذكر ابن حجر قوله: فسلم عليه.

<sup>(</sup>١) الإمام الفقيه الثقة، العالم، جمعت فيه كل خصال الخير.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة، فقيه، فاضل، كان يدلس ويرسل.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم بن عدي، النوفلي، القرشي، المكي قاضيها، روىٰ عن حمزة بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، وعنه: سفيان بن عيينة وابن جريج، وابن إسحاق وغيرهم.

أخرج حديثه مسلم والبخاري تعليقًا، والأربعة، قال ابن حجر عنه: ثقة من السادسة.

<sup>«</sup>تهذيب الكمال» للمزى ٥/١١٢، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) الحكم على الإسناد:

نبي بني إسرائيل. قال الذي أدراك بي ودلك علي "(١).

قال سعيد بن جبير: وصل إليه وهو يصلي، فلما سلم عليه قال: وأنى بأرضنا السلام! ثم جلسا يتحدثان، فجاءت خطّافة وحملت بمنقارها من الماء، فقال الخضر: يا موسى، خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض، وما علمك وعلمي وعلم الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الماء الذي حملته الخطافة (٢)، فذلك قوله:

﴿ وَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا

<sup>(</sup>۱) لم أجده من حديث ابن عباس، عن أبيّ، لكن رواه عبد بن حميد، من طريق الربيع بن أنس، كما ذكر ذلك ابن حجر في «فتح الباري» ٨/٤١٧، وقال: لكن يبعد ثبوته، قوله في الرواية التي في الصحيح: من أنت؟ قال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل ا.ه.

وأما أنه كان مسجى بثوب فهي في البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام (٣٤٠٠)، ومسلم كتاب الفضائل، باب: من فضائل الخضر السلام (٢٣٨٠) وغيرهما. وذكر هذا القول مقاتل في «تفسيره» / ٩٤٤ دون نسبته لأحد.

وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/١١ وعزاها للمصنف في «عرائس المجالس» وليست في المطبوع فلعله نقلها من «التفسير»، ووهم، والله أعلم.

وهالهِ الرواية يضعفها ما ورد في الصحيحين، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب التفسير، باب ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا شِيا حُوتَهُمَا ﴾ من حديث سعيد، عن ابن عباس، عن أبي مرفوعًا (٤٧٢٦) لكن قال (طائر) وفي باب ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويِّنَا إِلَى اَلصَّخْرَةِ ﴾ (٤٧٢٧) وقال عصفور. ومسلم كتاب الفضائل، باب: من فضائل الخضر (٢٣٨٠).

## ﴿قَالَ لَهُ

للعالم ﴿ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ يعني: صوابًا (قرأ أبو عمرو بفتح الراء والشين)(١).

﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ۞

لأني أعمل بباطن العلم الذي علمنيه الله تعالىٰ (٢).

## ﴿ وَكُنْفَ تَصْبِرُ ﴾

يا موسىٰ ﴿عَلَىٰ مَا لَوْ تَجُطُ بِهِ عَبْرًا ﴾ يعني: علم ما لم تعلمه. قال ابن عباس ﴿ اللهِ عَلَى الغيب (٣).

وقد وردت روايات أخرى فيها أن الخضر قال لموسى عليهما السلام بعد نقر الطائر: ما يقول هذا الطائر؟ قال موسى: لا أدري. قال: يقول.. فذكره، فجعله من قول الطائر ومن هله الروايات ما رواه النسائي في «السنن الكبرى» ٢/ ٣٨٦ (١١٣٠٦) في كتاب التفسير، وما رواه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٠٠ عن سعيد، عن ابن عباس، عن أبي مرفوعًا نحوه، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وقال الذهبى: على شرطهما.

وما رواه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٧٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧٤، من طريق هارون بن عنترة عن أبيه، عن ابن عباس فذكر نحوه.

- (۱) من (ز). وانظر: «التيسير» للداني (ص۱۱۷)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/٤١٦، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣١١.
- (٢) في «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ١١٨/٥ أن ابن عباس رضي قال: في هلزه الآية: لن تصبر على صنعي، لأني علمت من غيب علم ربي.
- (٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٨٠ بلفظ: كان رجلًا يعلم علم الغيب، قد علم ذلك.



# ﴿ قَالَ سَتَجِدُ فِي ۚ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهُ ﴾.



## ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ ﴾

أعمله مما تنكره (تسألني: قرأ نافع وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون) (١) ﴿ حَتَّى أَمْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ حتى أبتدئ بذكره لك، وأبين لك شأنه.



يسيران يطلبان سفينة يركبانها ﴿حَقَّىَ إِذَا ﴾ أصاباها ﴿رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ قال أهل السفينة: هاؤلاء لصوص. وأمروهما بالخروج منها، فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوص ولكني أرى وجوه الأنبياء (٢).

لكن قال الطبري في موضع آخر ٢٨٣/١٥: كما ذكرنا من الخبر عن ابن عباس قبل، من أنه كان رجلًا يعمل على الغيب، قد علم ذلك ا.هـ. وهي مثل عبارة المصنف هنا.

<sup>(</sup>۱) من (ز). وانظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ٣٩٤) «التيسير» للداني (ص ١١٧)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/٢١٤، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) ذكر هذا القول المصنف في "عرائس المجالس" (ص۱۹۹) والبغوي في "معالم التنزيل" ٥/ ١٨٩، والخازن في "لباب التأويل" ٣/ ١٧٢، والزمخشري في "الكشاف" ٢/ ٣٩٧، وقد جاء من رواية الربيع بن أنس رواها ابن أبي حاتم كما في "فتح الباري" لابن حجر ٨/ ٤١٨ لكن فيها: إني أرى على وجوههم النور. ولم يقل: وجوه الأنبياء. ويرد هذا القول ما ورد في الصحيح كما سيأتي من أنهم عرفوا الخضر فحملوهم بغير نَوْلٍ.

وقال أبي بن كعب، رضي الله عنه، عن رسول الله على: «فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة، فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر عليه السلام فحملوهم بغير نول، فلما لحجوا(۱) البحر أخذ الخضر فأسًا فخرق لوحًا من السفينة، حتى دخلها الماء فحشاها موسى عليه السلام بثوبه(۲)، وقال له: ﴿قَالَ أَخَرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾ » قرأ أهل الكوفة (إلا عاصمًا)(٣) (ليغرق) بالياء المفتوحة، (أهلُها) برفع اللام على الفعل لهم وهي قراءة [١٨٨٤] ابن مسعود رفيها (١٤).

﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْتًا إِمْرًا ﴾ أي منكرًا (٥).

<sup>(</sup>١) في (ب): لجة البحر، ولحجوا هكذا في النسخ كلها فلعلها لججوا.

<sup>(</sup>۲) هذا جزء من حديث أبيّ الذي أخرجه البخاري، ومسلم وغيرهما، وسبق تخريجه، مع أختلاف قليل في الألفاظ. إلا قول: فحشاها موسىٰ النفي بثوبه، فليست في الصحيحين لكن وردت من رواية الربيع بن أنس، رواها عنه ابن أبي حاتم كما في «فتح الباري» لابن حجر ١٩٨٨ أن موسىٰ لما رأىٰ ذلك أمتلأ غضبًا وشد ثيابه، وقد ذكره المصنف في «عرائس المجالس» (ص١٩٩) والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٧ وصدرها بقوله: ويروىٰ أن موسىٰ. والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٥)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣١٣، «التيسير» للداني (ص١١٧) «التذكرة» لابن غلبون ٢/٤١٧، وقد روى هاني القراءة ابن مردويه عن أبي أن الرسول على قرأ بها كما في «الدر المنثور» ٤٢٨/٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤٠٩، «معاني القرآن» للنحاس ٢٧٠، المعاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣٠٢، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد، كما في «الدر المنثور» للسيوطى ٤٢٨/٤.

قال القتيبي: عجبًا (١).

والإمر في كلام العرب الداهية (٢).

قال الراجز:

قد لَـقـيَ الأقـرانُ مِـنـك نُـكـرًا دَاهـيـةً دَهـيـاءَ إِذًا إِمـرًا (٣)

وأصله: كل شيء شديد كثير.

يقال: أمر القوم، أي: كثروا واشتد أمرهم (٤).

قال العالم:





موسى ﴿ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾.

[١٧٨٥] أخبرنا عبد الله بن حامد (٥)، قال: أخبرنا حامد بن

<sup>(</sup>۱) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٦٩)، وهو مروي عن قتادة، كما في «الدر المنثور» ٤٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) جاء في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤٠٩ عن الإمر: أي داهية نكرًا عظيمًا. وانظر: «الصحاح» للجوهري ٢/ ٥٠٦ (أمر)، «لسان العرب» لابن منظور ٤/ ٣٣ (أمر).

<sup>(</sup>٣) لم تذكر المصادر قائله، وهو في «الصحاح» للجوهري ٢/ ٥٠٦ (أمر)، «لسان العرب» لابن منظور ٤/ ٣٣ (أمر)، «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٨٤، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١٩/١١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩/١١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الصحاح» للجوهري ٢/ ٥٠٦، «لسان العرب» لابن منظور ٤/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.

محمد (۱) قال: حدثنا يوسف بن موسى المروزي (۲) ببغداد، قال: حدثنا محمد بن أبي ناجية الإسكندراني (۳) ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (٤) ، عن عمرو بن دينار (٥) ، عن عكرمة (٢) ، عن ابن عباس عينة عن النبي عليه قال: «كانت الأولى من موسى النسيان والثانية العذر ولو صبر موسى ، لقص الله علينا أكثر مما قص »(٧).

صحيح، ورجاله ثقات.

التخريج:

الجزء الأول منه أخرجه ابن مردويه، من طريق عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا

<sup>(</sup>١) أبو على الهروي الرفاء، ثقة صدوق.

<sup>(</sup>٢) هو يوسف بن موسى بن عبد الله بن خالد بن حموك، أبو يعقوب القطان المروزي، كان من أعيان محدثي خراسان، واشتهر بالطلب والرحلة حدث عن إسحاق بن راهويه، وعلي بن حجر، وأحمد بن منيع، وعنه: ابن البختري، وأبو بكر بن خلاد، وأبو علي النيسابوري وثقه الخطيب، وقال الذهبي: جمع فأوعى. توفى سنة ٢٩٦ه بعد منصرفه من الحج.

<sup>«</sup>تاريخ بغداد» للخطيب ٣٠٨/١٤، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ١٤/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أبي ناجية الإسكندراني هو: محمد بن داود بن رزق بن داود بن ناجية، المهري، أبو عبد الله المصري، روى عن: أبيه، وسفيان، وعبد الله بن وهب، وعنه: أبو داود، والنسائي في اليوم والليلة، وعمرو ابن السني، وثقه ابن حبان، وأحمد بن شعيب، وقال ابن حجر: ثقة، وتوفي سنة ٢٥١ه. «تهذيب الكمال» للمزي ٢/٢٠٣، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٨٤٣)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٧/٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) ثقة، حافظ، فقيه، إلاَّ أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد الجمحى، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٦) مولى ابن عباس، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير.

<sup>(</sup>V) [۱۷۸۵] الحكم على الإسناد:

وقال أبي بن كعب رضي الله الله الله الله الله ولكنه من معاريض الكلام (١).

وقال ابن عباس على: معناه بما تركت من عهدك(٢).

بزيادة: « والثالثة فراق » ذكره ابن حجر في «فتح الباري» ٨/٨٨.

أما قوله: «كانت الأولى من موسى النسيان» فقد أخرجها البخاري في كتاب العلم باب: ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس... (١٢٢) ومسلم في كتاب الفضائل باب: في فضائل الخضر النسخ (٢٣٨٠)، وهناك رواية أخرى للبخاري في كتاب التفسير باب قوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا جُمْعَ بَيْنِهِ مَانَسِيَا حُوثَهُمَا ﴿٤٧٢٦) بلفظ: «كانت الأولىٰ نسيانًا والوسطىٰ شرطًا، والثالثة عمدًا».

أما الجزء الثاني من الحديث: « ولو صبر موسىٰ ، لقص الله علينا أكثر مما قص » ففي البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، نحوه بلفظ: « يرحم الله موسىٰ لو كان صبر لقص علينا من أمرهما ».

وفي البخاري في كتاب العلم باب: ما يستحب للعالم إذا سئل. (١٢٢)، وفي التفسير باب قوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجَمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِياً حُوتَهُمَا ﴾ (٤٧٢٧) ومسلم كتاب الفضائل، باب: من فضائل الخضر (٢٣٨٠)، بلفظ: «وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما » وأما لفظ: «أكثر مما قص » فرواه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن سفيان كما في «فتح الباري» لابن حجر ٨/٤٠٠.

رواه الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٥٥، ومن طريقه رواه الطبري في «جامع البيان» ١٨٥/١٥ وقال ابن حجر في «فتح الباري» ٨/٤١٤: إسناده ضعيف، ونسبه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٠/١١ لابن عباس .

(٢) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٨٥.

وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩٠، وقد ذكره ولم ينسبه لأحد، ونسب قول أبي لابن عباس، في كما فعل القرطبي، وسبق ذكره، وكما فعل الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٢. «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٢٠ ونسب القول لهما. وأما قول ابن عباس هذا قال عنه ابن الجوزي: ذكره ابن الأنباري، ولم ينسبه له. وانظر: «إيجاز البيان» للنيسابوري ١٦٠/٢.

٧٤

﴿ وَلَا تُرْهِقُنِي ﴾ تعجلني (١).

وقيل: تغشني (٢)، ﴿مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴾ يقول لا تطيق عليّ في أمري (٣) وصحبتي إياك.

## ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيمًا غُلَمًا فَقَنْلَهُم ﴿

قال سعيد بن جبير: وجد الخضر عليه السلام غلمانًا يلعبون، فأخذ غلامًا ظريفًا وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين<sup>(٤)</sup>.

- (۱) هو قول الفراء في «معاني القرآن» ۲/ ١٥٥. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٢٠.
- (۲) هو قول الطبري في «جامع البيان» 1/ ۲۸۰ ومقاتل في «تفسيره» ۲/ ٥٩٦ وأبي عبيدة في «مجاز القرآن» 1/ ٤١٠، وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص ۲۷۰)، والزجاج في «معاني القرآن» ۲/ ۳۰۲ والزمخشري في «الكشاف» ۲/ ۳۹۷.
  - (٣) في (ز) وتفسير الطبري: لا تضيق عليّ أمري.
- (٤) روى البخاري في كتاب التفسير باب ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا بَحَمْعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا ﴾ (٤٧٢٦) طرفًا منه ضمن حديث الخضر وهو قوله: «وجد غلمانا يلعبون، فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين ».. وأما قوله: «وضيء الوجه» فوردت عند عبد بن حميد من طريق ابن جريج إلى سعيد بن جبير، كرواية المصنف هنا وذكرها ابن حجر في «فتح الباري» ٨/١٩٤.

وأما سائر الروايات ففيها: «فإذا غلام يلعب مع الغلمان ..» دون ذكر صفته، كما في «صحيح البخاري» كتاب العلم، باب: ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله (١٢٢) كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرْءَيْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى السَّخْرَةِ ﴾ (٤٧٢٧) ومسلم كتاب الفضائل، باب: من فضائل الخضر التفسيل إلى السَّخْرَةِ ﴾ (٢٣٨٠). وسوف يأتي مزيد من التفصيل عن كيفية قتله، وأنه وردت عدة كيفيات غير ما ذكر هنا، من أنه أضجعه وذبحه بالسكين.

وقال ابن عباس على: كان غلامًا لم يبلغ الحنث(١).

وقال الضحاك: كان غلامًا يعمل بالفساد، وتأذى منه أبواه (٢) وكان ٱسمه خوش نوذ (٣).

وقال شعيب الجبائي: كان أسمه جيسون (٤)(٥).

وكونه كان غلاما لم يبلغ، هو قول ابن عباس، ومجاهد، والأكثرون كما ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٢٠ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/١١، وفي البخاري، كتاب التفسير باب ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيا حُوتَهُمَا ﴾ (٤٧٢٦): (... نفسًا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث..).

وقال آخرون، وحكي عن ابن عباس: أنه كان بالغا، وهو قول ابن الكلبي، وسعيد بن عبد العزيز، واحتج بأن غير البالغ لم يجر عليه القلم، فلا يستحق القتل، وأن الرجل قد يسمئ غلامًا، كقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج: شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هـز الـقناة سقاها وانظر «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/١٢٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي وانظر «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٨٢٤ - ٤٢٩، «ديوان ليليٰ» (ص١٢١)، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٧/ ٤٢٩.

- (٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٣.
- (٣) جاء في «فتح الباري» لابن حجر ٨/ ٤٠: وفي «تفسير الضحاك بن مزاحم» ٱسمه حشر د.
  - (٤) في (ز) خيسور، وفي الطبري: جيسور.
- (٥) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٨٦/١٥ لكن بالراء: جيسور وهكذا ضبطها ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٤٢٠، وقد روى البخاري كتاب التفسير باب ﴿فَلَمَّا بَلَعَا بَحْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا﴾ (٤٧٢٦) ضمن قصة موسى والخضر، عن ابن جريج وهو أحد رواة الحديث قوله: الغلام المقتول أسمه يزعمون حيسور

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل»، للبغوي ٥/ ١٩١، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٥٩ «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٣.

وقال وهب بن منبه: كان آسم أبيه ملاس، واسم أمه رحمتي (۱). وقال الكلبي: كان فتى يقطع الطريق، ويأخذ المتاع، ويلجأ إلى أبويه فيحلفان دونه (۲).

فأخذه الخضر فصرعه ثم نزع رأسه عن جسده، فقتله.

وقال قوم: رفسه برجله فقتله.

وقال آخرون: ضرب رأسه بالجدار فقتله (٣).

وضبطه ابن حجر بالحاء والنون والراء حنسور وذكر أن الرواة آختلفوا في ضبطه من حيسور إلىٰ جيسور وحيسون وحنسور.

وذكر أنه في «جامع البيان» للطبري حنسور بالحاء والنون بعدها، ولكن الذي في مطبوعه: جيسور بالجيم والياء، وفي «معالم التنزيل» للبغوي ١٩١/٥ حيسور بالحاء.

- (۱) "فتح الباري" لابن حجر ٨/ ٤٢١ وعزاه لكتاب "المبتدأ" لوهب بن منبه لكن قال في أسم أمه رحما وفي "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢١/١١: سلاس ورحمي.
  - (٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩١ إلىٰ قوله: إلىٰ أبويه. وذكر الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٢ ولم يعزه لأحد.
- (٣) الذي ورد في «صحيح البخاري» أنه أضجعه ثم ذبحه بالسكين، كما مر، وورد في «صحيح البخاري» كتاب التفسير، باب ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰلُهُ ﴾ (٤٧٢٥): فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. ولا منافاة بينهما.

وقد وردت صفات أخرى غير ما ذكره المصنف منها أنه أخذ حجرًا بيده وأخذه بيده فضرب رأسه حتى دمغه فقتله، رواها الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٨٠. ومنها أنه كسر عنقه، ذكره في «زاد المسير» ٥/ ١٢٠ ونسبه لابن عباس.

وحاول ابن حجر الجمع فقال في «فتح الباري» ٨/ ١٩ ويمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة، ثم ذبحه، وقطع رأسه، وقال القرطبي في «الجامع لأحكام

[۱۷۸٦] أخبرنا عبد الله بن حامد (۱)، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله (۲) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان (۳) قال: حدثنا يحيى (٤) قال: حدثنا قيس (٥)، عن أبي إسحاق (٢)، عن سعيد بن يحيى (٧)، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب (٨)، هذا قال: سمعت جبير (٧)، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب (٨)، هذا قال: سمعت النبي على يقول: «الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا »(٩).

القرآن» ٢١/١١: ولا أختلاف.. فإنه يحتمل أن يكون دفعه أولًا بالحجر، ثم أضجعه فذبحه، ثم أقتلع رأسه.

ثم قال: وحسبك بما جاء في الصحيح.

(١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

(٢) أبو محمد المعقلي، يلقب بالباز الأبيض، شيخ جليل، قدوة، حافظ.

(٣) أبو جعفر الحضرمي، ثقة، حافظ.

(٤) هو يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون، أبو زكريا، الكوفي، الحماني، حافظ إلا أنهم أتهموه بسرقة الحديث.

(٥) قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

(٦) هو أبو إسحاق السَّبيعي، ثقة، مكثر، ٱختلط بأخرة.

(٧) ثقة، ثبت، فقيه.

(A) صحابي مشهور.

(٩) [١٧٨٦] الحكم على الإسناد:

فيه يحيى الحماني متهم بسرقة الحديث، وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر. لكن الحديث صحيح، كما سيأتي في تخريجه.

#### التخريج:

أخرجه مسلم كتاب القدر باب: معنىٰ كل مولود يولد على الفطرة (٢٦٦١)، وله تتمة «ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا».

وأخرجه أبو داود كتاب السنة، باب: في ذراري المشركين (٤٧٠٥) والترمذي

فلما قتله ﴿قَالَ موسى عليه السلام ﴿أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ أي طاهرة (١). [٨٧٤].

وقيل: مسلمة<sup>(۲)</sup>.

قال الكسائي: الزاكية والزكية لغتان مثل: القاسية والقسية (٣). وقال أبو عمرو (٤): الزاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي قد

دون التتمة كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الكهف (٣١٥٠) وعبد الله بن أحمد في «المسند» ١٢١/٥ (٢١١٢١) والمصنف بالسند نفسه في «عرائس المجالس» (ص٢٠٠).

وأخرجه مختصرًا دون التتمة عبد الله بن أحمد في «المسند» ١٢١/٥ (٢١١٢٢) وأبو داود كتاب السنة، باب: في القدر (٤٧٠٦).

- (۱) هو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ۱/ ٤١٠، وذكره الطبري في «جامع البيان» ١٢١/٥ معنىٰ لمن قرأ زاكية، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٢١/٥ ونسبه لأبي عبيدة والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٥٩.
- (۲) نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٢١/ لابن عباس، وذكره ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ١٩٩ وقد ورد في حديث موسى والخضر تفسيرًا لأحد الرواة. وهناك أقوال أخرى منها: أنها التائبة، روي عن ابن عباس، وهو قول الضحاك، ومنها: البريئة، قاله الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٠٣ والنحاس في «معاني القرآن» ٤/ ٢٧٠، ومنها: أنها التي لا ذنب لها، قاله مقاتل في «تفسيره» ٢/ ٢٥٠، ومنها التامة النامية، قاله قتادة، وهو قول النيسابوري في «إيجاز البيان» ٢/ ١٦٠.
- (٣) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٢١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 11/١١، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩١ ونسبه للفراء، وهو في «معاني القرآن» له ٢/ ١٥٥.
  - (٤) أبو عمرو، صرح البغوي في «معالم التنزيل» بأنه أبو عمرو بن العلاء.

أذنبت ثم تابت (أقرأ الكوفيون وابن عامر زكية بغير ألف مشددة الياء) (٢).

﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ أي من غير أن قتلت نفسا، أو وجب عليها القود ﴿ يَغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ أي منكرا (قرأ نافع وأبو بكر بن ذكوان بضم الكاف هنا وفي الطلاق) (٣).

قال قتادة وابن كيسان: النكر أشد وأعظم من الإمر (٤).





﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا ﴿

أي بعد هاذِه المرة.

- (۱) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٢١، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩١، وذكره الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٢، ولم ينسبه لأحد.
  - (٢) من (ز).
  - والكوفيون هم: عاصم، وحمزة، والكسائي.
- انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٥)، «التيسير» للداني (ص١١٨)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/٢١٧، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣١٣.
- (٣) من (ز)، والتي في الطلاق: قوله تعالى ﴿وَعَلَبْنَهَا عَذَابًا ثُكَّرًا ﴾ وانظر: «السبعة» (ص ٣٩٥)، «التيسير» للداني (ص ١١٨)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/٤١٧، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣١٣.
- (3) رواه الطبري في «جامع البيان» 10/٢٨٧، عن قتادة وقال السيوطي، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٢٨: وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن أبي حاتم، عن قتادة قال: النكر أنكر من العجب ا.ه هكذا ونسبه لقتادة البغوي في «معالم التنزيل» 0/ ١٩١، وذكره الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٢ دون نسبة.

﴿ فَلَا تُصَاحِبُنِي ﴾ وفارقني، وروى روح وزيد عن يعقوب: (فلا تصحبني) بغير ألف من الصحبة (١)، ﴿ فَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُنِيَ عُذْرًا ﴾ في فراقي.

[۱۷۸۷] أخبرنا عبد الله بن حامد (۲)، قال: أخبرنا مكي بن عبدان (۳)، قال: حدثنا عبد الرحمن (٤) بن بشر (٥)، قال: حدثنا حجاج بن محمد (٢)، قال: أخبرنا حمزة الزيات (٧)، عن أبي السحاق (٨)، عن سعيد بن جبير (٩)، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب (١٠) و قال: كان رسول الله على إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ

وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٠)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة المراد: «تفسير غريب القرآن» لأبي عبيدة

<sup>(</sup>۱) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ۳۱۳/۲، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ۲/۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) المحدث، الثقة، المتقن.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عبد الله، والتصحيح من النسختين الأخريين، ومن المصادر الأخرى. فقد رواه المصنف بالسند نفسه في كتاب «العرائس»، وقال: عبد الرحمن بن بشر.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب، العبدي، أبو محمد النيسابوري، المحدث الحافظ، الجواد الثقة الإمام.

<sup>(</sup>٦) حجاج بن محمد الأعور المصيصي أبو محمد، ثقة ثبت لكنه آختلط آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته.

<sup>(</sup>٧) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات، أبو عمارة التيمي، صدوق ربما وهم.

<sup>(</sup>٨) أبو إسحاق السبيعي، ثقة، مكثر، آختلط بأخره.

<sup>(</sup>٩) ثقة، ثبت، فقيه.

<sup>(</sup>۱۰) صحابي مشهور.

بنفسه، فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى أخي موسى، لو لبث مع صاحبه لأبصر الأعاجيب<sup>(۱)</sup> ولكنه قال: ﴿إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصُحِبْنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ﴾ (قرأ نافع لدني بتخفيف النون، الباقون بتشديدها)<sup>(۳)</sup>.



# ﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنِّيآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ﴾

قال ابن عباس على النصاكية (٤).

(١) في (ب): العجب الأعجب، وفي (ز): العجب الأعاجب.

(٢) [١٧٨٧] الحكم على الإسناده:

حسن.

#### التخريج:

أخرج الحديث: مسلم في الفضائل باب: من فضائل الخضر الله ( ١٧٢ / ٢٣٨ ) الخرج الحديث: مسلم في الفضائل باب: من فضائل الخضر الله عجّل لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة »، ضمن حديث أُبِيّ الطويل.

ومن طريقه البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٢.

ورواه النسائي في «السنن الكبرىٰ» كتاب التفسير ٦/ ٣٩١ (١١٣١٠) بنفس لفظ المصنف إلا أنه قال: « لأبصر العجب العاجب » ورواه المصنف في «عرائس المجالس»، (ص٠٠٠) وفيه: « لأبصر العجب العجاب ».

ورواه أحمد في «المسند» ٥/ ١٢١ (٢١١٢٦) من طريق حمزة به، ورواه الطبري في «جامع البيان» ٢٨٨/١٥، كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي به.

- (٣) من (ز). وانظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٦)، «التيسير» للداني (ص١١٨)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤١٧.
- (٤) رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧٩. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٢٢، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٢، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٦٠، والخازن في «لباب التأويل»

وقال محمد بن سيرين: الأَبُلَّةُ (١)

وهي أبعد أرض الله من السماء (٢) ﴿ اَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَنَ يُضَيِّفُوهُمَا ﴾ أي ينزلوهما منزلة الأضياف.

٣/٣٧١، والمصنف في «العرائس» (ص٠٠٠)، والنحاس في «معاني القرآن» ٤/ ٢٧٢ وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٢٤ ولم ينسبه لأحد.
 \* وأنطاكية: بلد في ثغور الشام، وصفها ياقوت بالخيرات والآثار وأنها قصبة العواصم من: الثغور الشامية ا.ه. «معجم البلدان» ١/ ٢٦٦ وهي الآن في تركيا.
 (١) في (ب) اليلة.

(۲) رواه الطبري في «جامع البيان» 10/ ۲۸۸ لكن في مطبوعة التفسير الأيلة، بالياء، ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧٩، ونسبه له: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٢٢، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٦٠، والمصنف في «عرائس المجالس» (ص٠٠٠). ونسبه له ولقتادة القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/٤١.

وذكره بلا نسبة: الخازن في «لباب التأويل» ٢٣/ ١٧٣. وقيل فيها أيضًا، مما لم يورده المصنف:

١- أنها أبرقة، هكذا، روي عن ابن عباس، كما في «تفسير ابن أبي حاتم»
 ٢٣٧٩/٧.

٢- أنها باجروان، وهو قول السدي، ومقاتل كما في «تفسيره» ٢/ ٥٩٧.

٣- أنها بلدة بالأندلس، روىٰ عن أبي هريرة، كما في «الجامع لأحكام القرآن»
 للقرطبي ١١/ ٢٤.

٤- أنها قرية من قرى الروم يقال لها ناصرة، ذكره المصنف في «عرائس المجالس» (ص٠٠٠) ونسبه له القرطبي.

وقال ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» ٨/ ٢٠٠. وشدة المباينة في ذلك، تقتضى أن لا يوثق بشيءٍ من ذلك ا.هـ.

\* والأَبُلَّة: بضم أوله وثانيه وفتح اللام وتشديدها وهي بلدة على شاطئ دجلة البصرة وهي أقدم من البصرة، أنظر: «معجم البلدان» لياقوت ٧٦/١.

وقرأ أبو رجاء العطاردي: أن (يُضِيْفُوهُمَا) مخففة من أضاف يضيف<sup>(۱)</sup>.

وذلك أنهما أستطعما<sup>(۲)</sup> فلم يطعموهما، واستضافاهم فلم يضيفوهما.

[۱۷۸۸] أخبرنا عبد الله بن حامد (۳) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله (۵)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان (۵)، قال: حدثنا يحيى الحماني (۲)، قال: حدثنا قيس (۷)، عن أبي إسحاق (۸)، عن سعيد بن جبير (۹)، عن ابن عباس، عن أبيّ بن كعب (۱۰)

<sup>(</sup>۱) نسبها له ابن خالویه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص٨٤).

ونسبها لابن الزبير، وأبي رزين، وسعيد بن جبير.

وهي قراءة المفضل عن عاصم، وأبي الجوزاء، وابن محيصن، والمطوعي، أنظر: "إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/٢٢، "التذكرة» لابن غلبون ٢/٤١٠، "زاد المسير» لابن الجوزي ٥/١٢٢.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل أستطعماهم.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد المعقلي، يلقب بالباز الأبيض، شيخ، جليل، حافظ.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الحضرمي، ثقة، حافظ.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن، حافظ إلا أنهم أتهموه بسرقة الحديث.

<sup>(</sup>٧) قيس بن الربيع الأسدي، صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

<sup>(</sup>٨) أبو إسحاق السبيعي، ثقة، مكثر، عابد، ٱختلط بأخرة.

<sup>(</sup>٩) ثقة، ثبت، فقيه.

<sup>(</sup>۱۰) صحابي مشهور.

أنه سمع النبي ﷺ يقول: « ﴿ فَأَبَوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا ﴾ قال: كانوا أهل قرية لئام »(١).

وقال قتادة في هانده الآية: شر القرى التي لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه (٢).

﴿ فَوَجَدًا فِيهَا ﴾ أي في القرية ﴿ جِدَارًا ﴾.

قال وهب: كان جدارًا طوله في السماء مائة ذراع (٣).

### (١) [١٧٨٨] الحكم على الإسناد:

فيه يحيى الحماني متهم بسرقة الحديث، وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر، لكن الحديث صحيح.

#### التخريج:

أخرجه الإمام مسلم كتاب الفضائل، باب: من فضائل الخضر الله أخرجه الامام، فطافا في المجالس (١٧٢/٢٣٨٠) بلفظ حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما، فطافا في المجالس فاستطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما..

وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد رواه الديلمي عن أُبيّ، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤٢٩/٤.

- (۲) ذكره المصنف في «عرائس المجالس» (ص ۲۰۰)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۲۱/۲۰، وذكره إلىٰ قوله: الضيف البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٣، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٣.
  - (٣) ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٩٩ دون أن ينسبه لأحد.

وفي "عرائس المجالس" للمصنف (ص٠٠٠): وفي بعض الأخبار: إن سمك ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعًا، بذراع ذلك القرن وكان طوله على وجه الأرض خمسمائة ذراع، وعرضه خمسون ذراع.

ونقله عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٧/١١ و ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٤٢٠.

﴿ يُرِيدُ ﴾ هاذا من مجاز (١) العرب؛ لأن الجدار لا إرادة له وإنما معناه قرب ودنا (٢) [١/٨٧٥] ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفُكُ (٣).

قال ذو الرمة (٤):

قَد باد أو قَد (٥) هَمَّ بالبُيُودِ (٢).

وقال آخر(٧):

قال: وذكر الثعلبي أن عرض ذلك الجدار كان خمسين ذراعا في مائة ذراع بذراعهم.

(١) في غير الأصل: كلام.

(۲) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٨٩، «معالم التنزيل» للبغوي ١٩٣٥، «(۲) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٧٣/٥، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٧/ ٥٣٠ - «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٢٧٣، «الدر المصون» للخازن ٣/ ١٦٠.

(۳) مریم: ۹۰.

(٤) ذو الرمة: غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود العدوي، من بني عدي بن عبد مناة بن آد، أبو الحارث، والرمة الحبل البالي، نسب إليه لشعر قاله، وهو من فحول الشعراء، عده ابن سلام في الطبقة الثانية من الإسلاميين، توفي سنة ١١٧ه وله أربعون سنة.

«طبقات فحول الشعراء» لابن سلام ٢/ ٥٣٤، «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص ٣٥٠) «الاشتقاق» لابن دريد (ص ١٨٨)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان \$1/ ١٨٩، «الجليس الصالح» الكافي» لأبي الفرج النهرواني ٢/ ١٨٩.

- (٥) في الأصل، و(ز) دون همزة، وهو خطأ.
- (٦) الذي في «ديوانه» ١/ ٣٤٤: من عَطَنِ قد همَّ بالبيود.
- (٧) هو الراعي النميري: عبيد بن حصين بن جندل، النميري، العامري، وقيل أسمه حصين بن معاوية، والأول أرجح.

## فى مَهْمهِ قَلِقَت بهِ هاماتُها

# قَلَقَ النُّووسِ إذا أردنَ نُصُولًا(١)

وقال بعضهم (٢): أراد صاحبه لأن هانه الحالة إذا كانت من ربه فهو إرادته، كقول الله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾ (٣) وإنما يسكت صاحبه، وقال: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ (٤) وإنما يعزم أهله.

وقال الحازمي (٥)(٦):

أبو جندل، يلقب براعي الإبل، وبالراعي، ولذلك لكثرة وصفه لها في شعره أو لبيت شعر قاله في وصفها.

وكان أحد شعراء العصر الأموي الكبار، وكان أبوه من سادة بني نمير وقد تهاجى النميري وجرير، لكون الراعي أنتصر للفرزدق، توفي الراعي سنة ٩٠هـ وكان ذو الرمة راوية شعره.

«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص٢٦٥)، «الاشتقاق» لابن دريد (ص٢٩٥)، ومقدمة ديوانه (ط -ع)، «الأعلام» للزركلي ١٨٨/٤.

- (١) البيت في «ديوان النميري»، والمهمه المفازة الطويلة.
- (۲) هو أبو عبيدة، قاله في «مجاز القرآن» ۱/ ٤١٠. وذكره الطبري في «جامع البيان» ۲۸۹/۱۵ - ۲۸۹.
  - (٣) الأعراف: ١٥٤.
    - (3) arak: 11.
  - (٥) في غير الأصل: الحارثي.
- (٦) لم أجد البيت منسوبًا في المصادر التي رجعت إليها، إلا في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤١٠ فقد قال: قال الحارثي، وهو موافق لما في النسختين غير الأصل، ولم أتبين من هو الحازمي أو الحارثي هذا والبيت فيه ذكر أبي براء العامري، وبنو عامر كانوا مجاورين لبني الحارث بن كعب وبينهم أيام ودماء، فلعل قائل البيت من بني الحارث بن كعب.

## يُسريدُ السرمعُ صدرَ أبي بسراءٍ

# ويسرغب عن دماء أبي عَقيلِ (١)

وقال آخر(۲):

# إِنَّ دَهْرًا يَلُمُّ (٣) شَملَ سُليميٰ

# لزمانٌ يهمه بالإحسان (٤)

- (۱) البيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤١٠، «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص١٣٣)، «جامع البيان» للطبري ١٥ / ٢٨٩، «الكشاف» للزمخشري ٢٨٩، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٥٣٣، «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ١٨٩، «المعاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٢٦، «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٣٠٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٢٣، وفي كل هذه المصادر: عن دماء بني عقيل.
- (۲) نسبه لحسان: الزمخشري في «الكشاف» ۲/ ۳۹۸، وفي «أساس البلاغة» مادة (ص ٥٦٩) (لفف)، وبلا نسبة في بقية المصادر وليس هو في ديوان حسان. وحسان هو ابن ثابت الأنصاري، شاعر رسول الله على عاش مائة وعشرين سنة ستين منها في الجاهلية، واختلف في سنة وفاته فقيل ٤٥ه وقيل ٥٥ه وقيل غير ذلك.

«الإصابة» لابن حجر ١/ ٣٢٥، «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص١٨١).

- (٣) في (ب): لف، وفي (ز): يلف.
- (٤) وردت للبيت رواية أخرىٰ هي: إن دهرًا يلف حبلي بجمل ورواية أخرىٰ هي: إن دهرًا يلف شملي بجمل.

والبيت في: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص١٣٣)، «الكشاف» للزمخشري / ٢٩٨، «لسان العرب» لابن منظور ٢٩٣/٤ (دهر)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٢٣، «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٨٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٢٦، بالروايتين اللتين ذكرتهما، ولم يذكرهما أحد برواية المصنف.

﴿ أَن يَنقَضَ ﴾ أي يسقط وينهدم (١)، ومنه أنقضاض الكواكب، وهو سقوطها وزوالها عن مكانها.

وقرأ يحيى بن يعمر<sup>(۲)</sup>: (يريد أن ينقاص)<sup>(۳)</sup> أي ينقلع وينصدع<sup>(٤)</sup>.

يقال: أنقاصت السن إذا تصدعت من أصلها.

وقال بعض الكوفيين (٥): الأنقياص الشق طولًا، يقال أنقاص

«معرفة القراء» للذهبي ١/ ٦٧، «غاية النهاية» لابن الجزري ٢/ ٣٨١، «تهذيب الكمال» للمزي ٨/ ١٠٧، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١٠٧٠).

<sup>(</sup>۱) هذا تفسير أبي عبيدة كما في «مجاز القرآن» ١/ ٤١١، وابن قتيبة كما في «تفسير غريب القرآن» (ص ٢٧٠) وانظر: «جامع البيان» للطبري ٢٨٨/١٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) يحيىٰ بن يعمر، أبو سليمان العدواني، البصري، التابعي، أخذ القراءة عرضًا على ابن عمر وابن عباس، قرأ عليه: أبو عمرو بن العلاء، وأخرج حديثه الجماعة وولي قضاء خرسان لقتيبة بن مسلم، وكان من فصحاء زمانه وأعلمهم باللغة، مع الورع الشديد، مات قبل المائة وقيل بعدها.

<sup>(</sup>٣) ذكر هأذِه القراءة عن يحيى الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٢٨٨، ذكرها الزمخشري في «الكشاف» ٣٩٩/٢، ولم ينسبها لأحد، وذكرها ابن جني في «المحتسب» ٢/ ٣٠ وعزاها ليحيى ٢/ ٣١، ونصا على أنها بالصاد المهملة ينقاص، وكذا نص على ذلك ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٤٢٤ وذكر ابن خالويه، كما في «مختصر في شواذ القرآن» (ص٨٤) أنه قرئ بهما، أي بالصاد والضاد وفي «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢٥٦، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ١٤١ (ينقاض) بالمعجمة.

<sup>(</sup>٤) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/١١٨.

<sup>(</sup>٥) هو الفراء يحيىٰ بن زياد الكوفي في كتابه «معاني القرآن» ٢/ ١٥٦.

الحائط والسن، وطي البئر، إذا أنشقت طولًا(١).

﴿ فَأَقَامَهُمْ اللَّهِ سُواهِ.

قال ابن عباس ريالها: هدمه ثم قعد يبنيه (٢).

وقال سعيد بن جبير: مسح الجدار ورفعه (٣) بيده فاستقام (٤).

وذكر بعضه أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري في «مجاز القرآن» ١/ ٤١١، وانظر أيضًا «معانى القرآن» للزجاج ٣٠٦/٣.

(۱) في النسخ أن ينقاض وما بعدها بالضاد المعجمة. لكن في المصادر الأخرىٰ نُصَّ علىٰ أنها بالمهملة لذا جعلتها وما بعدها بالصاد المهملة.

(۲) رواه الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ۲۹۰.

وروىٰ مثله عن أبي بن كعب مرفوعًا، وابن الأنباري في المصاحف كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٢٩، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٣.

(٣) في (ب) ودفعه.

(٤) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٩٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧٩، كلاهما دون قوله: مسح، بل بلفظ: رفع الجدار بيده فاستقام.

وفي البخاري كتاب التفسير، باب ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُونَهُمَا ﴾ (٤٧٢٦): قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام، قال يعلىٰ: حسبت أن سعيدًا قال: فمسحه بيده فاستقام.

وفي موضع آخر: كتاب العلم، باب: ما يستحب للعالم إذا سئل.. (١٢٢): قال الخضر بيده فأقامه.

وفي موضع آخر: كتاب في الأستقراض، باب: لصاحب الحق مقال (٢٤٠١) أومأ بيده هكذا، وأشار سفيان كأنه يمسح شيئًا إلىٰ فوق.

والذي في «صحيح مسلم» كتاب الفضائل، باب: من فضائل الخضر الطَّيِّكُ

فَ ﴿ قَالَ ﴾ له موسى ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ قرأ أبو عمرو وابن كثير (١): (لَتَخِذْتَ)، خفيفة (٢)، وهما لغتان مثل قولك: ٱتَّبع وتَبعَ، واتَّقَىٰ، تَقِي.

قال الشاعر (٣):

وقد تُخِذُتْ رجلي إلىٰ جنبِ غَرْزِها

نسِيفًا كأُفْحُوصِ القَطاةِ المُطوَّقِ (٤)

وقوله ﴿عَلَيْهِ عَلَىٰ إصلاحه وإقامته، ﴿أَجْرَّأُ ﴾ جعلا وأجرة (٥).

(۲۳۸۰): قال الخضر بيده هكذا.

(١) من (ز).

(۲) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٦)، «التيسير» للداني (ص١١٨)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١٤ «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤١٧ - ٤١٨. وهي قراءة يعقوب أيضًا.

(٣) نسبه أكثر من ذكره إلى الممزق العبدي، وهو: شاس بن نهار وسمي الممزق لبيت قاله، وهو جاهلي قديم.

انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص٢٥٢)، «الاشتقاق» لابن دريد (ص٢٥٠)، «معجم الشعراء» للمرزباني (ص١٨٥).

ونسبه ابن منظور مرة في «لسان العرب» 1/ ٣٠٢ (حدب) للمثقب العبدي. ولعله خطأ فإن ابن منظور نسبه للمزق في «لسان العرب» في ٧/ ٦٣ وفي ٩/ ٣٢٩ وفي وفي ١٣/٧٠.

- (٤) البيت في «لسان العرب» لابن منظور في عدة مواضع منها ٧/ ٦٣، وفي «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٩١، بلا نسبة، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤١١. وفي «الأشباه والنظائر» للسيوطي ١/ ٢٦٠، «تذكرة النحاة» (ص١٤٦).
- (٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٩٣/، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٩٩، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٣.

## وقيل: قرى وضيافة (١)

## فر قَالَ ﴾

الخضر عليه السلام ﴿ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَدْنِكَ ﴾.

وقرأ لاحق بن حميد: (فراقٌ بيني وبينك) بالتنوين (٢).

﴿ سَأُنَبِّتُكَ ﴾ سوف أخبرك (٣) ﴿ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾.





<sup>(</sup>۱) هو قول الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٥٦ قال: لو شئت لم تقمه حتى يقرونا فهو الأجر. وقريب منه: ما في «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٥٣٤ قال: أي: طعامًا تأكله.

<sup>(</sup>٢) نسبها ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٢٤ إلىٰ أبي رزين، وابن السميفع وأبي العالية، وابن أبي عبلة.

وإلى ابن أبي عبلة فقط، الزمخشري في «الكشاف» ٣٩٩/٢، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٧/ ٥٣٦ ولم أجد من نسب هاذِه القراءة للاحق بن حميد، رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

# قوله عز وجل ﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ﴾.



وفي قوله تعالىٰ ﴿لِمَسْكِكِينَ﴾ دليل علىٰ أن المسكين وإن كان يملك شيئًا، فلا يزول عنه آسم المسكنة، إذا كانت به حاجة إلىٰ ما هو زيادة علىٰ ملكه، ويجوز له أخذ الزكاة (٤).

[١٧٨٩] وأخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن علي

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: كعب.

<sup>(</sup>٢) الزمني: جمع زَمِن، وهو الذي به عاهة، «لسان العرب» لابن منظور ١٩٩/١٣ (زمن).

<sup>(</sup>٣) نسبه البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٤ لكعب. وكذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٣٤ وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٢٤، وذكره الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٣ دون نسبة، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٣٥٤ - ٥٣٥ دون نسبة أيضًا، وكذلك ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) أستدل بهانيه الآية على الفرق بين الفقير والمسكين، واختلفوا في أيهما أحسن حالًا من الآخر والذي أستدلوا بهانيه الآية جعلوا المسكين أحسن حالًا.

قال القرطبي: ولا حجة في قول من ٱحتج بقوله تعالى ﴿أَمَا ٱلسَّفِينَةُ ﴾ لأنه يحتمل أن تكون مستأجرة لهم.

ثم قال: ويجوز أن يسموا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف كما يقال لمن يمتحن بنكبة أو دفع إلى بلية: مسكين، أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٦٨ - ١٧٠ في تفسير سورة التوبة.

وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٣.

الحمشاذي (۱)، قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن علي الرازي (۲)، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا بن يحيى المقدسي (۳)، قال: حدثنا: إبراهيم بن عبد الله الصنعاني (۱)، قال: حدثنا إبراهيم ابن الحكم (۱)،

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) أبو زرعة، الرازي الصغير، حافظ، صدوق.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن زكريا بن يحيى بن يعقوب، أبو الحسن المقدسي سمع: أحمد بن شيبان الرملي، ومحمد بن حماد الطبراني، وعنه: أبو الحسين ابن جميع، وتمام الرازي، وأبو عبد الله بن مندة. ذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» فيمن توفي قريبًا من سنة (٣٥٠هـ). ولم يذكر فيه شيئًا.

<sup>«</sup>تاريخ الإسلام» (٢٥/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن عبد الله بن همام الصنعاني، ابن أخي الإمام عبد الرزاق، قال الدارقطني: كذاب ووصف ابن عدي أحاديثه بالمناكير، ووصفه الذهبي بالوضع، وساق له أحاديث، وقال: فهانزه الأشياء من وضع هاذا المدبر ا.ه، روئ عن عمه عبد الرزاق، وأبي عبيدة الحداد وعنه: أبو قتيبة العسقلاني، ومحمد بن أيوب مشكاب.

<sup>«</sup>ميزان الا عتدال» للذهبي ١/ ٤٢، «لسان الميزان» لابن حجر ١/ ٧٣، «الكامل» لابن عدي ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن الحكم بن أبان، أبو إسحاق العدني، روى عن أبيه الحكم بن أبان، وعنه: إسحاق بن راهويه، وأبو الأزهر النيسابوري قال البخاري: سكتوا عنه، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، ليس بثقة ولم يحمده أحمد، وقال الأزدي: متروك، وقال النسائي: ليس بثقة وضعفه غير واحد، قال الذهبي: تركوه وقلً من مشاه. أخرج له ابن ماجه في التفسير، ومن بلائه أنه يصل المراسيل.

<sup>«</sup>تهذیب الکمال» للمزي ۱۰۷/۱، «میزان الا عتدال» للذهبي ۱/۲۷، «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص۱۰۱).

عن أبيه (١)، عن عكرمة (٢) [٥٧٨/ب] قال: قلت لابن عباس رأي ، في قوله تعالى ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ كانوا مساكين والسفينة تساوي ألف دينار؟!

فقال: إن المسكين مسكين وإن كان معه ألف دينار (٣).

﴿ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ ﴾ يعني: أمامهم وقدامهم (٤).

(۱) الحكم بن أبان العدني، أبو عيسى العابد، روى عن سالم بن عبد الله بن عمر وشهر به حوشب، وطاووس، وعكرمة، ووهب بن منبه، وعنه: ابنه إبراهيم وإسماعيل بن علية وسفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، ومات قبله، وغيرهم. أخرج حديثه الأربعة، والبخاري في جزء القراءة.

وقد وثقه: ابن معين، والنسائي، والعجلي، وقال أبو زرعة: صالح وأحمد، وسفيان، وابن المديني وغيرهم. وضعفه عبد الله بن المبارك وحده، وقال ابن حبان: وإنما وقعت المناكير من رواية ابنه إبراهيم توفي سنة ١٥٥ه أو ١٥٤ه. «تهذيب الكمال» للمزي ٢/ ٢٣٩، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٢٦١)، «ميزان الاعتدال» للذهبي ١/ ٥٦٩.

- (٢) مولى ابن عباس، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير.
  - (٣) [١٧٨٩] الحكم على الإسناد:

موضوع، فيه إبراهيم الصنعاني متروك وضاع، وإبراهيم بن الحكم، ضعيف جدًا وتركه كثيرون.

التخريج:

لم أجده.

(٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١/١٦، «معالم التنزيل» للبغوي ١٩٤/٥ وجعله القرطبي قول الأكثرين، كما في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ٣٤ وانظر أيضًا: «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٦٠، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٣، وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٤١٢، وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (٢٧٠)،

كقوله: ﴿ مِن وَرَآبِهِ عَلَمُ مُ (١) و ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ ﴾ (٢) أي: أمامهم. وقال الشاعر (٣):

أترجُو بَنو مروانَ سَمعي وطاعتي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاةُ ورائِيا<sup>(٤)</sup>

أي: أمامي.

وقيل: ورائهم: خلفهم، فكان رجوعهم في طريقهم عليه، ولم يكونوا يعلمون بخبره، فأعلم الله عز وجل الخضر عليه السلام

وفي «تأويل مشكل القرآن» (١٤٥) وجعل (وراء) من الأضداد، فتأتي بمعنى: قدام وخلف.

وانظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٥٧، «معاني القرآن» للنحاس ٢/٦٧. «الأضداد» للأنباري (ص٦٨).

ومن رجح هذا القول أستدل بقراءة ابن عباس في (وكان أمامهم ملك) أنظر: المراجع السابقة، «الدر المنثور» للسيوطى ٤/ ٤٣٠.

- (١) إبراهيم: ١٦.
- (٢) المؤمنون: ١٠٠.
- (٣) نسبه ابن منظور، والسمين الحلبي، لسوَّار بن المضرب السعدي التميمي، شاعر مشهور، أورد له الآمدي ترجمة مختصرة جدًا في «المؤتلف والمختلف» (ص١٨٣)، وبيتًا واحدًا.
- ونسبه في «جمهرة اللغة» لابن دريد (ص١٣١٨) للفرزدق، وليس هو في «ديوانه».
- (٤) البيت في «لسان العرب» لابن منظور ١٥/ ٣٩٠ (ورى) «تاج العروس» للزبيدي مع ١٩٣/٤ (وري)، «النوادر» لأبي زيد (ص٤٥)، «الدر المصون» للسمين للحلبي ٧/ ٥٣٧، منسوب فيها كلها لسوَّار وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/١١٤ «جامع البيان» للطبري ١١/١٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٥٣، «الأضداد» للأنباري (ص٦٨) بلا نسبة.

بخبره(١).

﴿ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ ﴾ أي: كل سفينة صالحة ﴿ غَصْبًا ﴾ فاكتفى بدلالة الكلام عليه.

یدل علیه: ما روی سفیان (۲)، عن عمرو بن دینار (۳)، عن ابن عباس فی أنه کان یقرأ (وکان أمامهم ملك یأخذ کل سفینة صالحة غصبًا) (٤).

فخرقتها وعبتها لئلا يتعرض له ذلك الملك وكان أسمه جلندي(٥)

<sup>(</sup>١) ذكره عامة المفسرين، وأهل المعاني، راجع المصادر السابقة.

وممن أختاره الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٠٥ وما أورده المصنف هنا، هو نص كلام الزجاج.

واختاره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٣٥، وابن عرفة، كما في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عيينة، ثقة حافظ فقيه إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار.

<sup>(</sup>٣) ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٤) نسبها له الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٦١، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٣٤.

وقد روى الطبري في «جامع البيان» ٢/١٦، هذه القراءة عن أبي من طريق ابن عباس، .

<sup>(</sup>٥) نسبه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٦/١٦ للسهيلي. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٤، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٤ وابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٤٢٠، كلهم بلا نسبة.

وكان كافرًا.

قال محمد بن إسحاق: كان أسمه: مؤولة بن حليد الأزدي (١)(١). وقال شعيب الجبّائي: أسمه هُدد بن بُرد (٣)(٤).

## قوله عز وجل: ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَانِ فَخَشِينَا ﴾

أي: فعلمنا (٥)، وفي مصحف أُبيّ ضَيُّه (فخاف ربك) (٦) أي:

- (۱) وهو قول مقاتل في «تفسيره» ۲/ ٥٩٨ ونسبه له ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٤٢٠ وفي «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩٤ وفيه: متولة بن جلندي الأزدي ونسبه لابن إسحاق كالمصنف هنا.
  - (٢) في (ب) مقولة بن جلند، وفي (ز) مقولة بن خليد.
- (٣) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢/١٦ عن ابن جريج عن وهب بن سليمان، عن شعيب.
- وذكره: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٤، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٤ ولم ينسبه.
- وقد رواه البخاري في قصة الخضر وموسىٰ عليهما السلام كتاب التفسير، باب ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجَّمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا ﴾ (٤٧٢٦) وجاء فيها: يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن برد، قال الحافظ ابن حجر: القائل ذلك هو ابن جريج. وذكر أن ابن خالويه عزاه في كتاب «ليس في كلام العرب» لمجاهد.
  - (٤) في (ب) هود بن يرد.
- (٥) هو قول الطبري في «جامع البيان» ٢/١٦، وعزاه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢/١٥١ لابن عباس وهو قول الفراء في «معاني القرآن» ٢/١٥٧.
- (٦) ذكرها الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٥٧، والذي رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٣ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٨٠: أن هانيه القراءة لابن مسعود، وذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٣٦ أنه حكىٰ عن أبي أنه قرأ (فعلم ربك).

علم، ونظائره كثيرة (١).

وقال قطرب: معناه فكرهنا، كما تقول: فرقت بين الرجلين خشية أن يقتتلا (٢).

﴿أَن يُرْهِقَهُمَا ﴾ أي يهلكهما.

وقيل: يغشيهما (٣)(٤).

وقال الكلبي: يكلفهما (٥) ﴿ طُغْيَكُنَّا وَكُفُرًّا ﴾.

وقال سعيد بن جبير: خشينا أن يحملهما حبه أن يدخلا معه في

<sup>(</sup>۱) منها قوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَآ ﴾ أي يعلما ويظنا، كما في «معاني القرآن» للفراء ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) نسبه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٣، والنحاس في «معاني القرآن» ٤/ ٢٧٩ للبصريين.

ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٢٥ للأخفش، وهو في «معاني القرآن» له ٢/ ٣٩٨، والزجاج وهو في «معاني القرآن» ٣/ ٣٠٥.

وقطرب هو محمد بن المستنير بصري، مضت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في (ب): يغشاهما.

<sup>(</sup>٤) هو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢١٢، والطبري في «جامع البيان» ٢/١٦، ومقاتل في «تفسيره» ٢/١٦.

<sup>(</sup>٥) ونسبه له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٤، وذكره الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٤ بلا نسبة، وهو قول أبي زيد، كما في «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٢٨٠. وهو قول القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٣٧ وزاد: ويجشمهما. وهناك قول آخر، وهو: يحملهما على الرهق، وهو الجهل، قاله الزجاج: في «معاني القرآن» ٣/ ٢٠٥، والنحاس في «معاني القرآن» ٤/ ٢٧٩، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٢٠٥.

## دينه (١).

# ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً ﴾



صلاحًا وإسلامًا ونماءً (٢) ﴿ وَأَقْرَبَ رُحُمًا ﴾ هو من الرحم والقرابة. ويقال: من الرحمة، رَحم ورُحم، للرحمة مثل: هَلك وهُلك وعُمر وعُمر (٣)(٤).

قال العجاج:

ولم يقل رُحم من تعوّجا (٥).

قال ابن عباس ﴿ وَأَقْرَبَ رُمُمًا ﴾ يعني: وأوصل للرحم وأبر بوالديه (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٨٠، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) صلاحًا قول الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٥٧، والطبري في «جامع البيان» 1/١٥ والطبري في «الجامع لأحكام التنزيل» ٥/ ١٩٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ٣٧.

ونسبه الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٦١ للكلبي.

وإسلامًا قول ابن جريج، رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٤.

وقريب منه قول عطية دينًا رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٨٠، ونسبه الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٦١ لقتادة، وسعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/٥٠٨، «معاني القرآن» للنحاس ٢٨١/٤، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٢١٤، «جامع البيان» للطبري ٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) في (ب) وعمِّ وعُمِّ، وفي (ز) وعَمرو وعُمرو، وما في الأصل موافق لما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١٨٢١١.

<sup>(</sup>٥) البيت في «ديوان العجاج» (ص١٠).

<sup>(</sup>٦) نسبه له الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٦١.

وقال قتادة)(١): ﴿وَأَقُرُبُ رُحْمًا ﴾ يعنى: خيرًا (٢).

وقال ابن جريج: يعني أرحم به منهما بالمقتول (٣).

وقال الفراء: وأقرب أن يرحما به (٤).

قال الكلبي: أبدلهما الله تعالى جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبيًا فهدى الله به أمة من الأمم (٥).

[۱۷۹۰] وأخبرنا عبد الله بن حامد (٢)، [۱۷۹۰] قال: أخبرنا حامد ابن محمد (٧)، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن الحارث القاضي (٨)، قال حدثنا عبد الوهاب بن فليح (٩)، قال: حدثنا عبد الله

- (١) ما بين القوسين ساقط من (ز).
- (٢) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٤.
- (٣) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٤.
  - (٤) «معاني القرآن» ٢/ ١٥٧.
- (٥) نسبه له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/٤/١، وذكره الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٤ بلا نسبة.
  - (٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (v) أبو على الهروي الرفاء، ثقة، صدوق.
    - (A) لم أجد ترجمته.
- (٩) عبد الوهاب بن فليح، أبو إسحاق المكي المقرئ القرشي مولاهم قرأ على داود ابن شبل، وسمع سفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، وعبد الله بن ميمون وعنه: محمد الشطوي، ويحيى بن محمد بن صاعد، قال أبو حاتم: صدوق، توفي حدود ٢٥٠هـ.

ورواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤ عن قتادة، ونسبه له البغوي، وفي «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٥.

ابن ميمون القداح (١)، عن جعفر بن محمد (٢)، عن أبيه (٣) في هاذِه الآية: قال: أبدلهما جارية ولدت سبعين نبيا (٤).

وقال ابن جريج: أبدلهما بغلام مسلم (٥)، وكان المقتول كافرا، وكذلك في حرف أبي والله الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين) (٦).

قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد، وحزنا عليه حين قتل، ولو بقى كان فيه هلاكهما، فرضيا بقضاء الله عز وجل، فإن قضاء الله

ضعيف جدا، فيه القداح، متروك.

#### التخريج:

لم أجد من رواه، لكن ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٣٧، ونسباه لمحمد الباقر رحمه الله.

وذكره بلا نسبة: ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٤٢١، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٤.

- (٥) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٤.
- وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/١٢٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩٥.
- (٦) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٣٤٣/١، وابن المنذر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٣٠ عن قتادة.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٦/ ٧٧ «معرفة القراء» للذهبي ١/ ١٨٠ «الوافي بالوفيات» للصفدي ١٨٠/١٩.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن ميمون بن داود القداح، القرشي، منكر الحديث متروك.

<sup>(</sup>٢) جعفر الصادق، أبو عبد الله المدنى، صدوق، فقيه، إمام.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الباقر، ثقة، فاضل.

<sup>(</sup>٤) [١٧٩٠] الحكم على الإسناد:

للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب(١).

قوله عز وجل: ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ واسمهما أصرم وصريم (٢).

﴿ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنَرُ لَهُمَا ﴾ أختلفوا في ذلك الكنز ما هو؟ فقال بعضهم: كانت صحفًا (٣) فيها علم مدفونة تحته. وهو قول سعيد بن جبير (٤).

وقال ابن عباس عليها: ما كان الكنز إلا علمًا (٥).

وهانيه القراءة مروية عن ابن عباس أيضا رواها ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٨٠.

- (۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٨٠ عن قتادة قال: قال مطرف ابن الشخير، فهو ليس من قول قتادة، وكذا نسبه البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٥ لمطرف.
- (٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٨/١١.
  - (٣) في الأصل: كان صحف.
- (٤) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥، ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/١٢، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٩٦/٥.
- (٥) رواه الطبري في «جامع البيان» ٦/١٦ من طريق سعيد بن جبير عنه بهاذا اللفظ، وفي ١٦/٥ من طريق العوفي بلفظ:

قال: كان تحته كنز علم.

وروى الحاكم عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير في «المستدرك» ٢/ • • ٤ قال: ما كان ذهبًا ولا فضة كان صحفًا علمًا.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الذهبي: صحيح.

وقال ابن عباس<sup>(۱)</sup> والحسن<sup>(۲)</sup> وجعفر بن محمد<sup>(۳)</sup>: كان لوحًا<sup>(3)</sup> من ذهب مكتوب فيه (بسم الله الرحمن الرحيم، عجبت<sup>(۵)</sup> لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب، وعجبت

ورواه ابن عدي من رواية أبين بن سفيان، والطبراني في الدعاء من رواية رشدين ابن سعد كلاهما عن أبي حازم، عن ابن عباس، نحوه. ا.ه.

قلت: محمد بن صالح بن فيروز، قال عنه الذهبي في «ميزان الأعتدال» ٣/ ٥٨٢: ليس بثقة ثم سرد له حديثين عن مالك، وقال: فهذان حديثان موضوعان على مالك.

وأبين بن سفيان، قال الدارقطني، كما في «ميزان الأعتدال» للذهبي ٧٨/١: ضعيف له مناكير.

ورشدين ضعيف، بل قال النسائي عنه: متروك.

انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي ٢/ ٤٩، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ٣٢٦).

وانظر: «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» للزيلعي ٢/٨٠٨.

وذكره منسوبًا لابن عباس عباس الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٦٢، وذكره بأتم مما هنا، البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٦، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٤ وذكره -غير منسوب- الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤٠٠.

- (٢) رواه الطبري في «جامع البيان» ٦/١٦، عنه، بمثل ما أورده المصنف.
  - (٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥ بأخصر مما هنا.
    - (٤) في الأصل و (ب): لوح.
    - (٥) في (ب) في هٰذِه المواضع كلها: عجبٌ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر رحمه الله في «الكاف الشاف» (ص١٠٤): رواه الدارقطني في «غرائب الإمام مالك» من طريق محمد بن صالح بن فيروز عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: سئل ابن عباس عن الكنز، فذكره وقال -أي الدارقطني - هذا باطل عن مالك.

لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وقد روي عن النبي ﷺ هذا القول مرفوعًا (١٠). وقال عكرمة: كان ذلك الكنز مالًا (٢٠).

[۱۷۹۱] أخبرنا أبو بكر الحمشاذي المزكي (٣)، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبدوس (٥) الطرايفي (٦)، قال: حدثنا عثمان بن سعيد (٧)، قال: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقى (٨)،

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص٤٠١)، أنه رواه البزار، عن أبي ذر مرفوعًا، وابن مردويه، عن علي، والواحدي من رواية السدي الصغير عن أبان، عن أنس مرفوعًا، وقال ابن حجر: والسدي، وأبان متروكان ا.ه. قلت: هو في «كشف الأستار» للهيئمي ٣/ ٥٧ بأخصر مما هنا وباختلاف قليل.

ورواه الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٦٢ من الطريق التي ذكرها ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «جامع البيان» ٦/١٦ عنه. وهو قول قتادة، رواه عنه الطبري أيضًا. ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/١٢٦ وللحسن، ومضى أن الحسن قال بقول آخر.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عبد الله بن علي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عبدش، والتصحيح من النسختين الأخريين، ومصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) قال الحاكم: كان صدوقًا، ولم يزل مقبولًا في الحديث.

<sup>(</sup>٧) أبو سعيد الدارمي، التميمي السجستاني، قال الذهبي: الإمام العلامة، الحافظ الناقد.

<sup>(</sup>٨) أبو عبد الملك مؤذن الجامع الأموي بدمشق، ثقة، وكان يدلس تدليس التسوية.

قال: حدثنا الوليد بن مسلم (۱)، قال: حدثنا يزيد بن يوسف الصنعاني (۲)، عن يزيد (۴)، بن يزيد (٤)، عن مكحول (٥)، عن أم

قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه، روى له الترمذي حديثًا واحدًا وقال ابن حجر: ضعيف من التاسعة.

«تهذیب الکمال» للمزي ۸/ ۱۰۹، «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص۱۰۸۰)، «میزان الا عتدال» للذهبي ۶/ ۲۲، «مختصر تاریخ دمشق» لابن منظور ۲۸/ ۳۱.

(٣) في الأصل زيد، والتصحيح من النسختين الأخريين، ومصادر الترجمة.

(٤) يزيد بن يزيد بن جابر، الأزدي، الشامي، الدمشقي، عالم أهل دمشق. روىٰ عن: الزهري ومكحول، ووهب بن منبه.

وعنه: سفيان الثوري وابن عيينة، والأوزاعي، وابن إسحاق وغيرهم. قال الذهبي: وثقه غير واحد، ولينه ابن قانع، وقال ابن حجر: ثقة فقيه. وأخرج حديثه: مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

توفى سنة ١٣٤هـ وقيل قبلها.

«تهذیب الکمال» للمزي ۸/ ۱۵۷، «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص۱۰۸۶)، «میزان الاعتدال) ۶/ ۶۶۲، «مختصر تاریخ دمشق» لابن منظور ۲۹/۲۹.

(٥) مكحول بن شهراب، وقيل: دبر بن شاذل، من سبي كابل، الشامي، أبو عبد الله، الدمشقى الفقيه الإمام.

روىٰ عن أبي ولم يدركه، وأنس، وثوبان، وسعيد بن المسيب. وعنه: الحجاج بن أرطاة والزهري، وسعيد بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) أبو العباس القرشي مولاهم، الدمشقي، ثقة حافظًا لكن رديء التدليس، فإذا قال حدثنا، فهو حجة.

<sup>(</sup>۲) يزيد بن يوسف، الرحبي، أبو يوسف الشامي، الصنعاني، صنعاء دمشق روى عن : الأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن يزيد بن جابر وعنه : بقية ابن الوليد، وأبو مسهر والوليد بن مزيد البيروتي.

الدرداء (١)، عن أبي الدرداء (٢)، على الدرداء (١)، على الله على في قوله (١) عن أبي الدرداء (٢). ﴿ وَكَانَ ذَهَبًا وَفَضَة » (٣).

وأخرج حديثه مسلم، والأربعة، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور، توفى سنة بضع عشرة ومائة.

«تهذيب الكمال» للمزي ٧/ ٢١٦، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٥/ ١٥٥، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٩٦٩)، «مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور ٢٥/ ٢٢٤.

- (۱) أم الدرداء الصغرى، أسمها: هجيمة، وقيل: جهيمة بنت حيي أوحي أوصابية، زوج أبي الدرداء الذي مات عنها، ثقة، فقيهة.
  - (Y) صحابی مشهور.
  - (٣) [١٧٩١] الحكم على الإسناد:

ضعيف، فيه: يزيد بن يوسف الصنعاني، ضعيف.

#### التخريج:

أخرجه الترمذي كتاب أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الكهف (٣١٥٢)، بهذا الإسناد، كما أخرجه أيضًا كتاب أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الكهف (٣١٥٢) وليس فيه يزيد بن يزيد بن جابر.

والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٠١.

والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٦٢، كلهم من طريق يزيد بن يوسف به.

وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» ٢/٧٠٪: ورواه الطبراني في «معجمه»، والبزار في «البحر الزخار» وقال: إسناده حسن ويزيد بن يوسف ليس به بأس، ومن قبله وبعده ثقات. ا.ه.

ورواه ابن عدي في «الكامل»، وأعله بيزيد بن يوسف، وضعّفه عن النسائي وابن معين، ولينه هو، وقال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

ورجح الطبري هذا القول -أنه مال- وقال لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز آسم لما يكنز من مال.. فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من أستعمال المخاطبين بالتنزيل ما لم يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك.

﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ واسمه كاشح وكان من الأتقياء (١)، ذُكر أنهما حُفظا بصلاح أبيهما، ولم يُذكر منهما صلاح (٢)، وكان بينهما وبين الأب الذي حُفظا به سبعة آباء وكان سيًّا حًا (٣).

[۱۷۹۲] أخبرنا عبد الله بن حامد (3)، قال: أخبرنا حامد بن محمد (6)، قال: أخبرنا بشر بن موسى (7)، قال: حدثنا الحميدي (7)، قال: حدثنا سفيان (٨)، [۲۷۸/ب] قال: حدثنا محمد بن سوقة (9)، عن محمد بن المنكدر (10) قال: إن الله تعالى ليحفظ بالرجل (11) الصالح ولده وولد ولده ومسربته (11) التي هو فيها،

<sup>(</sup>١) «معالم التنزيل»، للبغوي ٥/١٩٦، «لباب التأويل» للخازن ٣/١٧٤.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري، عن ابن عباس رئي، «جامع البيان» للطبري ٧/١٦. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/١٩٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/١٢٧، «الوسيط» للواحدي ٣/١٦٢، «لباب التأويل» للخازن ٣/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) هذا القول منسوب لجعفر الصادق بن محمد الباقر الله عنه البيان» للطبرى ١٦/ ٥ - ٦، لكن الذي في مطبوعته: وكان ناسجًا.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) أبو على الهروي الرفاء، ثقة، صدوق.

<sup>(</sup>٦) بشر بن موسى بن صالح بن شيخ عميرة، أبو علي الأسدي، ثقة.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن الزبير بن عيسى، السدي القرشى، أبو بكر المكى، ثقه، حافظ.

<sup>(</sup>٨) ابن عيينة: ثقة، حافظ، حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات.

<sup>(</sup>٩) محمد بن سوقة الغنوي، أبو بكر الكوفي، ثقة، مرضي.

<sup>(</sup>١٠) أبو عبد الله أبو بكر المدنى، ثقة.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: الرجل.

<sup>(</sup>١٢) هكذا في الأصل و(ب) مسربته، وفي (ز) شيرته فلعلها عشيرته كما في «معالم

والدويرات حوله فما يزالون في حفظ من الله تعالى وستر(١).

[۱۷۹۳] وبإسناد روح (۲) قال: حدثنا هشام الدستوائي (۳)(٤)، عمن ذكره، عن سعيد بن المسيب (٥)، أنه كان إذا رأى ابنه قال: أي بني، لأزيدن صلواتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ويتلو هاذِه الآية (٢).

التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩٦، ولم تقع هاذِه الكلمة في رواية أبي نعيم ولا الواحدي بل عندهما: وأهل دويرته، والمسربة: واحدة المسارب، وهي المراعي، كما في «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٤٦٥ (سرب).

(١) [١٧٩٢] الحكم على الإسناد:

صحيح.

التخريج:

رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ١٤٨ من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد ابن سوقة عنه بنحوه.

ورواه الواحدي في «الوسيط» ١٦٣/٣ من طريق الحسين بن علي، عن ابن سوقة عنه، بنحوه.

- (٢) الإسناد الذي يرويه المصنف عن روح بن عبادة هو: حدثنا: عبد الله بن حامد وشعيب بن محمد قالا: أخبرنا مكي بن عبدان أخبرنا: أحمد بن الأزهر قال: حدثنا: روح بن عبادة، ومضى هذا السند.
  - وهو إسناد صحيح إلىٰ روح.
- (٣) في غير الأصل: صاحب الدستوائي، وهو هو يقال له الدستوائي وصاحب الدستوائي.
- (٤) هشام بن أبي عبد الله: سنبر، الربعي مولاهم، البصري، ثقة، ثبت، رُمي بالقدر.
  - (٥) أحد العلماء الأثبات، أتفقوا علىٰ أن مرسلاته أصح المراسيل.
    - (٦) [١٧٩٤] الحكم على الإسناد:
       ضعيف: لجهالة شيخ هشام الدستوائي.

[174٤] وأخبرنا عبد الله بن حامد (۱)، قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين البلخي (۲)، قال: حدثنا أحمد بن الليث بن الخليل (۳)، قال: حدثنا عمر بن محمد بن الخليل (۳)، قال: حدثنا عمر بن محمد بن الهيثم بن عبد الله الضبعي (۱)، قال: حدثنا العباس بن محمد بن عبد الرحمن (۱)، قال: حدثنا يحيى بن السماعيل بن سلمة بن كهيل (۱)، قال: كانت لي أخت أسن مني،

التخريج:

لم أجد له تخريجًا، لكن ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٩٦/٥، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٤ ذكراه مختصرًا.

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الليث بن الجليل، ولم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) في (ز) أحمد، ولم أجده.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) لم أجده.

<sup>(</sup>٧) لم أجده.

<sup>(</sup>٨) في (ز) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل.

ولم أجد أحدًا بهذا الأسم، والذي وجدته: إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، أخرج حديثه الترمذي، قال الدارقطني: متروك، كما في «تهذيب الكمال» للمزي 1/ ٢٥٩.

وراجعت ترجمة سلمة بن كهيل، فوجدت أن له ولدين يرويان عنه هما: محمد، ويحيى، ولم أجد ذكرًا الإسماعيل.

فآل سلمة بن كهيل، هم: سلمة نفسه، وابناه محمد، ويحيى.

وإسماعيل بن يحيى، وابنه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى الكهيلي، وابناه سلمة ابن إبراهيم ويحيى بن إبراهيم.

فاختلطت وذهب عقلها وتوحشت، وكانت في غرفة في أقصى سطوحنا فلبثت بذلك بضع عشرة سنة، وكانت مع ذهاب عقلها تحرص على الصلوات والطهور، فبينا(١) أنا نائم ذات ليلة إذ باب بيتي يدق نصف الليل، فقلت: من هذا؟ فقالت: بخة. فقلت: أختى. قالت: أختك. فقلت: لبيك. وقمت ففتحت الباب فدخلت، ولا عهد لها بالبيت منذ أكثر من عشرين سنة (٢)، فقلت لها: يا أختى، خير. قالت: خير، أتيت الليلة في منامي، فقيل لي: السلام عليك يا بخة. فقلت: وعليكم السلام. فقيل لي: إن الله قد حفظ أباك إسماعيل بن سلمة بن كهيل (٣) لسلامة جدك، وحفظك لأبيك إسماعيل، فإن شئت دعوت الله لك فأذهب ما بك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فإن أبا بكر وعمر على، قد تشفعا لك إلى الله تعالىٰ لحب أبيك وجدك إياهما. قلت: إن كان لابد من أختيار أحدهما فالصبر على ما أنا فيه والجنة. وإن الله تعالى لواسع المغفرة (٤) لخلقه، لا يتعاظمه شيء، إن شاء أن يجمعهما لي فعل. قالت: فقيل لي: قد جمعهما الله لك، ورضي عن أبيك وجدك

فالظاهر أن في النسخ الخطية خطأ.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (ب): عشر سنين، ولعله أقرب للصحة لقوله قبل: فلبثت بضع عشرة سنة.

<sup>(</sup>٣) أتفقت جميع النسخ علىٰ ذلك (إسماعيل بن سلمة بن كهيل) مما يدل علىٰ خطأ نسخة (ز) الذي جاء فيها قبل ذلك: إسماعيل بن يحيىٰ بن إسماعيل بن سلمة.

<sup>(</sup>٤) من (٤).

بحبهما أبا بكر وعمر رضي الله تعالى ما كان بها (۱)(۱).

﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ ﴾ يا موسى ﴿ أَن يَبْلُغَا آشُدَهُمَا ﴾ أي يدركا (٣) شدتهما وقوتهما (٤).

قيل هو ثمانية عشر سنة (٥)، ﴿وَيَسْتَخْرِجَا﴾ ويخرجا حينئذٍ ﴿ كَنزَهُمَا﴾ المكنوز تحت الجدار ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنَ أَمْرِئَ ﴾ برأيي ومن تلقاء نفسي، بل فعلته بأمر الله تعالى، ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [٧٨٧] واسطاع واستطاع بمعنى واحد (٦).

CHAR CHAR CHAR

<sup>(</sup>١) في (ب) بي.

<sup>(</sup>٢) [١٧٩٤] الحكم على الإسناد:

لم أجد رجال هذا الإسناد غير شيخ المصنف، وأحمد بن الليث.

التخريج:

لم أجده.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٧/١٦، وذكره الواحدي في «الوسيط» بلفظ يكبرا.. ونسبه لابن عباس، «الوسيط» ٣/١٦٣ وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٣/٥.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩٦، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٢٧. وانظر: «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ٢٤٢.

## قوله عز وجل ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ ﴾



يا محمد ﴿عَن ذِى ٱلْقَرْنَكَيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ حَبِرًا وَاحْتَلْفُوا فِي (١) نبوته.

فقال بعضهم: كان نبيًا<sup>(۲)</sup>. وقال بعضهم: كان ملكًا عادلًا صالحًا<sup>(۳)</sup>.

(۱۷۹۰] حدثنا أبو منصور محمد بن عبد الله بن حمشاذ الله عبد الله عبد الله أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف أنه عبد الله محمد بن يوسف أنه عبد الله محمد بن يوسف أنه الله عبد الله بن عبد الله محمد بن يوسف أنه الله بن عبد الله بن عبد الله محمد بن يوسف أنه الله بن عبد الله محمد بن يوسف أنه الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن عبد

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو قول ابن عباس، رضي فيما أخرجه ابن مردويه، عنه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٣٥.

وقول عبد الله بن عمرو كما في «الوسيط» للواحدي ٣/١٦٣، وقوله وقول الضحاك بن مزاحم، كما في «زاد المسير» ٥/١٢٩.

<sup>(</sup>٣) هو قول علي هم، كما في «جامع البيان» للطبري ٩/١٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢٩/٥، وقول وهب، كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢٩/٥، «الدر المنثور» للسيوطى ٤/٥٣٤.

وقال البغوي في «معالم التنزيل» ١٩٨/: والأكثرون عليه.

<sup>(</sup>٤) أبو منصور النيسابوري، سمع: أبا حامد بن بلال، ومحمد بن الحسين القطان، وإسماعيل الصفار، وكان رحمه الله من المجتهدين في العبادة، زاهدًا، مجاب الدعوة، قال الذهبي عنه: الزاهد أحد الأئمة وقال السبكي: الإمام علمًا ودينا، وقد رحل للحجاز واليمن، ووصفه الحاكم بالأديب وله نحو ثلاثمائة مصنف. توفي سنة (٣٨٨هـ).

<sup>«</sup>طبقات الشافعية» للسبكي ٣/ ١٧٩، «الوافي بالوفيات» للصفدي ٣/ ٣١٧، «الريخ الإسلام» للذهبي (٧٧/ ١٧٨، ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) لم يتبين لي من هو.

ابن جابر (۱) ، قال: حدثنا عبد الله بن هاشم (۲) ، قال: حدثنا وكيع (۳) ، عن العلاء بن عبد الكريم (٤) قال: سمعت مجاهدًا (٥) يقول: ملك الأرض أربعة (٢) مؤمنان وكافران ، أما المؤمنان: فسليمان بن داود عليهما السلام وذو القرنين ، وأما الكافران: فنمرود وبخت نصر (۷) .

واختلفوا في تسميته بذي القرنين.

قال بعضهم: سمي بذلك لأنه ملك الروم وفارس.

وقيل: لأنه كان في رأسه شبه القرنين.

فيه محمد بن يوسف، لم أجده، والحسن بن محمد، صدوق، وباقي رجاله ثقات.

#### التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ٣/ ٢٥ في تفسير سورة البقرة، ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٩٧/١١ (٣٢٤٥٢)، وانظر: «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» للزيلعي ٢/ ٣٠٩، وذكره ابن الجوزي ونسبه لمجاهد في «زاد المسير» ٥/ ١٢٩، وذكره أيضًا القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٤٨/١١ - ٤٩.

ولم يعزه لأحد، وكذا الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤٠٠، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>١) أبو على السِّعتري، المعروف بالحسن الوكيل، صدوق.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمن، الطوسى الرذكاني، ثقة.

<sup>(</sup>٣) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي العامري، أبو سفيان الكوفي الإمام الحافظ، أحد الأعلام.

<sup>(</sup>٤) أبو عون اليامي، الهمداني، الكوفي، العابد، ثقة.

<sup>(</sup>٥) ثقة، إمام في التفسير والعلم.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>v) [١٧٩٥] الحكم على الإسناد:

وقيل: لأنه رأى في المنام كأنه آخذ بقرني الشمس، وكان تأويل رؤياه لأنه (١) طاف المشرق والمغرب.

وقيل: لأنه دعا قومه إلى التوحيد فضربوه على قرنه الأيمن، ثم دعاهم إلى التوحيد فضربوه على قرنه الأيسر.

وقيل: لأنه كان له ذؤابتان حسناوان، وإن الذؤابة تسمى قرنًا.

وقيل: لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه.

وقيل: لأنه أنقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي.

وقيل: لأنه كان إذا حارب قاتل بيده وركابه جميعًا.

وقيل: لأنه دخل النور والظلمة (٢).

## قوله عز وجل: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ﴾

أوطأنا له ﴿فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ فَمَكَنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ طَرِقَهَا ، ﴿ وَءَالْيُنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يحتاج إليه الخلق.

وقيل: من كل شيء تستعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة  ${}^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: أنه.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر عن هانده الأقوال السابقة:

<sup>«</sup>زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٢٨ فقد ذكرها كلها إلا الأخيرين، وذكر غيرها، «جامع البيان» للطبري ١١/ ٨٠ - ٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٤٧ - ٨، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩٨، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ١٩٨/، «لباب التأويل» للخازن ٣/١٧٦، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/١٨٤.

﴿سَبِّنا عِلمًا ينسب (١) إليه (٢).

وقال الحسن: بلاغًا إلى حيث أراد (٣).

وقيل: قربنا إليه أقطار الأرض<sup>(٤)</sup> كما سخرنا لسليمان عليه السلام الريح.

# ﴿ فَأَنْبَعَ ﴾



سلك(٥).

وقرأ أهل الكوفة (وابن عامر)(٦) ﴿فَأَنْبَعَ﴾ ﴿ثُمُّ أَنْبَعَ﴾ بقطع الألف وجزم التاء، أي لحق(٧).

- (١) في غير الأصل: يتسبب به.
  - (٢) هذا قول ابن عباس رفيها.

رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٩.

وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٢٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨/ ٤٨، وذكره الواحدي في «الوسيط» عن قتادة والوالبي عن ابن عباس «الوسيط» ٣/ ١٦٤ وذكره بلا نسبة: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٩٩، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٦.

- (٣) «معالم التنزيل»، للبغوي ٥/ ١٩٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٤٨ وبلا نسبة، الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٦.
  - (٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ١٩٩، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٦.
    - (٥) في غير الأصل: سلك وسار.
      - (٦) من (ز).
- (٧) «السبعة» لابن مجاهد (٣٩٧)، «التيسير» للداني (ص١١٨)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ٢٢٣، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١٤. وقراءة (فاتبع) هي قراءة: ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو.

﴿سَبُبًا﴾ قال ابن عباس ﷺ: منزلًا(١).

وقال مجاهد رحمه الله: طريقًا بين المشرق والمغرب (٢)، نظيره: ﴿ لَعَلِي ٓ أَبَلُغُ ٱلْأَسۡبَكِ \* أَسۡبَكِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ (٣) يعني الطرق.

# قوله عز وجل ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ ﴾

قرأ العبادلة: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر (وعبد الله بن عباس) عباس) وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، والحسن وأبو جعفر [۸۷۷] وابن عامر وأيوب وأهل الكوفة (سوى حفص)  $(7)^{(0)}$  (حامية) بالألف أى حارة  $(7)^{(0)}$ .

#### يدل عليه:

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري، عنه، كما في «جامع البيان» ١٠/١٦ من طريق عطية العوفي. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٥/١٩٩.

<sup>(</sup>٢) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٠/١٦ بلفظ: منزلًا وطريقًا.

<sup>(</sup>٣) غافر: ٣٦ - ٣٧.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل، وفي (ب) ألحق بخط الناسخ في الهامش: إلا حفصًا. وحفص هو ابن سليمان بن المغيرة، أبو عمر البزاز الأسدي، الكوفي، الغاضري، صاحب عاصم بن أبي النجود، مات سنة ١٨٠هـ وله تسعون سنة، رحمه الله.

<sup>«</sup>معرفة القراء» للذهبي ١/ ١٤٠، «غاية النهاية» لابن الجزري ١/ ٢٥٤، «تهذيب الكمال» للمزى ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٨)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٣٨)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٧) وجاء هذا تفسيرًا عن ابن عباس، رواه عنه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٦ وعن الحسن، رواه الطبري أيضًا.

[۱۷۹٦] ما أخبرنا عبد الله بن حامد (۱)، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله (۲)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان (۳)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة (٤)، قال: حدثنا يزيد بن هارون (٥)، عن سفيان بن الحسين (٢)، عن الحكم بن عتيبة (٧)، عن إبراهيم التيمي (٨)، عن أبيه (٩)، عن أبيه ذر (١٠) عن أبيه قال: كنت رديف النبي

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) أبو محمد المعقلى الهروي، يلقب بالباز الأبيض»، شيخ جليل قدوة حافظ.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الحضرمي، مطين، ثقة، حافظ.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن محمد بن إبراهيم، العبسي مولاهم، أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي، ثقة، حافظ، شهير، له أوهام.

<sup>(</sup>٥) يزيد بن هارون بن زاذي، ثقة، متقن، عابد.

<sup>(</sup>٦) سفيان بن حسين بن الحسن، أبو محمد الواسطي، السلمي، مولاهم، وقيل مولى قريش روى عن: محمد بن سيرين، والحكم بن عتبة، والزهري، وإياس بن معاوية. وعنه: شعبة، وهشيم، ويزيد بن هارون، وابن رزين وغيرهم وهو ثقة في غير الزهري وأخرج حديثه الأربعة، والبخاري تعليقًا ومسلم في المقدمة.

قال ابن حجر: ثقة في غير الزهري، باتفاقهم، توفي سنة نيف وخمسين ومائة. «تهذيب الكمال» للمزي ٣/٢، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٧/ ٣٠٢، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٣٩٣)، «تاريخ بغداد» للخطيب ٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكندي مولاهم، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، إلا أنه ربما دلس.

<sup>(</sup>A) إبراهيم بن يزيد بن شريك، التيمي الربابي، أبو أسماء الكوفي، ثقة، إلا أنه يرسل ويدلس.

<sup>(</sup>٩) يزيد بن شريك بن طارق، التيمي، الربابي الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>١٠) الصحابي المشهور.

عَلَيْهُ، فقال: «يا أبا ذر أين تغرب هانده »؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تغرب في عين حامئة »(١).

وقال عبد الله بن عمرو<sup>(۲)</sup> رسول الله الله الله الله الله الله الله على الشمس حين غابت فقال: « في نار الله الحامية في نار الله الحامية الله الحامية الله الحامية الله المحامية على الأرض » (٥).

وقرأ الباقون: ﴿مَنَةِ ﴾ مهموزة بغير ألف (٦)، يعني ذات حماة، وهي الطينة السوداء (٧)، يدل عليه:

صحيح.

التخريج:

رواه أبو داود كتاب الحروف والقراءات (٤٠٠٢)، وأحمد في «المسند» ٥/ ١٦٥ (٢١٤٥٩) بأتم مما هنا.

والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٦٧، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

كلهم من طريق يزيد بن هارون به. وعزاه الزيلعي في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» ٢/ ٣١٠ إلى أبي يعلى والبزار، وابن أبي شيبة، وابن مردويه.

- (٢) في الأصل: عمر، والصحيح: عبد الله بن عمرو، فقد روى الحديث أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص را
- (٣) في (ب) جاءت مرة واحدة دون تكرار، وهذا موافق لرواية الإمام أحمد للحديث.
  - (٤) في الأصل: لولا يرعها.
  - (٥) رواه الإمام أحمد في «المسند» ٢٠٧/٢ (٦٩٣٤) وفيه رجل مبهم.
- (٦) «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٨)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٣٨)، «التيسير» للداني (ص١١٨).
- (٧) أنظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٠٧٠)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤١٣، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٧/ ٥٤١.

<sup>(</sup>١) [١٧٩٦] الحكم على الإسناد:

[۱۷۹۷] ما أخبرنا عبد الله بن حامد (۱) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العُبيدي (۲) قال: أخبرنا أحمد بن نجدة بن العريان (۳) قال: حدثنا الحماني (٤) قال: حدثنا صخر بن دينار (٥) عن سعد (٢) بن أوس (۷) عن مصدع بن يحيى (٨) عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) قال الخليلي: ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٣) ثقة.

<sup>(</sup>٤) يحيىٰ بن عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو زكريا الحماني، حافظ إلا أنه متهم بسرقة الأحاديث.

<sup>(</sup>ه) جاء في جميع النسخ: صخر بن دينار. لكن الصحيح محمد بن دينار كما أثبته، فقد وجدته هكذا في رواية الأثر عند من رواه، ونص عليه في "تهذيب الكمال" للمزي، كما في ترجمة سعد بن أوس ومحمد بن دينار هو: الأزدي، الطاحي، أبو بكر البصري، ضعفه أبو داود، والدارقطني وقال مرة: متروك واختلف فيه قول يحيى بن معين والنسائي، وأبو زرعة، وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ رمي بالقدر وتغير قبل موته وقال العجلي: لا بأس به لم يسمع من مصدع إنما حدث عن رجل عنه، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، روى له أبو داود والترمذي. "تهذيب الكمال" للمزي ٢/ ٣٠٠، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٨٤٣)، «معرفة الثقات» للعجلي ٢/ ٢٣٧ «الضعفاء» للعقيلي ٤/٣٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(ب): سعيد، والتصحيح من (ز) ومصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٧) سعد بن أوس، العدوي، ويقال: العبدي، البصري، صدوق، له أغاليط.

<sup>(</sup>A) مصدع بن يحيى أبو يحيى الأعرج المعرقب، رأى عمر بن الخطاب، وروى عن ابن عباس، وابن عمرو، وعلى ابن أبي طالب، وعائشة، والحسن، والحسين ، وعنه: هلال بن يساف، وأبو رزين الأسدي، وعمّار الدهني وروى له الجماعة سوى البخاري. قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، عرقبه بشر بن مروان لحبه على ابن أبى طالب، وقال ابن حجر: مقبول من الثالثة.

﴿ نَغُرُبُ قَالَ: أَقَرَأُنيها أَبِي بن كعب ضَطِينَه كما أَقَرَأُه رسول الله ﷺ: ﴿ نَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِنَةٍ ﴾ (١).

[۱۷۹۸] وأخبرنا عبد الله بن حامد (٣)، قال: حدثنا محمد بن

«تهذيب الكمال» للمزي ١١٨/، «معرفة الثقات» للعجلي ٢/ ٢٨٠، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٩٤٥) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٨/ ٤٢٩.

### (١) [١٧٩٧] الحكم على الإسناد:

ضعيف، الحماني حافظ، إلا أنه متهم بسرقة الأحاديث، ومحمد بن دينار أقل أحواله الضعف، وسعد بن أوس ضعيف.

#### التخريج:

رواه أبو داود كتاب الحروف والقراءات (٣٩٨٦) والترمذي كتاب القراءات، باب: ومن سورة الكهف (٢٩٣٤).

وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأشار إلى ما يوحي بتضعيفه. وأبو داود الطيالسي في «المسند» ص (٧٢) ووقع في مطبوعة المسند: مصدع بن عيسى وقد رواه من طريقه الطبري في «جامع البيان» ١١/١٦، والمزي في «تهذيب الكمال» ٣/١١، كلهم رواه من طريق محمد بن دينار، به.

(۲) الذي ورد في رواية كعب: في طينة سوداء (و) في حمأة طينة سوداء وهي روايتان رواهما عن كعب، الطبري في «جامع البيان» ١١/١٦ ووردت رواية أخرى، كما سيأتي في رواية المصنف الآتية، بلفظ: في ماء وطين وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٨٤.

وانظر: «الفتح السماوي» للمناوي ٢/ ٨٠١ - ٨٠٢.

وسوف يأتي تخريجه عند رواية المصنف له، قريبًا.

(٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.

يعقوب<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا أبو أسامة<sup>(۳)</sup>، قال: حدثني عمرو بن ميمون<sup>(٤)</sup>، قال: سمعت أبا حاضر أو ابن<sup>(٥)</sup> حاضر<sup>(۱)</sup> رجل من الأزد، يقول: سمعت ابن عباس عباس يقول: إني لجالس عند معاوية راح في إذ قرأ هاذِه الآية (وجدها تغرب في عين حامية) فقلت: وما<sup>(٧)</sup> نقرؤها إلا (حمئة).

فقال معاوية لعبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ قال: كما قرأتها يا أمير المؤمنين.

قال ابن عباس والله : فقلت: في بيتي نزل القرآن. فأرسل معاوية وله ابن عباس والله عباء، فقال: أين تجد الشمس تغرب

<sup>(</sup>١) أبو العباس الأصم، ثقة.

<sup>(</sup>٢) صدوق.

<sup>(</sup>٣) حماد بن أسامة بن زيد، القرشي مولاهم، الكوفي، أبو أسامة، ثقة، ثبت، ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله الجزرى، الرقى، ثقة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(ب): وابن.

<sup>(</sup>٦) عثمان بن حاضر، أبو حاضر الحميري، ويقال: الأزدي، القاص. روى عن: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وابن الزبير، وابن عباس وابن عمر لله، وعنه: عمرو بن ميمون، وابن إسحاق، والزبير بن شبيب قال أبو زرعة: يماني حميري ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر: صدوق من الرابعة. أخرج حديثه أبو داود، وابن ماجه.

<sup>«</sup>تهذیب الکمال» للمزي ٥/ ١٠٤، «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم ٦/ ١٤٧، «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص ٦٦٠).

<sup>(</sup>٧) في غير الأصل: ما.

في التوراة يا كعب؟ قال: أما العربية فأنتم أعلم بها، وأما الشمس فإني (١) أجدها (في التوراة)(٢) تغرب في ماء وطين. قال:

فقلت لابن عباس رضي الله الله الله الله الأنشدت (٣) كلامًا [٨٧٨] تزداد به (٤) تبصيرًا (٥) في قولك حمئة.

فقال ابن عباس ﴿ أَنَّ وَإِذًا مَا هُو؟ فقلت: قول تُبَّع (٦):

قد كان ذو القرنين قبلي مسلمًا

ملكًا تدين له الملوك وتسجُد

<sup>(</sup>١) في الأصل: فإنها.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الأنشدتكما.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ما يزداد به نصرًا، وفي (ز): تزداد به نصرًا.

<sup>(</sup>٦) تُبّع: التبابعة هم ملوك حمير، وهم في حمير كالأكاسرة في الفرس، والقياصرة في الروم.

ولا يسمى الواحد منهم تبعًا حتىٰ تدين له حمير، وحضرموت، وسبأ، وعدد التبابعة سبعون تبعًا، قال لبيد:

تبابعة سبعون من قبل تبّع تولوا جميعًا أزهرًا بعد أزهر وفي كتاب الله: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَرْمُ تُبَعِ ﴾ [الدخان: ٣٧] ولعل المقصود بتبع هنا: أسعد أبو كرب، وقد طاف الدنيا، وغلب أهلها وقهرهم، وكان مؤمنًا، ونسبه: أسعد تبع الكامل بن كرب بن تبّع الأكبر ابن تبّع الأقرن.

انظر: «الأنباء عن دولة بلقيس وسبأ» لمحمد زبارة (ص ١٣ - ١٥).

وفي «الأعلام» للزركلي ٢/ ١٧٥ ترجمة لحسان بن أسعد أبي كرب.

وفيه أيضًا ٢/ ٨٣: ترجمة لتبع بن حسان بن تبان.

بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مُرْشدِ (۱) فرأيٰ مغار (۲) الشمس عند غروبها

في عين ذي خلب وثأط حرمد (٣) قال ابن عباس على الخلب؟ (٤) قلت: الطين بكلامهم.

والبيتان الأخيران في «لسان العرب» لابن منظور ٢٦٦/ (ثأط) منسوبان لأمية، وهو ابن أبي الصلت، وفي «معاني القرآن» للنحاس ٢٨٧/٤ منسوبان لتبع.

والبيت الأخير في «لسان العرب» لابن منظور ٣/١٤٨ (حرمد)، وصدره ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» ١٥٤/١ وهو أيضًا في «ديوان أمية بن أبي الصلت» (ص٢٦) «تهذيب اللغة» للأزهري ١٨/٧ (خلب)، «تاج العروس» للزبيدي ٢/ ٣٨٠ (خلب) منسوب فيها كلها لأمية ابن أبي الصلت.

ومنسوب لتبع في «تفسير القرآن» لعبد الرزاق، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي، كما تقدم وفي «تاج العروس» للزبيدي ٢/ ٣٦ (أوب).

وذكر ابن منظور أن الأزهري، وابن بري نسباه لتبع، كما في «لسان العرب» ٢/ ٢٦٦ (ثأط).

وذكره ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٠٧٠) بلا نسبة.

<sup>(</sup>١) في (ب): يرشد، وفي الأبيات إقواء: فالقافية الأولى مرفوعة والأخريان مجرورتان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مغارب، وفي الدر: (مغيب).

<sup>(</sup>٣) الأبيات الثلاثة موجودة في: «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ٣٤٦/١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٤٩/١١، «الوسيط» للواحدي ١٤٦/٣ ومنسوبة فيها لتبع.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٣٦٥ (خلب). وأشار ابن منظور إلى قول ابن عباس، لكنه قال: وقد حاجه عمر، والذي حاجّه معاوية.

قال: فما الثأط؟(١)(٢). قلت: الحمأة.

قال: وما الحرمد؟ (٣). قلت: الأسود. فدعا رجلًا أو غلامًا.

فقال: أكتب ما يقول هذا(٤).

وقال ابن منظور: فأنشد ابن عباس قول تبّع: في عين ذي خلب. وفي الأثر المذكور أن ابن عباس لم يستشهد ببيت تبع، بل قاله له أبو حاضر بعد

وانظر أيضًا: «معجم مقاييس اللغة»، لابن فارس ٢٠٦/٢.

- (١) في (ب): الناط.
- (۲) «لسان العرب» لابن منظور ۲۲۲/۷ (ثأط)، وذكر قولًا آخر بأن الثأط: الطين حمأة أو غير ذلك، وذكر بيتين من الأبيات الثلاثة لتبع ونسبها لأمية، ثم ذكر قول الأزهري عن شمر، وقول ابن بري، أنهما لتبع.

وانظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ١/ ٣٩٨ (ثأط).

- ٣) ضبطه ابن منظور فقال: الحِرْمد بالكسر «لسان العرب» ٣/١٤٨.
   وذكر البيت الثالث، ونسبه لأمية.
  - (٤) [١٧٩٨] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

#### التخريج:

أخرجه الطبري، مختصرًا في «جامع البيان» ١١/١٦ من طريق سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن علية، عن عثمان بن حاضر، به، فهانيه متابعة لعمرو بن ميمون. لكن سعيد بن مسلمة هو الأموي، ضعيف، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٣٨٨)، وابن علية لا أظنه أدرك أبا حاضر.

لذا فالصحيح -والله أعلم- إسماعيل بن أمية الأموي فهو الذي يروي عن أبي حاضر، ويروي عنه: سعيد بن مسلمة كما في ترجمة إسماعيل، وترجمة سعيد في «تهذيب الكمال» للمزى ١٩٨/١، ٣/١٩٨.

وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/٣٤٦، من طريق خليل بن أحمد، عن أبي

وقال أبو العالية: بلغني أن الشمس تغرب في عين تقذفها العين إلى المشرق<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ﴾ يعني: ناسًا (٢).

قوله عز وجل: ﴿ قُلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ ﴾ يعني: إما أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام، ﴿ وَإِمَّا أَنْ نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴾ أي: تعفو وتصفح (٣)(٤).

وقيل: تأسرهم فتعلمهم الهدئ وتبصرهم الرشاد(٥).

حاضر، بنحوه وهانيه متابعة ثانية، والخليل بن أحمد، هو الفراهيدي، اللغوي المشهور وهو صدوق كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (٣٠١).

ورواه أيضًا عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٣٤٦/١ من طريق ابن المبارك، عن عمرو بن ميمون، عن أبى حاضر، وهاذه متابعة لأبي أسامة.

ورواه النحاس في «معاني القرآن» ٢٨٦/٤ من طريق يزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون به فهاذِه متابعة لأبي أسامة.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٨٥.

وكما في «الفتح السماوي»، للمناوي ٢/ ٨٠١ - ٨٠٢.

والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٦٤ من طريق زياد بن أبي سعد عن ابن حاضر هكذا في المطبوعة ابن أبي سعد، ولعله ابن سعد الخراساني، فهو الذي يروي عن ابن حاضر كما في «تهذيب الكمال» للمزي ٣/ ٥٠.

- (١) رواه عنه سعيد بن منصور، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤٤٧/٤.
  - (٢) في (ز): ناسك.
  - (٣) في (ز): وتصلح.
  - (٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٠٠، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٦.
- (٥) هذا قول الطبري في «جامع البيان» ١٢/١٦، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٣٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٠٠ وغيرهما.

### ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظُلَمَ ﴾



أي: كَفْرَ ﴿ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ﴾ نقتله ﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَ فَي الآخرة ﴿ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ﴾ منكرًا.

# ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُم جَزَّاءً ٱلْحُسْنَى ﴾

قرأ أهل الكوفة (سوى أبي بكر)<sup>(۱)</sup> ﴿جَزَاءً ﴾ منونًا نصبًا<sup>(۲)</sup> على معنى: فله الحسنى جزاءً، نُصب<sup>(۳)</sup> على المصدر<sup>(٤)</sup>، وقرأ الباقون بالرفع على الإضافة، ولها وجهان:

أحدهما: أن يكون المراد بالحسنى الأعمال الصالحة.

والوجه الثاني: أن يكون معنى جزاءً الحسنى الجنة (٥) وأضيف الجزاء إليها كما قال: ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ﴾ (٦) والدار هي الآخرة.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، وفي (ب) إلا أبا بكر، وانظر:

<sup>«</sup>السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٨)، «المبسوط في القراءات العشر»، لابن مهران الأصبهاني (ص٢٣٨) «التذكرة»، لابن غلبون ١٨/٢.

وأهل الكوفة: عاصم وحمزة والكسائي، من السبعة، ويعقوب، من العشرة.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: نصبًا منونًا.

<sup>(</sup>٣) في (ب) نصبًا.

<sup>(</sup>٤) «معاني القراءات» للأزهري ٢/ ١٢١ وقال: وجزاءً منصوب لأنه مصدر وضع موضع الحال المعنى: فله الحسنى مجزيًا بها جزاءً ا.هـ.

وانظر أيضًا: «البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري ١١٦/٢. «مشكل إعراب القرآن» لمكي ١١٦/٨.

والبيتان في «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/ ٨٥٩.

<sup>(</sup>٥) في (ب) وفي (ز): أن تكون معنى الحسنى الجنة.

<sup>(</sup>٦) يوسف: ١٠٩.

وقال: ﴿وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ (١)(٢).

﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسُرًا ﴾ أي: نلين له القول ونهون عليه الأمر. وقال مجاهد: ﴿ يُسُرًا ﴾ أي: معروفًا (٣).

# ﴿ أَنْهُ اللَّهُ سَلَّمًا اللهُ ﴿

أي: سلك (٤) طرقًا (٥) ومنازل.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴾.

قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس ستر؛ وذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء، وأنهم كانوا يكونون في أسراب لهم، حتى إذا زالت الشمس عنهم، خرجوا إلى معايشهم وحروثهم (٢)(٧).

وقال الحسن: كانت أرضهم أرضًا لا تحمل البناء وكانوا إذا طلعت عليهم الشمس تهوروا(٨) في الماء، فإذا ارتفعت عنهم

<sup>(</sup>١) البينة: ٥.

<sup>(</sup>٢) ذكر الوجهين، والأمثلة الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٥٩. وانظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكى ١/ ٤٤٧.

 <sup>(</sup>٣) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٨٦، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (١).

<sup>(</sup>٥) في (ز) طريقًا.

<sup>(</sup>٦) في (ب) وحروبهم.

 <sup>(</sup>۷) رواه الطبري في «جامع البيان» ۱۲/۱۲.
 ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۷/ ۲۳۸٦.

<sup>(</sup>٨) التهور: الوقوع في الشيء بقلة مبالاة، والهَوْرُ: بحيرة تفيض فيها مياه غياضٌ

خرجوا فتراعوا كما تراعى البهائم(١).

وقال ابن جريج: وجاءهم جيش [۸۷۸/ب] مرة فقال لهم أهلها: لا تطلع الشمس عليكم وأنتم بها. فقالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمس قالوا: ما هاذِه العظام؟ قالوا: جيف جيش طلعت الشمس عليهم هاهنا فماتوا. فذهبوا هاربين في الأرض (٢).

وقال قتادة: يقال إنهم الزنج<sup>(٣)</sup>. وقال الكلبي: هم تاريس<sup>(٤)</sup> وتاويل ومنسك، عراة حفاة عماة عن الحق<sup>(٥)</sup>.

قال: وحدثني عمرو بن مالك بن أمية (٢)، قال: وجدت رجلًا بسمر قند (٧) يحدث الناس وهم مجتمعون حوله، فسألت بعضًا من

وآجام، والجمع أهوار، أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٥/ ٢٦٨ (هور).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٤/١٦، وذكر أن الحسن قال: هذا حديث سمرة.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٤/١٦، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/٤١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/١ ٣٤٦، ورواه من طريقه الطبري في «جامع البيان» ١٤/١٦ ورواه أيضًا ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) في (ب) تارس.

<sup>(</sup>٥) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٦) عمرو بن مالك بن أمية: لم أجده، وفي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٦) عمرو بن مالك بن أمية هكذا ولم أعرفه.

<sup>(</sup>٧) سمرقند: بلد فيما وراء النهر، يقال بناها ذو القرنين، فتحت أيام معاوية ، انظر: «معجم البلدان» لياقوت ٣/ ٢٤٦ – ٢٥٠.

حديثه (۱) فأخبرني (۲) أنه حدثهم عن القوم الذين تطلع عليهم الشمس قال: خرجت حتى جاوزت الصين، ثم سألت عنهم، فقيل لي: إن (۳) بينك وبينهم مسيرة (٤) يوم وليلة، فاستأجرت رجلًا، فسرت بقية عشيتي وليلتي حتى صبحتهم، فإذا أحدهم يفرش أذنه ويلبس الأخرى، فكان صاحبي يحسن لسانهم، فسألهم وقال: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس. قال: فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة فغشي علي فوقعت، فأفقت وهم يمسحونني (٥) بالدهن، فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي كهيئة الزيت، وإذا طرف السماء (٦) كهيئة الفسطاط، فلما أرتفعت أدخلوني سربًا لهم أنا وصاحبي، فلما أرتفع النهار خرجوا إلى (١) البحر، فجعلوا يصطادون السمك فيطرحونه في الشمس فينضج (٨)(٩).

CX3 CX3 CX3 CX3

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: فسألت بعض من يسمع حديثه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فأخبرت.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) تصحفت في (ب) إلى: المسجونين.

<sup>(</sup>٦) في (ز): الماء.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فينظج، بالظاء.

<sup>(</sup>٩) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ٥٤ لكنه قال: وقال أمية، ولم أعرفه. وذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤٠١ بلا نسبة.

### قوله عز وجل: ﴿ كَذَالِكَ ﴾



آختلفوا فيه، فقال بعضهم: يعني كما بلغ مغرب الشمس فكذلك بلغ مطلعها (١).

وقيل: أتبع سببًا كما أتبع سببًا (٢).

وقيل: كما وجد القبيل<sup>( $^{(n)}$ </sup> عند مغرب الشمس وحكم فيهم كذلك وجد عند مطلع الشمس<sup>( $^{(2)}$ )، فحكم فيهم بحكم أولئك<sup>( $^{(0)}$ )</sup>.</sup>

وقيل: إن الله تعالىٰ لما قص عليه (٦) خبرهم قال: ﴿ كَذَالِكَ ﴾ أي: كذلك أمرهم والخبر عنهم كما قصصنا عليك (٧).

ثم أستأنف وقال: ﴿ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ ﴾ يعني بما عنده (^ ) ومعه من الملك والجيوش والآلات.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٠١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) هو قول الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٤، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) في (ب): العسل، تصحيفًا.

<sup>(</sup>٤) في (ب): طلوع.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٠١، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٦ ورجَّحاه.

وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٦) في غير الأصل: عليهم.

<sup>(</sup>٧) «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٨) في (ب): تخذه.

## ﴿خُبْرًا ﴾ علمًا (١).



# قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَنَّهُ سَبَبًا﴾





قال الكسائي: هما لغتان (٥)، وهما جبلان سد ذو القرنين ما بينهما حاجزًا بين يأجوج ومأجوج ومَنْ وراءهم (٢).

وقال عكرمة: ما كان من صنعة بني آدم فهو السد بفتح السين، وما كان من صنع الله تعالى فهو السُّد بالضم (۱)(۸).

<sup>(</sup>۱) هٰذا مروي عن مجاهد، وابن زيد، رواه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) سقطت في (ب)، وفي (ز): قرأ بالفتح.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٩)، «التيسير» للداني (ص١١٨) «التذكرة» لابن غلبون ٢/٤١٨ - ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٦/ ١٥، «معاني القرآن» للنحاس ٢٩٢/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) نسب الواحدي هذا الكلام لابن عباس، على، أنظر: «الوسيط» ٣/١٦٦.

<sup>(</sup>٧) في (ب): بضم السين.

<sup>(</sup>A) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦.

وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٠١/٥، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٧/ ١٣٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٣٣.

وهو قول أبي عبيدة كما في «مجاز القرآن» ١/٤١٤، وابن عباس، أنظر «الدر

وقال ابن عباس عَيْنِ [٨٧٩]: السدان (١) أرمينية وأذربيجان (٢). ﴿ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ﴿ .

قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي: (يُفْقِهُوْن) بضم الياء وكسر القاف، على معنى يُفْهمون (٣) غيرهم.

وقرأ الباقون: ﴿ يَفْقَهُونَ ﴾ بفتح الياء والقاف، أي: يعلمون ويفهمون (٤)(٥) ﴿ قَوْلًا ﴾.

المصون» للسمين الحلبي «زاد المسير» لابن الجوزي، «معاني القرآن» للنحاس ١/ ٢٩٢، وقد رد الطبري هذا القول فقال: ولا معنىٰ للفرق الذي ذكر عن أبي عمرو بن العلاء، وعكرمة.. «جامع البيان» للطبري ١٥/١٦.

- (١) في (ب) تصحفت إلى: لن، وفي الأصل: السدين.
- (٢) رواه عنه ابن المنذر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤٤٨/٤.

وأذربيجان: مملكة عظيمة. شمال فارس، كانت قصبتها تبريز -وهي اليوم من مدن إيران- وقد فتحت أذربيجان في زمن عمر بن الخطاب، وهي الآن جمهورية شمال إيران.

انظر: «معجم البلدان» لياقوت ١٢٨/١.

وأرمينية: بلاد واسعة فيها عدة ممالك، وهي عدة نواح تقع شمالَ بلاد فارس، وكانت مما تنازع عليه الفرس والروم سابقًا ومنها تغليس، وخلاط، وشروان، وافتتحت بعض نواحيها في عهد عثمان .

انظر: «معجم البلدان» لياقوت ١/ ١٥٩، ٢/ ٣٥.

- (٣) في (ب): يُفقهون.
- (٤) في (ب): ويقيمون.
- (٥) «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٩)، «التيسير» للداني (ص١١٨)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٣٩)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ٢٢٥، «معاني القراءات» للأزهري ٢/ ١٢٣.

## قوله عز وجل: ﴿ قَالُواْ يَكَا ٱلْقَرَّنَيْنِ ﴾



فإن قيل: كيف أخبر عنهم أنهم لا يفقهون قولًا، ثم قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقَرَّنَيْنِ ﴾؟ قيل: كَلَّمه عنهم قوم آخرون ترجمة، وبيان ذلك في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (ولا يكادون يفقهون قولًا قال الذين من دونهم يا ذا القرنين)(١).

(وقیل معناه: لا یکادون یفقهون خیرًا من شر، ولا ضلالًا من هدیٰ) (۲).

﴿ قَالُواْ يَلَا ٱلْقَرَّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ قرأهـما عاصم والأعرج (٣) مهموزين، والباقون بغير همز (٤)،

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٠٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٣٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ب)، ولم أجد هذا القول.

<sup>(</sup>٣) **عبد الرحمن بن هرمز الأعرج**، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي.

أخذ القراءة عن أبي هريرة، وابن عباس، وروىٰ عن أبي هريرة وأكثر عنه، وعن أبي سعيد الخدري. قرأ عليه نافع، وحدث عنه: أيوب السختياني، وابن لهيعة، وأبو الزناد قال الذهبي: وافر العلم مع الثقة والأمانة. روىٰ حديثه الجماعة، وتوفى سنة ١١٧ه بالإسكندرية.

<sup>«</sup>معرفة القراء» للذهبي ١/٧٧، «غاية النهاية» لابن الجزري ١/٣٨١، «تهذيب الكمال» للمزي ٤/ ٤٨٥، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٦٠٣).

<sup>(</sup>٤) «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٩٩)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ١٩٤ وقرأ بغير همز أيضًا محمد بن حبيب عن الأعشىٰ عن أبي بكر عن عاصم، أنظر: «المبسوط في

وهما لغتان (۱)، قالوا: وأصله من أجيج النار وهو ضوؤها (۲) وشررها. شُبِّهوا به في كثرتهم وشدتهم (۳).

وقال وهب بن منبه ومقاتل بن سليمان (١٠): هم (٥) من ولد يافث (٦) ابن نوح عليه السلام.

وقال الضحاك: هم جيل من الترك(٧).

وقال كعب: هم نادرة من ولد آدم؛ لأنهم ولد آدم من غير حواء وذلك أن آدم عليه السلام كان (^) ذات يوم فاحتلم، وامتزجت نطفته

القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٣٩)، «جامع البيان» للطبري ١٦٢/١٦.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٤١٤، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٧/ ٥٤٥ - ٥٤٦، «معانى القرآن» للزجاج ٣/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) في (ز): صوتها.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي ٧/ ٥٤٥ – ٥٤٦ وزاد أنه قيل أيضًا أنهما ٱشتقا من: الأجَّة، وهو الأختلاط أو شدة الحر.

أو من الأج وهو سرعة العدو، أو من الأجاج، وهو الماء المالح.

وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/٠١٠ «لسان العرب» لابن منظور ٢/٧٠٠ (أجج).

<sup>(</sup>٤) «تفسير مقاتل» ٢٠١/٢، ولم أجده معزوًا لوهب.

<sup>(</sup>٥) في (ز): هما.

<sup>(</sup>٦) ممن ذكر أن يأجوج ومأجوج من ولد يافث، ابن عبد البر في القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم (ص٤١).

<sup>(</sup>٧) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٠٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٨) في (ب): قال، وفي (ز) غير واضحة لكنها أقرب إلىٰ: قاب.

بالتراب، فلما أنتبه أسف على ذلك الماء الذي خرج منه، فخلق الله تعالى من ذلك الماء يأجوج ومأجوج، فهم متصلون بنا من جهة الأب دون الأم (١).

وقوله تعالى: ﴿مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾.

قال سعيد بن عبد العزيز: فسادهم في الأرض أنهم كانوا يأكلون الناس (٢).

وقال الكلبي: كانوا يخرجون إلى أرضهم أيام الربيع فلا يدعون فيها شيئًا أخضر إلا أكلوه ولا شيئًا يابسًا إلا احتملوه (٣)، فأدخلوه أرضهم وقد لقوا منهم أذى شديدًا وقتلًا (٤).

<sup>(</sup>۱) «الوسيط» للواحدي ٣/١٦٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/١٥ وقال القرطبي: وهاذا فيه نظر؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يحتلمون. قلت: وهو مخالف لقوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ الله الحجرات: ١٣].

<sup>(</sup>٢) نسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٣٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٥٦/١١.

وذكره بلا نسبة كل من: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٠٤، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٨، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤٠٢ ورواه ابن أبي حاتم، وابن المنذر، عن حبيب الأرجاني، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ب): إلا حملوه.

<sup>(</sup>٤) نسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٣٤، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٦٧ والبغوي في «الجامع لأحكام والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٠٤. وبلا نسبة: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦/ ١٦، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٢٠٤، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٧٨.

وقيل معناه: أنهم سيفسدون في الأرض عند خروجهم (١).

[۱۷۹۹] أخبرنا عبد الله بن حامد (۲)، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن مبارك (۳) قال: حدثنا علي بن إبراهيم البشنوي (٤) قال: حدثنا محمد بن (٥) المصفى (٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٧)، عن محمد بن إسحاق (٨)، عن الأعمش (٩)، عن شقيق (١٠)، عن عن محمد بن إسحاق (٨)، عن الأعمش (٩)،

محمد بن محصن، وهو: محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن العكاشي الأسدي، روىٰ عن: الأعمش والأوزاعي، وعنه: محمد بن كامل، وهاشم بن القاسم الحراني، قال يحيىٰ بن معين، وأبو حاتم: كذاب. وقال أبو حاتم أيضًا: مجهول. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، وقال الدارقطني: متروك يضع. وقال ابن حجر: كذبوه، روىٰ له ابن ماجه حديثًا واحدًا.

«تهذیب الکمال» للمزي ٦/٤٩٦، «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص٨٩٣)، «الضعفاء» للعقیلی ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>۱) هو آختيار الطبري في «جامع البيان» ۱۷/۱۲، ۲۲. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ۲۰٤/٥.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) في (ب): السوى. وفي (ز): البنوي. ولم أجده.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) القرشي، أبو عبد الله الحمصى، صدوق، له أوهام، وكان يدلس.

<sup>(</sup>٧) العطار، أبو زكريا الأنصاري، ضعيف.

<sup>(</sup>٨) محمد بن إسحاق هذا مشهور بالنسبة إلى أحد أجداده فيقال له:

<sup>(</sup>٩) سليمان بن مهران، ثقة، حافظ، لكنه مدلس.

<sup>(</sup>١٠) شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي، الكوفي، ثقة، مخضرم.

حذيفة (۱) والمعنوع الله النبي والمعنوع ومأجوج، فقال: «يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة أربع مائة ألف أمة، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل [۸۷۸] السلاح »، قيل: يا رسول الله، صفهم لنا؟ قال: «هم ثلاثة أصناف: فصنف منها أمثال الأرز»، قيل: يا رسول الله وما الأرز؟ قال: «شجرة بالشام، طول الشجرة عشرون ومائة ذراع (في السماء، وصنف منهم عرضه وطوله سواء عشرون ومائة ذراع)(۱)، وصنف منهم يفرش أذنه ويلتحف بالأخرى، ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه، ومن مات منهم أكلوه، مقدمتهم بالشام، وساقتهم بخرسان، يشربون أنهار المشرق وبحيرة الطبرية »(٣).

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ: عن عبد الله، والتصحيح من مصادر التخريج، وقد صرح ابن حجر أن الثعلبي قد رواه وغيره عن حذيفة ... «الكاف الشاف» (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٣) [١٧٩٩] الحكم على الإسناد:

موضوع.

فيه محمد بن إسحاق العكاشي، كذاب.

التخريج:

رواه ابن عدي في «الكامل» ٦/ ١٦٩ وقال عنه وعن غيره مما رواه من طريق العكاشي: كلها مناكير موضوعة. وابن مردويه كما في «الكاف الشاف» لابن حجر (ص١٠٤).

ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» كما في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف»، للزيلعي ٢/ ٣١١.

ورواه الواحدي في «الوسيط» ٣/١٦٦، من طريق العكاشي.

وقال وهب بن منبه رحمه الله: كان ذو القرنين رجلًا من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره، وكان ٱسمه الإسكندروس، فلما بلغ وكان عبدًا صالحًا قال الله تعالى: يا ذا القرنين إنى باعثك إلىٰ أمم الأرض، وهم أمم مختلفة ألسنتهم وهم جميع أهل الأرض، ومنهم أمتان بينهما (طول الأرض كله(١) ومنهم أمتان بينهما)(٢) عرض الأرض كله، وأمم في وسط الأرض، منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج، فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس، ويقال لها: ناسك (٣) وأما الأخرى عند مطلعها يقال لها: منسك، وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر(٤) الأرض الأيمن، يقال لها(٥): هاويل، والأخرى في قطر الأرض الأيسر، يقال لها: تاويل. فلما قال الله تعالى له ذلك، قال ذو القرنين: إلهي، إنك قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت، فأخبرني عن هاذه الأمم التي بعثتني إليها بأي قوة أكابرهم (٢)؟ (وبأي جمع أكاثرهم؟ وبأي حيلة أكابدهم؟)(٧) وبأي صبر أقاسيهم؟

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ز).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ناسيك.

<sup>(</sup>٤) في (ب): قصر.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ز): أكاثرهم.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (ب)، وفي (ز) وبأي جمع وبأي حيلة أكابرهم.

وبأي لسان أناطقهم؟ وكيف لي بأن أفقه لغاتهم؟ وبأي سمع أسمع أقوالهم؟ وبأي بصر أنفذهم؟ وبأي حجة أخاصمهم؟ وبأي قلب (۱) أعقل عنهم؟ وبأي حكمة (۲) أدبر أمرهم؟ وبأي قسط أعدل بينهم؟ وبأي حلم أصابرهم؟ وبأي معرفة أنصف (۳) بينهم؟ وبأي علم أتقن أمورهم؟ (٤) وبأي يد أسطو عليهم؟ وبأي رجل أطؤهم؟ وبأي طاقة أحصيهم؟ وبأي جند أقاتلهم؟ وبأي رفق أتألفهم؟ وليس عندي يا إلهي شيء مما ذكرت يقوم لهم، ولا يَقُوى (۵) عليهم (۱) ولا يطيقهم (۱) وأنت الرؤوف الرحيم، الذي لا تكلف نفسًا إلا وسعها، ولا تحملها إلا طاقتها، ولا تشقيها بل أنت ترحمها.

قال الله تعالىٰ له: سأطوقك ما حملتك، أشرح لك صدرك فيسمع (٨) كل شيء، وأشرح لك فهمك فتفقه كل شيء، وأبسط لك لسانك (٩) فتنطق بكل شيء، وأفتح لك سمعك فتعي كل شيء،

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: عقل.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: وبأي قلب وحكمة.

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل: أفصل، وكذا في «جامع البيان» للطبري.

<sup>(</sup>٤) في (ب): أمرهم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: نقوى.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>V) في الأصل: نطيقهم.

<sup>(</sup>A) في (ب): فيسع، و(ز): فتسمع.

<sup>(</sup>٩) في (ز): لسانًا.

[٨٨٠٠] وأنفذ لك بصرك فتنفذ كل شيء (١)، وأحصى لك فلا يفوتك شيء، وأشد لك عضدك فلا يهولك شيء، وأشد لك ركنك(٢) فلا يغلبك شيء، وأشد لك قلبك فلا يفزعك شيء، وأحفظ عليك عقلك (٣) فلا يَعْزُب عنك شيء، وأبسط لك من بين يديك فتسطو فوق كل شيء، وأشد لك وطأتك فتهد كل شيء، وألبسك الهيبة فلا يرومك (٤) شيء، وأسخر لك النور والظلمة فأجعلهما جندًا من جندوك، يهديك النور من أمامك، وتحوطك (٥) الظلمة من ورائك. فلما قيل له ذلك أنطلق (٦) يؤم الأمة التي عند مغرب الشمس، فلما بلغهم وجد جمعًا (٧) وعددًا لا يحصيهم إلا الله، وقوة وبأسًا لا يطيقه إلا الله، وألسنة مختلفة، وأهواء متشتتة، وقلوبًا متفرقة، فلما رأى ذلك كابرَهُمْ (٨) بالظلمة فضرب حولهم ثلاثة عساكر منها، فأحاط بهم من كل مكان حتى جَمَعَتْهُمْ في مكان واحد، ثم أخذ عليهم بالنور فدعاهم إلى الله تعالى وعبادته، فمنهم من آمن به،

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: وأمد لك بصرك فينفذ كل شيء.

<sup>(</sup>٢) في (ز): إزرك.

<sup>(</sup>٣) من (ز).

<sup>(</sup>٤) في (ب): يرزعك، وفي (ز): يهولك.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ويحفظك.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل، وهي في النسختين الأخريين، وفي الطبري.

<sup>(</sup>٧) في (ب): جميعًا.

<sup>(</sup>٨) في غير الأصل: كاثرهم.

ومنهم من صد عنه، فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل عليهم الظلمة فدخلت في أفواههم وأنوفهم وآذانهم وأجوافهم، ودخلت في دورهم وبيوتهم وغشيتهم من فوقهم ومن تحتهم ومن كل جانب منهم، فماجوا فيها (1) وتحيروا، فلما أشفقوا أن يهلكوا فيها عجّوا إليه بصوت واحد، فكشفها عنهم وأخذهم (٢) عنوة فدخلوا في دعوته، فجنّد من أهل المغرب أممًا عظيمة فجعلهم جندًا واحدًا، ثم أنطلق بهم يقودهم، والظلمة تسوقهم من خلفهم وتحرسهم من خلفهم، والنور أمامهم يقوده ويدله (٣) وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى، وهو يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن التي يقال لها: هاويل، وسخر الله تعالى له يده وقلبه ورأيه وعقله ونظره، فلا يخطئ (إذا أئتمروا)(٤) وإذا عمل عملًا أتقنه.

فانطلق يقود تلك الأمم وهي تتبعه، فإذا أنتهى إلى بحر أو مخاضة (٥) بنى سُفنًا من ألواح صغار أمثال النعال، فينظمها (٦) في ساعة، ثم حمل فيها جميع من معه من تلك الأمم وتلك الجنود، فإذا قطع الأنهار والبحار فتقها، ثم دفع إلى كل رجل منهم لوحًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: فيه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وأخذها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): يقودهم ويدلهم.

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل: فلا يخطئ إذا عمل عملًا.

<sup>(</sup>٥) مخض: أصل يدل على ٱضطراب. ٱنظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٥/ ٣٠٤ (مخض).

<sup>(</sup>٦) في (ز): فنظمها.

فلا يكترثه حمله، فلم يزل ذلك(١) دأبه حتى ٱنتهى إلى هاويل، فعمل فيه كعمله (٢) في ناسك، فلما فرغ منها مضىٰ علىٰ وجهه في ناحية الأرض اليمني حتى أنتهي إلى منسك عند مطلع الشمس (٣)، فعمل فيها وجنّد منها جنودًا كفعله في الأمتين اللتين قبلها، ثم كرّ مقبلًا حتى أخذ ناحية الأرض اليسرى وهو يريد تاويل، وهي الأمة التي بحيال هاويل، وهما متقابلتان [٨٨٠٠] بينهما عرض الأرض كلها(٤)، فلما بلغها عمل فيها وجند فيها كفعله(٥) في الذي قبلها، فلما فرغ منها عطف على (٦) الأمم التي وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج، فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمة صالحة من الإنس: يا ذا القرنين إن بين هذين الجبلين خلقًا من خلق الله تعالى ليس فيهم مشابه الإنس، وهم أشباه البهائم، يأكلون العشب ويفترسون الدواب(٧) كما يفترسها السباع ويأكلون ديدان(٨) الأرض كلها من

<sup>(</sup>١) في (ب): كذلك.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: كفعله.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٤) في غير الأصل: كله.

<sup>(</sup>٥) في غير الأصل: كعمله.

<sup>(</sup>٦) في (ب): منها إلىٰ.

<sup>(</sup>٧) في غير الأصل: والوحوش، وهي في «جامع البيان» للطبري.

<sup>(</sup>A) في (ب): نساد، وفي (ز): مساد، وفي الطبري: خشاش.

الحيات والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله (۱) في الأرض، وليس لله تعالى خلق ينمى نماهم في العام الواحد، ولا يزدادون (۲) كزيادتهم، فإن أتت مدة على ما ترى من نمائهم وزيادتهم فلا شك (أنهم سيملؤون) الأرض ويخلون أهلها منها ويظهرون عليهم (٤) فيفسدون فيها، وليست تمر بنا سنة منذ جاورناهم إلا ونحن نتوقعهم (٥) أن يطلع علينا أولهم من بين هذين الجبلين ﴿فَهَلَ جَعَلُ لَكَ خَرَمًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَامُ سَدًا﴾.



أعدوا لي الصخور (٢) والحديد والنحاس حتى أرتاد بلادهم، وأعلم علمهم، وأقيس ما بين جبليهم (٧).

ثم أنطلق يؤمهم حتى دفع إليهم وتوسط بلادهم فوجدهم على مقدار واحد ذكرهم وأنثاهم، يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منّا.

وقال علي بن أبي طالب ﴿ الله عَلَيْهُ : منهم من طوله شبر، ومنهم من هو

<sup>(</sup>١) ليس لفظ الجلالة في (ز).

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: ولا يزداد.

<sup>(</sup>٣) في (ب): يسمكون.

<sup>(</sup>٤) في غير الأصل: عليهما.

<sup>(</sup>٥) في (ب): نتوقاهم.

<sup>(</sup>٦) في (ب): الصخر.

<sup>(</sup>٧) في غير الأصل: جبلهم.

مفرط في الطول<sup>(١)</sup>.

لهم مخاليب في (أيديهم في موضع) (٢) الأظفار مثل (٣) أيدينا، وأنياب وأضراس كأضراس السباع وأنيابها، وأحناك كأحناك الإبل يسمع لهم (٤) حركة إذا أكلوا كحركة الجرة (٥) من الإبل، وكقضم (١) البغل المسن أو الفرس القوي، ولهم هلب (٧) من الشعر في أجسادهم ما يواريهم وما يتقون به من الحر والبرد إذا أصابهم، ولكل واحد منهما (٨) أذنان عظيمتان، إحداهما وبر (٩)، والأخرى زغبة (١٠)، يلتحف إحداهما ويفترش الأخرى، ويصيف في إحداهما

<sup>(</sup>۱) ليس قول علي الله من رواية الطبري، وأظنه ليس من قول وهب، وإنما ذكره المصنف وسط كلامه.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل: من.

<sup>(</sup>٤) في غير الأصل: تسمع لها.

<sup>(</sup>٥) الجرجرة: تردد هدير الفحل. أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٤/ ١٣١ (جرر).

<sup>(</sup>٦) في (ب): وكعظيم، وفي (ز): وكقطم.

<sup>(</sup>٧) الهلب: قيل: هو الشعر كله، وقيل: هو في الذنب وحده، وقيل: ما غلظ من الشعر. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٧٨٦ (هلب).

<sup>(</sup>A) سقطت من (ب)، وفي (ز): منهم.

<sup>(</sup>٩) في غير الأصل: وبرة، والوبر: صوف الإبل، والأرانب، ونحوها. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٥/ ٢٧١ (وبر).

<sup>(</sup>١٠) **الزغب**: صغار الشعر والريش ولينه، وقيل: دقاق الريش الذي لا يطول، وقيل: أول ما يبدو من شعر الصبي.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٤٥٠ (زغب).

ويشتو في الأخرى، وليس منهم ذكر ولا أنثى إلا وقد عرف أجله الذي يموت! ومنقطع عمره وذلك أنه لا يموت ميت من ذكورهم حتى يخرج من صلبه ألف ولد، ولا تموت الأنثى حتى يخرج من رحمها ألف ولد، فإذا كان ذلك أيقن بالموت وتهيأ له، وهم يرزقون القنين (۱) في أيام الربيع ويستمطرونه كما يستمطر الغيث لحينه، فيقذفون منه كل سنة بواحد فيأكلونه عامهم كله إلى مثلها من [۸۸۸۱] القابل فيعمهم (۲) في كثرتهم، وهم يتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء الذئب (۳)، ويتسافدون تسافد البهائم حيث التقوا.

فلما عاين منهم ذلك ذو القرنين أنصرف إلى ما بين الصدفين فقاس ما بينهما، وهو في حد<sup>(3)</sup> منقطع أرض الترك مما يلي مشرق الأرض<sup>(6)</sup>، فوجد بُعْدَ ما بينهما مائة فرسخ، فلما أنشأ في عمله حفر<sup>(7)</sup> الأساس حتى بلغ الماء، ثم جعل عرضه خمسين فرسخًا، وجعل حشوه الصخر، وطينه النحاس يذاب ثم يصب عليه، فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض، ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب، وجعل خلاله عرقًا من نحاس أصفر، فصار كأنه

<sup>(</sup>١) في (ب): التيسير، وفي (ز): التينان، وفي الطبري: التنين.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: على.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الذئاب، وفي الطبري: الكلاب.

<sup>(</sup>٤) ساقط من غير الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (ب): المشرق، وفي (ز): مشرق الشمس.

<sup>(</sup>٦) في غير الأصل: حفر له.

برد مُحَبِّر في (١) صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد، فلما فرغ منه وأحكمه أنطلق عامدًا إلى جماعة من (٢) الإنس.

فبينا هو يسير إذ دفع إلىٰ أمة صالحة يهدون بالحق وبه يعدلون، فوجد أمة مقسطة مقتصدة يقتسمون بالسوية ويحكمون بالعدل ويتراحمون، حالتهم واحدة، وكلمتهم واحدة، وأخلاقهم مشتبهة، وطريقتهم (٣) مستقيمة، وقلوبهم متآلفة، وسيرتهم مستوية، وقبورهم بأبواب بيوتهم، وليس على بيوتهم أبواب، وليس عليهم أمراء، وليس بينهم قضاة، وليس بينهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف، ولا يختلفون، ولا يتفاضلون، ولا يتنازعون، ولا يستبون، ولا يقتتلون، ولا يقحطون، ولا يحردون (٤)، ولا تصيبهم الآفات التي تصيب الناس، وهم أطول الناس أعمارًا(٥)، وليس فيهم مسكين ولا فقير ولا فظ ولا غليظ، فلما رأى ذلك ذو القرنين من أمرهم عجب منهم، وقال: أخبروني أيها القوم، فإني قد أحصيت الأرض كلها بحرها وبرها، وشرقها وغربها ونورها وظلمتها، فلم أر أحدًا مثلكم، فخبّروني خبركم؟ قالوا: نعم، فاسألنا عما تريد.

<sup>(</sup>١) في (ب): من.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>٣) في (ب): وطريقهم، وفي (ز): وطرائقهم.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ولا يحزنون، ومن معاني الحرد: الغضب، والغيظ، والمنع. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ١٤٥ (حرد).

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(ب): أعمالًا، والمثبت من (ز)، وكذا في الطبري.

قال: أخبروني ما بال قبوركم على أبواب بيوتكم؟

قالوا: عمدًا فعلنا ذلك لئلا ننسى الموت، ولا يخرج ذكره من قلوبنا.

قال: فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟

قالوا: ليس فينا مُتَّهم وليس منّا إلا أمين مؤتمن.

قال: فما بالكم ليس عليكم أمير؟

قالوا: لا حاجة لنا إلىٰ ذلك.

قال: فما بالكم ليس فيكم حكام؟

قالوا: لا نختصم.

قال: فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟

قالوا: لا نتكاثر.

قال: (فما بالكم ليس فيكم أشراف؟

قالوا: لا نتنافس)(١).

قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟

قالوا: لا نفتخر.

قال: (فما بالكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟

قالوا: من قبل أنا متواصلون متراحمون)(٢).

قال: فما بالكم لا تتنازعون [٨٨٨١] ولا تختلفون؟

قالوا: من ألفة قلوبنا وصلاح ذات بيننا.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من غير الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من غير الأصل.

قال: فما بالكم لا تستبون ولا تقتتلون؟

قالوا: من قبل أنا غلبنا طبائعنا بالعزم وأنا سسنا أنفسنا بالأحلام.

قال: فما بال كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة؟

قالوا: من أجل أنا لا نتكاذب (١) ولا نتخادع ولا يغتال (٢) بعضنا بعضًا.

قال: فأخبروني من أين تشابهت قلوبكم واعتدلت سريرتكم؟

قالوا: صحت صدورنا فنزع الله بذلك الغل والحسد من قلوبنا.

قال: فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟

قالوا: من قبل أنا نقسم بالسوية.

قال: فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟

قالوا: من قبل الذل والتواضع.

قال: فما بالكم جعلتم أطول الناس أعمارًا؟

قالوا: من قبل أنا نتعاطى الحق ونحكم بالعدل.

قال: فما بالكم لا تقحطون (٣)؟

قالوا: لا نغفل عن الأستغفار.

قال: فما بالكم لا تحزنون ولا تحردون؟

قالوا: من قبل أنا وطنّا أنفسنا للبلاء منذ كنا، وأحببناه وحرصنا عليه.

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: نتكاثر.

<sup>(</sup>٢) في «جامع البيان» للطبرى: ولا يغتاب.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ب) إلىٰ: تضحكون.

قال: فما بالكم لا تصيبكم الآفات كما تصيب الناس؟ قالوا: لأنا<sup>(١)</sup> لا نتوكل إلا على الله (٢) ولا نعمل بالأنواء والنجوم. قال: حدثوني هكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟

قالوا: نعم، وجدنا آباءنا يرحمون مساكينهم، ويواسون فقراءهم، ويعفون عمن ظلمهم، ويحسنون ( $^{(7)}$  إلىٰ من أساء إليهم، ويحلمون عمن جهل عليهم، ويستغفرون لمن سبهم، ويصلون أرحامهم، ويؤدون أمانتهم، ويحفظون وقت صلواتهم، ويوفون بعهدهم، ويصدقون في مواعيدهم، (ولا يرغبون عن أكفائهم، ولا يستنكفون ( $^{(3)}$ ) عن أقاربهم) ( $^{(0)}$ )، فأصلح الله تعالىٰ بذلك أمرهم وحفظهم ما كانوا أحياء، وكان حقًا عليه أن يخلفهم في تركتهم ( $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: لأنا لا نتوكل على غير الله.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولا يسيئون.

<sup>(</sup>٤) أستنكف: نكف من الأمر، واستنكف، إذا أنف منه. «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٥/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من غير الأصل.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري مع زيادة ألفاظ، ونقص، واختلاف قليل في «جامع البيان» 

١٨/١٦ ٢١ قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم عن وهب بن منبه اليماني، فذكره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق، كما أن هلاه القصة من الإسرائيليات، المليئة بالمنكرات.

قال الحافظ ابن كثير: قد ذكر الطبري هنا أثرًا غريبًا طويلًا عجيبًا في سير ذي القرنين وبنائه السد، وكيفية ما جرئ له وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم

(فقال لهم ذو القرنين: لو كنت مقيمًا لأقمت فيكم ولكني لم أؤمر بالإقامة)(١).

وروى قتادة (۲)، عن أبي رافع (۳)، عن أبي هريرة والنبي عن النبي قال: «إن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فتحفرونه غدًا. (فيعيده الله تعالى كأشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله غدًا). (٤)

فيعودون إليه وهو كهيئته حين<sup>(ه)</sup> تركوه، فيحفرونه فيخرجون على الناس، فيستقون المياه، ويتحصن الناس في حصونهم [١/٨٨٢] فيرمون بسهامهم<sup>(٦)</sup> إلى السماء، فترجع إليهم فيها كهيئة الدم فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله تعالىٰ عليهم نغفًا<sup>(٧)</sup> في

وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم.. ا.ه. «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/ ١٩١.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من غير الأصل.

<sup>(</sup>٢) قتادة بن دعامة، أبو الخطاب السدوسي، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٣) نفيع أبو رافع الصائغ المدني، نزيل البصرة، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٥) تصحفت في (ب) إلى: حتى.

<sup>(</sup>٦) في (ب): سهمًا منهم.

<sup>(</sup>٧) النغف بالتحريك: دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحده نَغَفَة، وقال أبو عبيد: وهو أيضًا الدود الأبيض الذي يكون في النوىٰ إذا أنقع، وأيضًا النغف:

أقفائهم فيقتلهم  $^{(1)}$ ، فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرًا $^{(7)}$  من لحومهم  $^{(7)}$ .

الله بن حامد (٤) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن حامد (١٨٠٠] وأخبرنا عبد الله بن محمد (١٥) قال: أخبرنا صالح شاذان (٥) قال: أخبرنا جعونة (٦) بن محمد (١٥) قال: أخبرنا صالح

#### (٣) الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح رواه الترمذي كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الكهف (٣١٥٣) وقال: هذا حديث حسن غريب.

ورواه ابن ماجه كتاب الفتن، باب: فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم (٤٠٨٠)، وأحمد في «المسند» ٢/٥١٠، ٥١١ (١٠٦٣٢، ١٠٦٣٠)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٥/ ٢٤٢ (٦٨٢٩)، والحاكم في «المستدرك» ٤/٤٣٥ (٨٥٠١)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأبو يعلى في «مسنده» ١١/ ٢١١ (٢٤٣٦).

كما رواه البيهقي، وابن مردويه وابن عساكر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي المردوية وابن مردوية وابن عساكر، كما في «الوسيط» ١٦٨/٣، والطبري في «جامع البيان» ٢١/١٦.

والحديث صحيح.

- (٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٥) لم أجده.
- (٦) هكذا في الأصل: جعونة، وفي (ب) صنعويه، وفي (ز) خيفويه.
  - (V) لم أجده.

دود طوال سود وغبر.

<sup>«</sup>لسان العرب» لابن منظور ٩/ ٣٣٨ (نغف)، «الصحاح» للجوهري ٣/ ١١٨٦.

<sup>(</sup>١) في النسخ: فيقتلونهم، والمثبت من مراجع التخريج وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) تشكر: أي: آمتلأت وغزرت، يقال حلوبة شكرة: آنظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢٠٨/٣ (شكر).

ابن محمد (۱) عن عبيد الله (۲) عن (۳) محمد بن إسحاق (۱) عن عاصم بن (۵) عمر بن قتادة (۲) عن محمود بن لبيد (۷) عن أبي سعيد الخدري (۸) ولا قال: سمعت رسول الله وقل يقول: «تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله عز وجل: ﴿وَهُم مِّن كُلِّ عَلَي يَسِلُونَ ﴿ (۹) فيغشون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى حصونهم ومدائنهم، حتى إن أولهم يمرون (۱۰) بالنهر من أنهار الأرض قال أبو الهيثم: الدجلة - فيشربونها حتى تصير يابسة فيمر به الذين من بعدهم فيقولون: لقد كان بهذا المكان ماء مرة حتى إذا ظهروا على أهل الأرض قالوا: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم وبقي أهل السماء. قال: فيهز أحدهم حربته ثم يقذف بها إلى السماء فترجع إليه مختضبة دمًا للفتنة فبينا هم كذلك إذ بعث الله عز وجل

<sup>(</sup>۱) الترمذي، متهم ساقط.

<sup>(</sup>٢) لم أجد ترجمته، وفي (ب): عبد الله بن عبد الله، وفي (ز): عبيد الله بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بن.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق بن يسار، صاحب المغازي، صدوق يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(ز): عن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ثقة عالم بالمغازى.

<sup>(</sup>٧) صحابي جليل..

<sup>(</sup>٨) صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٩) الأنبياء: ٩٦.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): يمر.

دودًا في أعناقهم كنغف الجراد فيموتون موت الجراد، فيصبح المسلمون  $^{(1)}$  لا يسمعون لهم حسًا فيقولون هل:  $^{(1)}$  من رجل يشتري نفسه فينظر ما فعل هؤلاء القوم؟ فينزل رجل منهم قد أيقن أنه مقتول، فيجدهم  $^{(7)}$  موتى  $^{(7)}$  بعضهم على بعض فينادي، أصحابه: أبشروا فقد كفاكم الله أمر  $^{(2)}$  عدوكم فيخرج المسلمون فيرسلون مواشيهم فيهم، فما يكون لهم رعي غير لحومهم، فتشكر عليهم كأحسن ما يشكرن على شيء من النبات أصابته قط  $^{(6)}$ .

واه، فيه صالح بن محمد هو الترمذي، متهم ساقط، وفيه من لم أجدهم. لكن الحديث صحيح.

### التخريج:

رواه ابن ماجه كتاب الفتن، باب: فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم.. (٤٠٧٩)، والإمام أحمد في «المسند» ٣/ ٧٧ (١١٧٣١) بسند صحيح.

وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢٤٤/١٥، والحاكم في «المستدرك» ٢٨ (٢٩٦٦) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأبو يعلىٰ في «مسنده» ٢/ ٥٠٣ (١٣٥١)، والطبري في «جامع البيان» ٢١/١٦، وأبو يعلىٰ في «جامع البيان» ٢١/١٦، وفي جميع أسانيدهم صرّح ابن إسحاق بالتحديث بخلاف المثبت هنا في سند المصنف، وعند الطبري.

والحديث مداره على ابن إسحاق، رحمه الله، وقد صرّح فيه بالتحديث عن عاصم وهو من رجال الجماعة عن محمود بن لبيد فالحديث صحيح.

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيجدوهم.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) ساقطه من الأصل.

<sup>(</sup>٥) [١٨٠٠] الحكم على الإسناد:

وقال وهب: إنهم يأتون البحور فيشربون ماءها ويأكلون دوابها ثم يأكلون الخشب والحشيش (١) والشجر ومن ظفروا به من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس (٢).

وقوله عز وجل: ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَّمًا ﴾ قرأ أهل الكوفة (إلا عاصمًا)<sup>(٣)</sup>: (خراجًا) بالألف، والباقون بغير ألف وهما لغتان يعني جعلًا وأجرًا<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو عمرو بن العلاء: الخرج ما تبرعت به، والخراج ما لزمك [۸۸۲/ب] أداؤه (٥).

﴿ عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمْ سَدًّا ﴾ حاجزًا فلا يصلون إلينا.

(﴿ سَكُنَّا ﴾ ، قرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو بكر ، سُدا بضم

<sup>(</sup>١) سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>٢) مرّ نحو هذا من قول وهب الطويل الذي أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/١٦ - ٢١.

<sup>(</sup>٣) من (ز).

<sup>(</sup>٤) «السبعة» لابن مجاهد (ص٠٠٠) «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٣٩)، «التيسير» للداني (ص١١٨)، «التذكرة» لابن غلبون ٢٢/١٦، «جامع البيان» للطبري ٢٢/١٦.

<sup>(</sup>٥) «زاد المسير» لابن الجوزي ١٣٤/٥ وقيل: هما بمعنى واحد، هو قول أبي عبيدة، كما ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير».

وقيل: الخرج: الفيء، والخراج: الضريبة، قاله الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٠٠. وقيل: الخرج أخص من الخراج، قاله: ابن عزيز في «تفسير غريب القرآن» (ص. ٢٠٨).

وانظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني ١/٢٩٢.

السين)(١)

قوله عز وجل: ﴿قَالَ﴾ قال: لهم ذو القرنين ﴿مَا مَكَنِّي فَراً على الإدغام أكثر القراء، وقرأ أهل مكة (٢) (يعني: ابن كثير) (٣) (مكنني) بنونين (مخففتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة) على الإظهار (٥)، ﴿فِيهِ رَبِّ وقواني عليه ﴿خَيِّرُ من خرجكم ﴿فَأَعِنُونِ ﴾ ولـكن أعينوني ﴿بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمُ وَيَنْهُمُ رَدِّمًا ﴿ حاجزًا كالحائط والسد (٢).

قالوا: وما تلك القوة؟ قال: فَعَلَةٌ وصُنّاع يحسنون البناء والعمل والآلة. قالوا: وما تلك الآلة؟





<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وانظر: «التيسير» للداني (ص١١٨)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب) الكوفة، وهو خطأ لأن هاذِه قراءة ابن كثير فقط وهو مكي.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٥) «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٠)، «التيسير» (ص١١٩)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٦) «العمدة في غريب القرآن» لمكي (ص١٩٢)، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني ١/ ٣٩٦ وقال الطبري: والردم حاجز الحائط والسد إلا أنه أمنع منه وأشد. «جامع البيان» ١٦/ ٢٠، وقال الزجاج: والردم في اللغة أكثر من السد، «معاني القرآن» ٣/ ٣١١.

وكذا قال النحاس في «معاني القرآن» ٢٩٣/٤.

يعني: أعطوني ﴿ زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ﴾ قطع الحديد، واحدتها زبرة (١) ، فأتوه بها فبناه ﴿ حَتَى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ ﴾ الطرفين (٢) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر (الصُدُفين) بضمتين، وقرأ أبو بكر بضم الصاد وإسكان الدال والباقون بفتحها (٣).

روئ مسلم بن خالد عن سعيد بن أبي صالح (ئ) قال: بلغنا أنه وضع الحطب (٥) بين الجبلين، ثم نسج عليه الحديد، ثم نسج الحطب على الحديد، فلم يزل يجعل الحطب على الحديد، والحديد على الحطب، حتى ساوى بين الصدفين (٢) –وهما الجبلان وفيه لغتان: ضم الصاد والدال، وفتحهما (٧) – أمر بالنار فأرسلت فيه

<sup>(</sup>۱) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤١٤، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٢٧٠)، «معانى القرآن» للنحاس ٤/ ٢٩٤، «معانى القرآن» للزجاج ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) المقصود: جانبا الجبل، كما في «العمدة في غريب القرآن» لمكي (ص١٩٢). وفسره الأكثرون بالجبلين، وهو تفسير ابن عباس، كما رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٢٥.

وانظر «معانى القرآن» للنحاس ٤/ ٢٩٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل، وانظر: «التيسير» للداني (ص١١٩)، «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠١).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). ولم أجد عنه إلا ما ذكره ابن سعد، قال: سعيد بن أبي صالح توفي سنة تسع وعشرين ومائة وكان قليل الحديث.

<sup>(</sup>٥) تصحفت في (ب) إلى: صالح الخطيب.

<sup>(</sup>٦) ذكره المصنف في «عرائس المجالس» (ص٣٢٨) ونسبه لأهل السير، ولم ينسبه لأحد معين.

<sup>(</sup>V) مضى ذكر القراءة في الصدفين، وانظر: «معانى القرآن» للفراء ٢/ ١٦٠.

ثم ﴿ قَالَ ٱنفُخُوا ۗ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ﴾ ثم جعل يفرغ القطر عليه فذلك قوله عز وجل ﴿ قَالَ اَتُتُونِ ﴾ (قرأ حمزة وأبو بكر (قال ٱتتوني) بهمزة ساكنة بعد اللام) (١).

وهو النحاس المذاب (٢)، قال: فجعلت النار تأكل الحطب ويصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس.

## ﴿فَمَا ٱسْطَعُواْ﴾

(شدد حمزة الطاء)<sup>(۳)</sup>.

وَأَن يَظْهَرُوهُ ﴾ أن يعلوه من فوقه ﴿وَمَا ٱستَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴾ من أسفله (٤).

قال قتادة: ذكر لنا أن رجلًا قال: يا نبي الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: «انعته لي».

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل، وانظر: «التيسير» للداني (ص١١٩)، «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠١).

<sup>(</sup>۲) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص۲۷۰)، «العمدة في غريب القرآن» لمكي (ص ۱۹۳) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني ۲/ ۲۰۱ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 1/ ٤١٥ وفيه: حديدًا ذائبًا.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل، آنظر: «التيسير» للداني (ص١١٩)، «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠١)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الطبري في «جامع البيان» ٢٦/١٦. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٠٥، «الوسيط» للواحدي ١٦٨/٣ «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣١٢.

قال: كالبُرُدِ الحِبَرةِ (١)(٢) طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: «قد رأيته »(٣).

## قوله عز وجل: ﴿قَالَ هَٰذَا﴾

9,

قال ذو القرنين لما فرغ من بنائه: هذا، يعني: هذا السد (٤) ﴿ رَحْمَةٌ ﴾ نعمة ﴿ مِن رَبِي ﴾ فلذلك لم يقل: هذه ﴿ وَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِي جَعَلَهُ وَكُمُ أَنَّ ﴾ (قرأ أهل الكوفة ﴿ دَكَا أَنَ ﴾ (٥) يعني: ملتزقًا مستويًا بالأرض، من قولهم: ناقة دكاء أي مستوية الظهر لا سنام لها (٦)، ومن قرأ (دكًّا) بلا مد فمعناه مدكوك (٧) ﴿ وَكَانَ وَعَدُ رَبِي حَقًا ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ز): الحبر، وفي «جامع البيان» للطبري و «الدر المنثور» للسيوطي المحبر.

<sup>(</sup>٢) البرد: ضرب من الملابس، والحبرة: ضرب من برود اليمن يقال: بُرْدُ حِبَرَةٍ وليس حبرة بلدًا إنما هو وشيّ، أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٥٩/٤ (حبر).

<sup>(</sup>٣) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٢٣. وابن مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤٥١/٤.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٢٧، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٠٥، والبغوي في «معاني القرآن» ٣/ ٣١٢، والأخفش في «معاني القرآن» ٢/ ٣٩٩ وعند الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٩٦ هذا التمكين.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب)، وانظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٢)، «التيسير» (ص١١٩)، «التذكرة» لابن غلبون ٢ / ٤٢١ والكوفيون: حمزة وعاصم والكسائي.

<sup>(</sup>٦) «جامع البيان» للطبري ٢٦/ ٢٧، «معاني القرآن» للنحاس ٢٩٦/٤ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (٢٧١).

<sup>(</sup>٧) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٠٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٠/١١، «٧) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤١٥.

## قوله عز وجل: ﴿وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمْ﴾

يعني: بعض الخلق.

(﴿ يَوْمَإِذِ يَمُوجُ ﴾ يدخل ﴿ فِي بَعْضِ ﴾ ويختلط إنسهم بجنهم حياريٰ) (١) ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴾ في صعيد واحد.

## قوله عز وجل: ﴿وَعَرَضْنَا﴾

وأبرزنا(٢) ﴿جَهَنَّمَ يَوْمَ بِذِ﴾ يوم القيامة ﴿ لِلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا﴾ [٨٨٣].

ثم وصفهم فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي ﴾

غشاوة وغفلة عن الإيمان والقرآن، ﴿ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ أي: لا يطيعون (٣)(٤) أن يسمعوا كتاب الله ويتدبروه، ويؤمنوا به لغلبة الشقاء عليهم.



## ﴿ أَفَحَسِبَ ﴾

أفظن.

قرأ علي، وعكرمة، ومجاهد: (فَحَسْبُ)(٥) أي: كفاهم ذلك

- (۱) «جامع البيان» للطبري ٢٨/١٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٩٠٩. وما بين القوسين ساقط من (ب).
- (٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٠٩، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٧٩.
  - (٣) في غير الأصل: لا يطيقون.
- (٤) في «جامع البيان» للطبري ٣١/١٦ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٦٥ لا يطيقون كما في النسخ غير الأصل، ولعله الأصح.
- (٥) الذي في المصادر (أَفَحَسْب). انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٨٥) «زاد المسير» لابن

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَخِذُوا عِبَادِي ﴿ يعني: عيسىٰ والعُزَير (١) والملائكة (٢) ﴿ وَلِنَ أَوْلِيَآءً ﴾ كلا، بل هم لهم أعداء يتبرؤون منهم.

وقال ابن عباس رفي الشياطين (٣)، تولوهم وأطاعوهم من دون الله.

وقال مقاتل: يعني: الأصنام (٤). سماها عبادًا كما قال في موضع آخر: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ ٱمْثَالُكُمُّ ﴿(٥).

The The The

﴿ إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهُنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًّا ﴾.

الجوزي ٥/ ١٣٧ «جامع البيان» للطبري ٣٢/١٦ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٦٥، وعن عكرمة رواها ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٩٢ قال: أفحسبهم ذلك، ونسبها ابن الجوزي أيضًا: لابن عباس وابن

جبير وابن يعمر وابن محيصن. (١) ليست في غير الأصل.

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان» للطبري ٢١/١٦ - ٣٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 1/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٣٧ والذي في «تفسير مقاتل» ٢/ ٢٠٤ ﴿ أَفَحَسِبَ اللَّهِ وَانظر: اللَّذِينَ كَفَرُوٓ إَلَيْآ اللَّهِ وَانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٩٤.

## قوله عز وجل: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۞ ﴾

يعني: الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبغون به ربحًا وفضلًا، فنالوا به هلاكًا وعطبًا، ولم يدركوا ما طلبوا كالمشتري سلعة يرجو بها فضلًا وربحًا، فخاب رجاؤه وخسر ببعه.

## ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾



فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: هم الرهبان والقسوس<sup>(1)</sup>. الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع<sup>(۲)</sup>.

وقال سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عباس رفيه: هم اليهود والنصاري (٣) نظيره: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةٌ ۞ (٤). وروى سفيان (٥)، عن سلمة بن كهيل (٦)،

<sup>(</sup>١) في (ب): والقسيسون.

<sup>(</sup>٢) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٣٢.

 <sup>(</sup>٣) رواه عن سعد البخاري كتاب التفسير، باب ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ ﴾
 (٣) دولم أجده منسوبًا لابن عباس ﴾

<sup>(</sup>٤) الغاشية: ٣ - ٤.

<sup>(</sup>٥) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، كان إمامًا حجة ثقة عابدًا.

<sup>(</sup>٦) سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي، أبو يحيى الكوفي. روى عن: جندب بن عبد الله البجلي، وأبي الطفيل، وسعيد بن جبير، والشعبي. وعنه: ابنه يحيى، والأعمش، وشعبة، والثوري، وغيرهم. وكان رحمه الله إمامًا حافظًا ثقة، أخرج حديثه الجماعة، توفي سنة ١٢١هـ. «تهذيب الكمال» للمزى ٣/ ٢٥، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٢٩٨/٥.

عن أبي الطفيل (١) وَ الله عنه قال: سأل عبد الله بن الكوّاء (٢) عليًّا وَ الله عن قوله: ﴿ قُلْ هَلْ نُنِينَكُم لِاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

﴿ وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ أي يظنون أنهم بفعلهم مطيعون محسنون.

قُولُه عز وجل ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَلَيْتَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ فبطلت وذهبت ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنَا ﴾.

قال أبو سعيد الخدري على الله عند الخدري على الله عندهم في العظم كجبال تهامة، فإذا وزنوها لم تزن شيئًا، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزْنَا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو، الليثي الكناني، أبو الطفيل الصحابي، مات سنة ۱۱۰هـ وهو آخر الصحابة موتًا.

<sup>«</sup>الإصابة» لابن حجر ١١٣/٤، «تهذيب الكمال» للمزي ٣٨/٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٤٧٨).

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن الكواء كان أحد زعماء الخوارج الذين خرجوا على على الكواء كان من الذين جادلهم ابن عباس، وقد رجع منهم أربعة آلاف تائبين وكان ابن الكواء منهم. «تاريخ الإسلام» للذهبي (۳/ ٥٩١)، «مجمع الزوائد» للهيثمي ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهاذا اللفظ: الطبري في «جامع البيان» ٣٢/١٦ - ٣٤ وأخرجه أيضًا بلفظ: أنت وأصحابك، وبلفظ: ويلك، أهل حروراء منهم. وقد رواه بهاذا اللفظ الأخير عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٣٤٨/١ ورواه من طريقه الطبري.

قال ابن حجر رحمه الله: وليس الذي قاله علي ببعيد، لأن اللفظ يتناوله وإن كان السبب مخصوصًا، «فتح الباري» ٨/ ٤٢٥.

[۱۸۰۱] أخبرنا القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حبيب (۱۸٬۱) إملاء، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب (۳)، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم (٤)، قال: حدثنا يحيى بن بكير (٥) قال: حدثنا المغيرة (٢)،

- (٣) أبو بكر النيسابوري، الشافعي الصبغي، لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٤) أبو عبد الله البوشنجي، النيسابوري، ثقة، حافظ فقيه.
- (٥) يحيىٰ بن عبد الله بن بكير القرشي، المخزومي مولاهم، أبو زكريا المصري، ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك.
- (٦) المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد الحزامي، الأسدي، القرشي.

روىٰ عن: أبي الزناد، وموسىٰ بن عقبة، وهشام بن عروة بن الزبير. وعنه: سعيد بن منصور، وابن وهب، وابنه عبد الرحمن، وقتيبة بن سعيد.

أخرج حديثه الجماعة، قال ابن حجر: من السابعة.

«تهذیب الکمال» للمزي ۱۹۹/۷، «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص۹٦٦)، «سیر أعلام النبلاء» للذهبی ۱۶۲/۸.

<sup>(</sup>۱) في الأصل أبو عبد الرحمن بن محمد بن حبيب، وفي (ز) أبو يزيد عبد الرحمن.. والتصحيح من (ب) ومن مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حبيب بن الليث بن شبيب، أبو زيد القاضي النيسابوري الفقيه، وصفه عبد الغافر الفارسي بالإمام، أحد أئمة أصحاب الشافعي ومدرسيهم، وقال: وكان كثير الشيوخ، صحيح السماع.

حدث عن الأصم، وأبي بكر الصبغي، والبيهقي، وعنه: القشيري، وابن أبي زكريا. توفي سنة (٤١٣هـ) ولم أجد فيه توثيقًا صريحًا، إنما كلام الفارسي مشعر بتوثيقه.

<sup>«</sup>المنتخب» لعبد بن حميد (ص٣٠٢)، «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٥/١٠٩، «السير أعلام النبلاء» للذهبي ٢٣٨/١٧.

عن أبي الزناد (١) عن الأعرج (٢) ، عن أبي هريرة و الله عليه قال: قال رسول الله عليه الله عليه السمين (٣) يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة ، اقرؤوا ﴿ فَلا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزُنّا ﴾ (٤).

[۱۸۰۲] وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان<sup>(۵)</sup>، قال: أخبرنا مكي ابن عبدان<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا مبد الرحمن بن بشر<sup>(۷)</sup>، قال: حدثنا مروان ابن معاوية<sup>(۸)</sup>، قال: حدثنا المغيرة بن مسلم<sup>(۹)</sup>، عن سعيد بن عمرو بن عثمان<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت عثمان بن عفان في يقول على المنبر: الربا

فيه أحمد بن إسحاق لم يذكر بجرح أو تعديل.

التخريج:

رواه البخاري كتاب التفسير، باب ﴿ قُلَ هَلَ نُلْبَئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ۞ ﴿ (٤٧٢٩)، ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٨٥).

- (٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٦) المحدث، الثقة، المتقن.
- (v) أبو محمد النيسابوري، ثقة.
- (٨) أبو عبد الله الكوفي، ثقة، حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ.
  - (٩) المغيرة بن مسلم، القسملي، أبو سلمة السراح، صدوق.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني الفقيه، المعروف بأبى الزناد، ثقة فقيه.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدنى، ثقة، ثبت، عالم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): السمين العظيم.

<sup>(</sup>٤) [١٨٠١] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>۱۰) لم أجد له ترجمة، وإنما ذكره مصعب بن عبد الله الزبيري في كتابه «نسب قريش» (ص۱۱۳) عند ذكره ولد عمرو بن عثمان بن عفان، وذكر أنه لا عقب له .

سبعون بابًا، أهونهن حوبًا (١) مثل نكاح الرجل أمه، قال: وأربى الربا عرض أخيك المسلم أن تشتمه، قال: ويؤتئ يوم القيامة بالعظيم الطويل الشروب الأكول الذي يشرب الفرق (٢) في المجلس فيوزن فلا يعدل جناح بعوضة، خاب (٣) ذلك وخسر ثم تلا هأنيه الآية:

رجاله ثقات، إلا شيخ المصنف وسعيد بن عمرو بن عثمان، لم أجد فيهما جرحًا أو تعديلًا.

#### التخريج:

ورد الجزء الأول منه مرفوعًا وهو قوله: الربا سبعون بابًا أهونهن حوبًا مثل نكاح الرجل أمه، قال: وأربى الربا عرض أخيك المسلم أن تشتمه.. فقد رواه الحاكم عن أبي هريرة في «المستدرك» ٢/ ٤٣ (٢٢٥٩) لكن قال: .. ثلاثة وسبعون بابًا. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة أيضًا كتاب التجارات، باب: التغليظ في الربا (٢٢٧٤) لكن قال: «الربا سبعون حوبًا »، دون قوله: «وأربى الربا ..» الخ. ورواه ابن ماجه كتاب التجارات، باب: التغليظ في الربا (٢٢٧٥) عن عبد الله بن مسعود بلفظ: «الربا ثلاثة وسبعون بابًا ».

ورواه ابن الجارود في «المنتقىٰ» (٦٤٧)، عن أبي هريرة دون قوله: «وأربى الربا ..» الخ.

أما الجزء الأخير من الحديث: «ويؤتى يوم القيامة» دون قوله: «يشرب الفرق في المجلس» فقد مضى تخريجه، عن أبي هريرة الكن لم أجده مرويًا عن عثمان بن عفان .

<sup>(</sup>۱) الحوب: له معان عدة، منها: الإثم، أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٣٣٨ – الحوب: له معان عدة، منها: الإثم، أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٣٣٨ – ٣٣٩ (حوب).

<sup>(</sup>٢) الفَرْقُ والفَرَق: مكيال ضخم، جمعه فُرقان، «لسان العرب» ١٠/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جناح بعوضة خاب) بياض في صورة الأصل ولعله من أثر التصوير.

<sup>(</sup>٤) [١٨٠٢] الحكم على الإسناد:

# ﴿ ذَلِكَ جَزَاقُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُوٓاْ ءَايَدِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۞ ﴾ يعنى: سخرية.

١٠٧ قوله عز وجل ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾

أختلفوا في الفردوس، فقال النبي على الله البي المجنة (٢) مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعلاها الفردوس، ومنها تفجر أنهار الجنة، وفوقها عرش الرحمن، فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس (٣).

[۱۸۰۳] وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرنا مكي ابن عبدان<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا نصر بن الحجاج<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا نصر بن عبدان<sup>(۱)</sup> وإسحاق بن إبراهيم<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) سبق التنبيه على أسلوب المصنف هذا وأنه غير سائغ.

<sup>(</sup>٢) في (ز): للجنة.

<sup>(</sup>٣) هو جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة كتاب: الجهاد والسير، باب: درجات المجاهدين في سبيل الله (٢٧٩٠)، وكتاب: التوحيد، باب: وكان عرشه على الماء (٧٤٢٣)، ورواه باللفظ الذي ذكره المصنف، الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة المستدرك» عن أبي هريرة المستدرك»

ورواه أيضًا عن عبادة بن الصامت ١ (٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) ثقة متقن.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسين النيسابوري الإمام الكبير الثقة الفقيه صاحب الصحيح.

<sup>(</sup>٧) نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، أبو عمرو الأزدي، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٨) ابن راهويه، الإمام الكبير الحجة الثقة قرين الإمام أحمد.

وأبو غسان (۱) واللفظ له، قال: حدثنا أبو عبد الصمد (۲)، قال: حدثنا أبو عمران الجوني (۳)، عن أبي بكر (۱) بن عبد الله بن قيس (۵)، عن أبيه (۲)، عن النبي على قال (۷): «جنان الفردوس أربع: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين

<sup>(</sup>۱) أبو غسان، مالك بن عبد الواحد، المسمعي البصري، روى عن: بشر بن المفضل، وأبي عاصم النبيل، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وغيرهم. وعنه: مسلم، وأبو داود وأخرجا حديثه في كتابيهما، وأبو قلابة، ومحمد بن يونس الكديمي توفي سنة (٢٣٠ه).

<sup>«</sup>تهذیب الکمال» للمزي ۷/ ۲۰، «رجال صحیح مسلم» لأبي بكر الأصبهاني ۲/ ۲۲۲، «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص۹۱٦).

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، أبو عبد الصمد البصري، روى عن: جميل بن مرة ومنصور بن المعتمر، ومطر الوراق. وعنه: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهویه، ونصر بن علي، ومسدد بن مسرهد، وغیرهم، أخرج حدیثه الجماعة توفی سنة (۱۸۷ه).

<sup>«</sup>تهذیب الکمال» للمزي ٤/ ٥٢٢، «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص٦١٤) «سیر أعلام النبلاء» للذهبی ٨/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن حبيب، الأزدي، أبو عمران الجوني، البصري، ثقة.

<sup>(</sup>٤)  $\frac{1}{2} (4) = \frac{1}{2} (2)$ 

<sup>«</sup>تهذيب الكمال» للمزي ٨/ ٢٦١ «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١١١٨).

<sup>(</sup>٦) أبو موسىٰ عبد الله بن قيس بن سليم، الأشعري، الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل.

القوم وبين (١) أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه ١(٢).

وقال شمر (٣): خلق الله جنة الفردوس بيده، فهو يفتحها في كل يوم خمسين مرة (٤)، فيقول: ٱزدادي طيبًا وحسنًا لأوليائي (٥).

وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وأرفعها (٢). وقال أبو أمامة: الفردوس سرة الجنة (٧).

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

#### التخريج:

رواه البخاري كتاب: التفسير، باب: ومن دونهما جنتان (٤٨٧٨)، ومسلم كتاب: الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين (١٨٠)، لكن ليس فيه عندهما: جنان الفردوس أربع. إنما أوله: جنتان من فضة.. وآخره عندهما: على وجهه في جنة عدن.

- (٣) في غير الأصل: ابن شمر، وما في الأصل موافق لتفسير الطبري.
  - (٤) في (ز): خميس، وهكذا هو في «جامع البيان» للطبري.
- (٥) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٣٦ لكن فيه: في كل يوم خميس.
  - (٦) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ٣٦/١٦ دون قوله: وأرفعها.
- وذكره منسوبًا له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢١١ والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٠ وقد روي مرفوعًا عن النبي على من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي على الفظ: «الفردوس من ربوة الجنة هي أوسطها وأحسنها». رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٣٧، والطبراني في «المعجم الكبير» ٧/ ٢١٣ بلفظ: «الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطها ومنها تفجر أنهار الجنة».
- (٧) رواه عنه الطبري موقوقًا في «جامع البيان» ٣٦/١٦ لكن وقع في مطبوعة التفسير: عن لقمان عن عامر، قال: سئل أبو أسامة. والصواب: عن لقمان بن عامر، قال: سُئل أبو أمامة.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) [١٨٠٣] الحكم على الإسناد:

وقال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر<sup>(۱)</sup>.

وقال مجاهد: هو البستان بالرومية (٢).

وقال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب (٣).

وقال الضحاك: هي الجنة [١/٨٨٤] الملتفة الأشجار (٤).

وقد روي عن النبي على مرفوعًا رواه عنه أبو أمامة بلفظ: «سلو الله الفردوس، فإنها سرة الجنة». أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢٠٢/ ٤٠٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» ٨/ ٢٤٦ (٧٩٦٦)، ورواه عنه العرباض بن سارية الله بلفظ: «إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه سر الجنة»، يقول الرجل منكم لراعيه: عليك بسر الوادي، فإنه أمرعه، وأعشبه.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١٨/ ٢٥٤ (٦٣٥) وذكره منسوبًا لأبي أمامة القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٦٨/١١.

قوله: (سرة الجنة): قال ابن منظور: وسر الوادي: أكرم موضع فيه، والسر: وسط الوادي، وسرته وأرض سِرٌ: كريمة طيبة. «لسان العرب» لابن منظور ٤/ ٣٥٨ (سرر).

- (۱) رواه الطبري في «جامع البيان» ٣٦/١٦، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢١١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٨٦، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٠.
- (۲) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ۲۱/ ۳٦ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم»
   ٧/ ٢٣٩٤، وانظر: «معالم التنزيل» ٥/ ٢١١، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٧١.
- (٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٣٦، وانظر «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢١١.
- (3) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢١١، منسوبًا له، وذكره غيره منسوب لأحد الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٠، وقال المبرد: الفردوس -فيما سمعت من كلام العرب- الشجر الملتف، والأغلب عليه العنب. «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٤٠، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٧١.

وقيل: هي الروضة المستحسنة(١).

وقيل: هي الأودية التي تنبت ضروبًا من النبات<sup>(۲)</sup> وجمعها من فراديس. قال أمية<sup>(۳)</sup>:

كانت مَنازِلُهم إذ ذاكَ ظاهرةً (٤) فيها الفَراديسُ والفُومَانُ والبصلُ (٥)

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞

1.4

أي: لا يطلبون عنها تحولًا (٦) إلى غيرها، وهو مصدر مثل الصغر والعِوَج (٧).

«طبقات فحول الشعراء» لابن سلام ١/٢٦٢، «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص٠٠٣)، «الأعلام» للزركلي ٢٣/٢.

- (٤) في (ب) آهله.
- (٥) «ديوانه» (ص. ٤٨).
- (٦) في (ب): تحويلًا.

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٤٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢١١ دون قوله: الأودية.

<sup>(</sup>٣) أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي، وكان قرأ الكتب المتقدمة ورغب عن عبادة الأوثان، ويخبر أن نبيًا قد أظل زمانه سوف يبعث، ويتمنى أن يكون هو، فلما بعث النبي على كفر به حسدًا، نعوذ بالله من الشقاء. ويؤثر عن النبي النه قال لما سمع شعره: آمن لسانه وكفر قلبه وذلك لكثرة ذكره الجنة والنار والحساب والأنبياء في شعره توفي سنة ٥هـ.

<sup>(</sup>۷) «جامع البيان» للطبري ٢٦/ ٣٨، وانظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٨٨/١١ (حول)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤١٦، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (٢٧١)، «إيجاز البيان» للنيسابوري ٢/ ١٩.

وقال مخلد بن الحسين<sup>(۱)</sup>: سمعت بعض أصحاب أنس رضي الله عنه قال: يقول أولهم دخولًا: إنما أدخلني الله تعالى أولهم لأنه ليس أحد أفضل مني. ويقول آخرهم دخولًا: إنما أخرني الله عز وجل لأنه ليس أحد أعطاه الله مثل ما أعطاني<sup>(۱)</sup>.

## قوله عز وجل ﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنَتِ رَبِّ ﴾.



قال ابن عباس على الله الله الله الله الله الله ود: يا محمد، تزعم أنا قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ويُؤتي المحكمة مَن يَشَآهٌ وَمَن يُؤَتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا الله الله الله تعالى: ﴿ وَمَا الله عَالَىٰ : ﴿ وَهُلَ لَوْ كَانَ اللّهِ مُ مِذَاذًا لِكَامِنتِ رَبِّ لَنَفِدَ اللّه مُؤْكِ اللّه الله الله تعالىٰ : ﴿ وَهُلَ لَوْ كَانَ اللّهِ مُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِّ لَنَفِدَ اللّه مُؤْكِ اللّه مَا وَهُ وَحَكُمه وعجائبه (٥).

وقرأ أهل الكوفة (إلا عاصمًا)(٦) (ينفد) بالياء(٧) لتقدم الفعل، ﴿ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ عونًا وزيادة، وفي مصحف أُبَيّ رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) في (ب): محمد بن الحسن.

<sup>(</sup>۲) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ۱۲/۱٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٦٩.

<sup>(3)</sup> Iلإسراء: 0A.

<sup>(</sup>٥) «أسباب النزول» للواحدي (ص٣٠٧)، (الوسيط» له ٣/ ١٧١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩٦/١١.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة حمزة والكسائي، أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٢)، «التيسير» للداني (ص١١٩) «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤٢١.

(ولو جئنا بمثله مدادًا) (١) ونظيرها قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَتُهُ ﴾ الآية (٢).

## قوله عز وجل ﴿قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرُّ مِتْلُكُمْ ﴾

قال ابن عباس على: نزلت في جندب بن زهير الغامدي (٣) وذلك أنه قال للنبي على: إني أعمل العمل فإذا ٱطلع عليه سرني. فقال رسول الله عليه: «إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل ما شورك فيه »(٤).

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦٨/١١، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالویه (ص٨٥) ونسبها لابن مسعود وابن عباس ومجاهد. وذكره الطبري في «جامع البيان» ٢١/٣٦ ولم ينسبها لأحد.

ونسبها ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٤١ لابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير وأبي رجاء وقتادة وابن محيصن.

<sup>(</sup>٢) لقمان: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) جندب بن زهير بن الحارث، الغامدي الأزدي، ذكر ابن سعد أنه حضر يوم الجمل مع علي، وقد ذكره ابن حجر في «الإصابة»، وذكر أن في صحبته أختلافًا ووقع في مطبوعة «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩/١٦: جندب بن زهير العامري وكذا في مطبوعة «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٤١. وقد قال ابن حجر في «الإصابة» ١/ ٢٦٩ فرق ابن فتحون في الذيل بينه وبين جندب بن زهير الأزدي، وهما واحد، وهو الغامدي بالغين المعجمة والدال، وغامد بطن من الأزد ا.ه

قلت وغامد اليوم من كبريات قبائل المملكة العربية السعودية وديارها جنوبًا في سراة الأزد وعاصمتها اليوم الباحة ونواحيها.

<sup>(</sup>٤) ذكره بصيغة المصنف القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٦٩/١١، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٤١ وقد روى بصيغة أخرى، عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له، فزاد في

فأنزل الله تعالى (هاذه الآية.

وقال طاووس: قال رجل: يا نبي الله، إني أحب الجهاد في سبيل الله، وأحب أن يرئ مكاني. فأنزل الله تعالىٰ) (١) ﴿ فُلْ ﴾ يا محمد ﴿ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ مِثْلُكُم ﴾ خلق آدمي مثلكم، قال ابن عباس على خلقه (٣). رسوله ﷺ التواضع (٢) لئلا يزهى على خلقه (٣).

﴿ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ كُمُ إِلَهُ وَحِدُّ لا شريك له ﴿ فَن كَانَ يَرْجُوا ﴾ أي: يخاف (٤) ﴿ لِقَاءَ رَبِّهِ ٤ ﴾ أي المصير إليه.

وقيل معناه: يأمل رؤية ربه (٥) والرجاء يتضمن معنيين: الخوف

ذلك لمقالة الناس، فلامه الله، فنزل في ذلك فمن كان يرجو لقاء ربه.. ورواه ابن منده، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٥٩ وذكره ابن حجر منسوبًا للكلبي في «التفسير».

<sup>«</sup>الإصابة» لابن حجر ٢٤٩/١، وانظر: «الفتح السماوي» للمناوي ٢/٢٠٨، «الكاف الشاف» لابن حجر (ص١٠٥).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وقد روى قول طاوس الحاكم في «المستدرك» ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢١٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧١)، «جامع البيان» للطبري ٢٦/٣٩، «(٥) «مشكل إعراب القرآن» لمكي (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٩/١١ هكذا رؤيته، كالمصنف والخازن في «لباب التأويل» ٣/٠٨، والبغوي في «معالم التنزيل» ٢١٣/٥ وقيل: أي: يأمل ثواب الله، أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢١/٣٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٤٢، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٤٠٤.

والأمل(١).

قال الشاعر:

فلا كُلُّ ما تَرجُو من الخَيرِ كائنٌ واقِعُ (٢) ولا كُلُّ ما تَرجُو من الشرِّ واقِعُ (٢)

فجمع (٣) المعنيين في بيت واحد، ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا ﴾ خالصًا ﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [٨٨٤/ب] أي: ولا يرائي (٤).

قال شهر بن حوشب: جاء رجل إلىٰ عبادة بن الصامت ولله فقال: أرأيت رجلًا يصلي يبتغي وجه الله عز وجل ويحب أن يحمد عليه، ويصوم يبتغي وجه الله تعالىٰ ويحب أن يحمد، ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد،

فقال عبادة عظيم: ليس له شيء إن الله يقول: أنا خير شريك فمن

<sup>(</sup>۱) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢/ ٤٩٤ (رجيٰ)، «الصحاح» للجوهري ٥/ ١٨٧٦ (رجيٰ).

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/٢١٣ ولم ينسبه، ولم أجده عند غيره.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فجمع بين.

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكره أيضًا البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢١٣ والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٠ وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٤٢.

واللفظ عام في جميع أنواع الشرك، قال الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٠: فليخلص له العبادة، وليفرد له الربوبية.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ٱختلف ترتيب الأعمال، ففيه أولًا يصلي ثم يحج ثم يصوم ثم يتصدق. وفي (ز) و (ب): ويحمد عليه في كل المواضع.

كان له معي شركة <sup>(۱)</sup>، فهو له كله لا حاجة لي فيه <sup>(۲)</sup>.

[۱۸۰٤] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان ( $^{(n)}$ ) قال: أخبرنا مكي بن عبدان  $^{(3)}$ ) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم  $^{(6)}$ ) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم عبد الرحمن  $^{(7)}$ ) قال: حدثنا سفيان  $^{(8)}$ ) قال: حدثنا سلمة  $^{(8)}$ 0 قال: سمعت جندبًا  $^{(8)}$ 0 رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «من سمّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به» ( $^{(11)}$ 0.

وأما قوله ﷺ: أنا خير شريك.. الخ.

فقد روى نحوه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله (٢٩٨٥)، وأحمد في «المسند» ٢/ ٣٠١ (٧٩٩٩) وابن ماجه كتاب: الزهد، باب: الرياء والسمعة (٤٢٠٢)، بلفظ: أنا خير الشركاء، من عمل لي عملًا فأشرك فيه غيري، فأنا منه بريء وهو للذي أشرك.

- (٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٤) ثقة متقن.
- (٥) أبو عبد الرحمن الطوسي، ثقة.
- (٦) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، مولاهم، أبو سعيد البصري، الإمام الثقة الحجة الحافظ.
  - (٧) الثوري، ثقة، حافظ، فقيه، حجة، وكان ربما دلس.
    - (٨) هو سلمة بن كهيل، أبو يحيى الكوفي، ثقة.
  - (٩) جندب بن عبد الله بن سفيان، أبو عبد الله، البجلي، صاحب رسول الله على.
    - (١٠) في الأصل: جندب.
    - (١١) [١٨٠٤] الحكم على الإسناد: فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>١) في (ب) شريك، وهو كذا في الطبري.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٠ بأخصر من هنا.

[۱۸۰۵] وأخبرنا عبد الله بن حامد (۱٬ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الجوهري (۲٬ قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا إسماعيل بن قال: حدثنا إسماعيل بن عفر (۲٬ قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن (۲٬ عن أبيه (۲٬ قال: قال: قال رسول الله عليه: «اتقوا الشرك الأصغر»، قالوا: ما الشرك الأصغر؟

التخريج:

أخرجه البخاري كتاب: الرقاق، باب: الزهد والسمعة (٦٤٩٩)، كتاب: الأحكام، باب: من شاق شق الله عليه (٧١٥٧)، ومسلم كتاب: الزهد والرقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله (٢٩٨٧)، وقد روي عن عدة من الصحابة منهم: ابن عباس كما في مسلم كتاب: الزهد والرقائق، باب: من أشرك في علمه غير الله (٢٩٨٦)، وأبو سعيد كما في «سنن ابن ماجه» كتاب: الزهد، باب: الرياء والسمعة (٢٠٨٦)، وأبو بكرة كما في «المسند» لأحمد ٣/٠٠ باب: الرياء وابن مسعود كما في «المعجم الكبير» للطبراني ٩/١٥٠ (٨٧٥١).

- (١) لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٣) حامد بن محمد بن شعيب البلخي، أبو العباس المؤدب، نزل بغداد، ثقة.
- (٤) في الأصل: شريج، وفي غيره شريح بالمهملة، والتصحيح من مصادر الترجمة.
- (٥) سريج بن يونس بن إبراهيم، أبو الحارث المروزي، ثم البغدادي، ثقة، عابد.
- (٦) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاهم، أبو إسحاق المدني، قارئ أهل المدينة، ثقة، ثبت.
- (٧) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، الحرقي الجهني مولاهم، أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم.
  - (٨) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولاهم، المدني، ثقة.

قال: «الرياء، يوم يجازي الله العباد(١) بأعمالهم "(٢).

وقال رسول الله على: لما نزلت هانده الآية «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، وإياكم وشرك السرائر، فإن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق (٣) يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي، فقد أشرك» قال: فشق ذلك على القوم، فقال رسول الله يرائي، فقد أشرك» قال: فشق ذلك على القوم، فقال رسول الله

رجاله ثقات، إلا شيخ المصنف وشيخ شيخه، فلم يذكر بجرح أو تعديل، والعلاء صدوق.

#### التخريج:

رواه ابن مردويه عن أبي هريرة بأطول من هنا كما في «الدر المنثور» للسيوطي الا ٢٦٢، ورواه أحمد بإسناد جيد، وابن أبي الدنيا والبيهقي في «الزهد» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ١/ ٨٩.

ورواه أبو القاسم الطلحي (قوام السنة) في «الترغيب والترهيب» من طريق ابن مردويه كما في «الكاف الشاف» لابن حجر (١٠٥) «الفتح السماوي» للمناوي ٢/٣٠٨ وقد ورد مرفوعًا عن النبي على بلفظ: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء رواه أحمد في «المسند» ٥/ ٤٢٨ (٢٣٦٣٠) والبغوي في «شرح السنة» ١٤/ ٤٢٨ عن محمود بن لبيد مرفوعًا ومحمود صحابي على الصحيح.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠٢/١: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» الكبير» عن محمود بن لبيد، عن رافع بن حديج مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: الناس.

<sup>(</sup>٢) [١٨٠٥] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٣) في (ب)، ومن صام.. ومن تصدق.

﴿ أَفَلَا أَدَلَكُم عَلَىٰ مَا يَذَهِبُ عَنَكُم صَغِيرِ الشَّرِكُ وَكَبِيرِهِ ﴾ ، قالوا: بلىٰ يا رسول الله ، قال: «قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك (١٠) ، وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم »(٢).

(١) ساقطة من الأصل.

قوله: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي » ورد بلفظ: الشرك الأصغر، وسبق تخريجه.

قوله: «وإياكم وشرك السرائر» فقد ورد مطولًا بلفظ: «إياكم وشرك السرائر»، قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدًا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر».

رواه ابن خزيمة في «صحيحه» ٢/ ٦٧ عن محمود بن لبيد مرفوعًا، وكذا رواه ابن أبي شيبة كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٦١، ورواه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٢/ ٢٩٠ عن محمود بن لبيد عن جابر مرفوعًا.

وحسنه الشيخ الألباني، «صحيح الترغيب والترهيب» ١/ ٨٩.

قوله: «فإن الشرك أخفىٰ في أمتي من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء». رواه الحاكم ضمن حديث أطول من هله العبارة، ووقع عنده: «من دبيب الذر». «المستدرك» ٢/ ٣١٩.

وبدون قوله: «على الصفا.» الخ رواه أحمد في «المسند» ٤٠٣/٤ (١٩٦٠٦)، وأبو يعلىٰ في «مسنده» ١/ ٦٠ (٥٨) من حديث أبي بكر .

وقد رواه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» (٧١٦) من حديث أبي بكر أيضًا. قوله: «ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائى فقد أشرك».

رواه الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٣٦٥، والطبراني في «المعجم الكبير» ٧/ ٢٨١ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (١٥٢) كلهم من حديث شداد بن أوس ...

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الحديث بهانده الألفاظ المجتمعة، لكن غالب ألفاظه وردت إما في أحاديث مطولة أو هي أحاديث مختصرة، وبيان ذلك:

قال عمرو بن قيس الكندي: سمعت معاوية بن أبي سفيان على على المنبر تلا هانيه الآية ﴿ فَهَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَى المنبر تلا هانيه الآية ﴿ فَهَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَى المنبر

فقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن(١).

[١٨٠٦] حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي (٢)،

أما قوله: فشق ذلك على القوم.. إلىٰ آخر الحديث.

فقد روىٰ نحوه أحمد في «المسند» ٤٠٣/٤ (١٩٦٠٦) من حديث أبي موسىٰ ﴾، وأبو يعلىٰ في «المسند» ١٠٢١ (٥٨) من حديث أبي بكر ﴾.

وابن أبي شيبة كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٢٢ من حديث أبي موسى الله وحديث أبي موسى الترغيب والترهيب» وحديث أبي موسى أخرجه أيضًا الطبراني، كما في «الترغيب والترهيب» ا/٩١٠. للمنذري ١/٥١، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ١/٩١.

ونحو هذا الحديث، قوله على: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ » فقلنا بلي يا رسول الله: قال: «الشرك الخفى .. » الخ.

رواه ابن ماجه كتاب الزهد، باب: الرياء والسمعة (٤٢٠٤)، والبيهقي كما في «الترغيب والترهيب» وحسنه الشيخ الألباني «صحيح الترغيب والترهيب» ١/ ٨٩.

(۱) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٠ قال: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا ابن عياش قال: حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع.. الخ.

وشيخ الطبري قال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ١٩٠: صدوق. ا.ه. وبقية رجاله ثقات، ورواه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٣٦٤. لكن قال ابن كثير رحمه الله في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ٢١١: وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا يغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة، فاشتبه ذلك علىٰ بعض الرواة فروىٰ بالمعنىٰ علىٰ ما فهمه، والله أعلم. ا.ه.

في (ب): من السماء، وفي هامش (ز): من القرآن، وفوقها علامة التصحيح. (٢) إمام، صدوق، مسند، عدل.

قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد المحفوظي (۱)، قال: حدثنا أبو صالح أحمد بن منصور المروزي (۲)، قال: حدثنا النضر بن شميل (۳) قال: حدثنا أبو قرة (٤)(٥) قال: سمعت سعيد بن المسيب (۲)، عن عمر قال: حدثنا أبو قرة (٤)(٥) قال: سمعت سعيد بن المسيب (۲)، عن عمر آهم/أ] عليه (۷) قال: قال رسول الله ﷺ: «أوحي إلي أن من قرأ هَنَن كَنْ مُرْمُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا فَ رفع (۸) إلى (۹) نور ما بين عدن أبين إلى بين (۱۰) مكة حشوه الملائكة »(۱۱).

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن منصور بن راشد، أبو صالح الحنظلي المروزي الملقب ب(زاج)، صدوق.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن البصري ثم المروزي النحوي، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فرة، وفي (ز): مرة، بالميم.

<sup>(</sup>٥) أبو قرة الأسدي، الصيداوي، من أهل البادية، روىٰ عن سعيد بن المسيب وعنه: النضر بن شميل، أخرج حديثه الترمذي. قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: أخرج ابن خزيمة حديثه في «صحيحه»، وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح. وقال في «تقريب التهذيب»: مجهول من السادسة، وكذا قال الذهبي في «الميزان». «تهذيب الكمال» للمزي ٨/٣٠٤، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٢٠٦/١٢، «ميزان الاعتدال» للذهبي ١٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) أحد العلماء الأثبات، أتفقوا على أن مرسلاته أصح المرسلات.

<sup>(</sup>V) عمر بن الخطاب الله.

<sup>(</sup>A) في (ز): جمع.

<sup>(</sup>٩) في غير الأصل: له.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (ب)، وفي (ز): ما بين.

<sup>(</sup>١١) [١٨٠٦] الحكم على الإسناد:

ضعيف.

[۱۸۰۷] وأخبرني محمد بن القاسم (۱)، قال: حدثنا محمد بن يزيد (۲)، قال: حدثنا أبو يحيى البزار (۳)، قال: حدثنا أحمد بن يوسف (٤)، قال: حدثنا محمد بن العلاء (٥)، قال: حدثنا رشدين (٢)، عن زبّان بن فايد (١٥)(١)،

فيه المحفوظي لم يذكر بجرح أو تعديل، وأبو قرة مجهول.

التخريج:

رواه البزار في «البحر الزخار» كما في «كشف الأستار» للهيثمي ٤/ ٢٥ - ٢٦ من طريق النضر بن شميل به.

لكنه قال: «كان له نور من عدن أبين ».

وقال السيوطي: أخرجه ابن راهويه والبزار، وابن مردويه، والحاكم، وصححه. والشيرازي في «الألقاب» كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٣٦٤، ولم أجده في «المستدرك».

- (١) أبو الحسن الفارسي النيسابوري، لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٢) محمد بن يزيد بن محمد المعدل، الجوزي، النيسابوري، أبو عبد الله، لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٣) زكريا بن يحيى بن الحارث المزكي، فقيه حنفي لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٤) أحمد بن يوسف بن خالد بن سالم، الأزدي المهلبي، أبو الحسن النيسابوري الحافظ الثقة المعروف بحمدان السلمي، نسبة لأمه.
  - (٥) محمد بن العلاء بن كريب، الهَمْداني، أبو كريب الكوفي، الحافظ الثقة.
    - (٦) رشدين بن سعد بن مفلح، أبو الحجاج المصري، ضعيف.
      - (٧) في (ب): ريان بن فايد، وفي (ز): زياد بن قايد.
- (A) زبان بن فائد، المصري، أبو جوين الحمراوي، كان على مظالم مصر، زمن مروان بن محمد الأموي، وكان ذا صلاح وعبادة، لكنه ضعيف، فقد ضعفه: أحمد ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الحافظ: ضعيف. روى عن سهل بن معاذ عن أبيه نسخة، وعن رشدين بن سعد، وابن لهيعة،

عن سهل بن معاذ (١)، عن أبيه (٢) قال:

قال رسول الله ﷺ: «من قرأ أول سورة الكهف (٣) وآخرها كانت

والليث بن سعد. توفي سنة ١٥٥هـ.

«تهذيب الكمال» للمزي ٣/٩، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٣٣٤)، «ميزان الأعتدال» للذهبي ٢/ ٦٥، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣/٦١٦.

(١) سهل بن معاذ بن أنس، الجهني، حليف الأنصار، شامي نزل مصر.

روىٰ عن أبيه معاذ بن أنس الصحابي، وعنه: ثور بن يزيد، وزبان بن فائد، والليث بن سعد روىٰ له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

ضعفه يحيى بن معين، وابن حبان في المجروحين، وقال المزي: لين الحديث، كما في ترجمة أبيه معاذ.

وقال في «الثقات»: لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه.

لذا قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: لا بأس به إلا في روايات زبان عنه. ووثقه العجلي، فقال: مصرى تابعي ثقة.

«المجروحين» لابن حبان ١/ ٣٤٧، «معرفة الثقات» للعجلي ١/ ٤٤٠، «تهذيب الكمال» للمزي ٣/ ٣٢٩، «الثقات» لابن حبان ٤/ ٣٢١، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ٤٢٠).

- (٢) معاذ بن أنس الجهني، حليف الأنصار الله صحابي، نزل مصر.
  - (٣) بعد هذا الموضع جاء في نسخة (ز) بغير خط الناسخ ما يلي:

«ثم أدرك الدجال، لم يضره، ومن قرأ خواتيم سورة الكهف كانت له نورًا يوم القيامة ». أخبرنا أبو حسان المزني، أخبرنا أبو الفضل الزهري، أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله بن أيوب، أخبرنا سعيد بن محمد الحرمي، أخبرنا عبد الله بن مصعب ابن منظور بن زيد بن خالد الجهني، عن أبيه، عن جده، عن النبي على قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ستة أيام من كل فتنة تكون، وإن خرج الدجال عصم منه ».

له نورًا من فرقه (١) إلى قدمه، ومن قرأها كلها كانت نورًا من الأرض إلى السماء »(٢).

#### CARCEAR CARC

والله الله المعالم بالصواب، تم الجزء بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يتلوه الذي بعده سورة مريم، والحمد لله وحده.

(١) في (ب): قرنه.

(٢) [١٨٠٧] الحكم على الإسناد:

ضعيف.

فيه محمد بن يزيد المعدل، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

فیه رشدین بن سعد، وزبان بن فائد ضعیفان، وأیضًا سهل بن معاذ، ضعیف، وبخاصة فی حدیثه الذی یرویه عنه زبان، وهذا منه.

#### التخريج:

رواه أحمد في «المسند» ٣/ ٤٣٩ (١٥٦٢٦) من طريق ابن لهيعة عن زبان به، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص٣١٩) من طريق ابن لهيعة أيضًا.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٢٠/ ١٩٧ من طريق رشدين بن سعد كالمصنف.

وذكره ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص١٠٥)، والمناوي في «الفتح السماوي» ٢/ ٨٠٥.

وذكرا أن أوله بلفظ: «من قرأ سورة الكهف من آخرها ..» وعزاه ابن حجر لأحمد، والنسائي وعزاه المناوي لأحمد وابن السني، وهو عند أحمد وابن السني كما أورده المصنف هنا لا كما ذكراه.

ولم أجده عند النسائي، وليس هو في مسند معاذ بن أنس من «تحفة الأشراف». وانظر: «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» للزيلعي ٣١٦/٢.







### سورة مريم

مكية<sup>(١)</sup>.

وكلماتها تسعمائة واثنتان وستون كلمة، وحروفها ثلاثة آلاف وثمانمائة وحرفان، وثمان وتسعون آية (٢).

[۱۸۰۸] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن الحسن ( $^{(8)}$ ) المقري غير مرة، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم وأبو الشيخ عبد الله بن محمد ( $^{(7)}$ )، قالا: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك ( $^{(7)}$ ) قال: حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي ألى قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢١٧ «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/ ٢١٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٧١، «فتح القدير» للشوكاني ٣/ ٣٢٠، وقد قيل في بعض آياتها أنها نزلت في المدينة، ورده ابن كثير، فقال: وهو خطأ، فإن السورة بكاملها مكية، لم ينزل منها شيء بعد الهجرة. «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/ ٣٠٦، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٤٣/٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب) قدم حروفها ثم كلماتها ثم آياتها، وفي (ح) قدم عدد الآيات ثم الحروف فالكلمات.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الحسين.

<sup>(</sup>٤) إمام ثقة.

<sup>(</sup>٥) حافظ، حجة.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، أبو الشيخ، الإمام الحافظ الصادق، صاحب التصانيف محدث أصبهان.

<sup>(</sup>٧) إمام محدث ثقة.

<sup>(</sup>٨) ثقة، حافظ.

سلام بن سليم المدايني (۱) قال: حدثنا هارون بن كثير (۲) عن زيد بن أسلم (۳)(٤) عن أبيه (٥) عن أبي أمامة (٢) عن أبي بن كعب والمه قال: قال رسول الله عليه: «من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بزكريا وكذب به ويحيى ومريم وعيسى وموسى وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل، وبعدد من دعا لله ولدا وبعدد من لم يدع (٨) ولدا »(٩).

#### موضوع.

فيه سلام متروك، وهارون بن كثير مجهول. قال ابن عدي: هارون بن كثير شيخ ليس بمعروف، روى عن زيد بن أسلم، عن أبيه عن أبي أمامة، عن أبي، عن النبي على فضائل القرآن سورة سورة. وهارون غير معروف، ولم يحدث به عن زيد بن أسلم غيره، وهاذا الحديث غير محفوظ عن زيد ا.ه. «الكامل» لابن عدي / ١٢٧.

<sup>(</sup>١) متروك.

<sup>(</sup>٢) قال أبو حاتم: مجهول.

<sup>(</sup>٣) في (ح): مسلم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أبو أسامة القرشي العدوي مولاهم، المدني الفقيه مولىٰ عمر بن الخطاب ، ثقة، عالم، وكان يرسل.

<sup>(</sup>٥) أسلم العدوي، أبو خالد القرشي، مولىٰ عمر بن الخطاب، أدرك زمن النبي ﷺ، ثقة.

<sup>(</sup>٦) له رؤية ولم يسمع من النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٧) صحابي جليل.

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل، وفي (ب): له.

<sup>(</sup>٩) [١٨٠٨] الحكم على الإسناد:

## ﴿ بِيْسِمِ ٱللَّهِ ٱلنَّمْنِي ٱلرِّجَيهِ

## قوله عز وجل: ﴿كَهْيَعْضَ ۞﴾

قرأ أبو عمرو بكسر الهاء وفتح الياء.



وقال الحافظ ابن حجر: ووقع في بعض طرقه زيد بن أسلم، وهو تحريف، والصواب: زيد بن سالم.

وقال الذهبي عن هذا الإسناد: هارون بن كثير، عن زيد بن أسلم مجهول، وزيد عن أبيه نكرة.

وقال أبو حاتم كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي: هذا باطل، لا أعرف من الإسناد سوى أبي أمامة.

انظر: «ميزان الأعتدال» للذهبي ٢٨٦/٤، «لسان الميزان» لابن حجر ٦/ ١٨١. التخريج:

رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ١٥٦/١.

وابن عدي في «الكامل» ٧/ ١٢٧، وابن مردويه، كما عزاه له الزيلعي في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» ٢/ ٣٤٩، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» ٢/ ٣٤٩. والواحدي في «ألوسيط» ٣/ ١٧٤، وغيره، والثعلبي في هأذا الموضع ومفرقا في «الكشف والبيان» وابن الجوزي في «الموضوعات» 1/ ٣٩٠ - ٣٩١.

وقد صرح جمع من العلماء بأن الحديث موضوع، منهم: عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: أظن الزنادقة وضعته، رواه عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير» 1/10، وابن عدي في «الكامل» 1/10، وابن الجوزي في «الموضوعات» 1/100، وابن تيمية، قال عنه: 1/100، والصغاني في «الموضوعات» 1/100، وابن تيمية، قال عنه: موضوع باتفاق أهل العلم. «مقدمة في أصول التفسير» 1/100، وابن قيم الجوزية في «المنار المنيف» 1/100، والزيلعي في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» 1/100، والمناوي في «الفتح السماوي» 1/100، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» 1/100، وغيرهم.

وضده شامي وحمزة وخلف، وبكسرهما (۱) الكسائي وبفتحهما (۲) ابن كثير وعاصم ويعقوب وبين (۳) أهل المدينة، وبتقطيع الحروف أبو جعفر، وبإظهار الدال (٤) حجازي (٥) وعاصم (٦) ويعقوب (۷).

واختلفوا في معناها:

فقال ابن عباس في الله هو أسم من أسماء الله تعالى (^). وقيل: إنه أسم الله (٩) الأعظم (١٠).

<sup>(</sup>۱) في غير الأصل: بكسرهما دون واو، كأن المقصود راجع لقوله شامي وحمزة وخلف، وليس هو كذلك.

<sup>(</sup>٢) في (ح) والكسائي بفتحهما، وهو خطأ كما في كتب القراءات.

<sup>(</sup>٣) في (ب) بين بين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الذال، والصحيح الدال، والمقصود الدال في قوله (صاد).

<sup>(</sup>٥) يعنى: نافعًا وابن كثير.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۷) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٢٠٦)، «التيسير» للداني (ص٠١٢)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤٢٣، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>A) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٩٩٦، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٨٧٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٢، وهو مروي عن علي ، روى الطبري في «جامع البيان» 1/٤٤ أنه كان يقول: يا كهيعص الفر لي.

<sup>(</sup>٩) لفظ الجلالة ساقطة من (١).

<sup>(</sup>۱۰) روي هذا عن ابن عباس رفي انه يقول في (كهيعص، وحم ويس) وأشباه هذا: هو اُسم الله الأعظم، كما في «جامع البيان» للطبري ٨٧/١. وعزاه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨١/٤٧ للسدي.

وقال قتادة: هو أسم من أسماء القرآن (١).

وقيل: هو أسم للسورة (٢)(٣).

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ الله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ وَالله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ وَالله علي الله على الله علي الله على ال

وقال الكلبي: هو ثناء أثنى تعالى به على نفسه (٥).

[۱۸۰۹] أخبرنا عبد الله بن حامد (٢)، قال: أخبرنا حامد بن محمد ( $^{(Y)}$ )، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن زياد القومسي قال: حدثنا أبو عمار ( $^{(P)}$ )، قال:

انظر: «جامع البيان» للطبري ١١/١٦ - ٤٥ «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٤٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢١٧ «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥٦٥، وغيرها.

وانظر أيضًا عن الحروف المقطعة في القرآن: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص٢٩٩ – ٢٠١٠)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٤/١.

۱) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٥، من طريق عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أسم من أسماء السورة.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري عن زيد بن أسلم، كما في «جامع البيان» ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «جامع البيان» ١/ ٨٧ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٩٦، مع قوله: هو ٱسم من أسماء الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٥) لم أجده، وعن هانيه الأقوال المذكورة سابقًا.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>v) أبو على الهروى، ثقة، صدوق.

<sup>(</sup>٨) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٩) الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي، المروزي، ثقة.

حدثنا جریر $^{(1)}$ ، عن عطاء $^{(7)}$ ، عن سعید بن جبیر $^{(8)}$ حدثنا

[۱۸۱۰] وأخبرنا [۱۸۸۰] عبد الله بن حامد (۲)، أخبرنا حامد بن محمد (۷)، قال: حدثنا محمد بن صالح الأشج (۱۵)، قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان (۹)، قال: حدثنا إسرائيل (۱۱)، عن سالم (۱۱)، عن سعيد بن جبير (۱۲)، عن ابن عباس رسي في قوله عز وجل: حن سعيد بن جبير (۱۲)، عن ابن عباس رسي قال: الكاف من كريم وكبير، والهاء من هاد، والياء

ضعيف، شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل القومسي لم يذكر بجرح أو تعديل.

لأن رواية جرير عن عطاء ضعيفة، لاختلاط عطاء؛ وقد قال يحيى القطان: وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديث عطاء، «تهذيب الكمال» للمزي ٥/ ١٧١.

- (٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٧) ثقة صدوق.
- (٨) ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ.
  - (٩) صدوق.
- (١٠) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، الهمداني، أبو يوسف الكوفي، ثقة.
- (١١) سالم بن عجلان الأفطس، القرشي الأموي أبو محمد الحراني، ثقة، رُمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>۱) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبد الله الرازي القاضي، ثقه، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.

<sup>(</sup>٢) عطاء بن السائب بن مالك، الثقفي، أبو السائب الكوفي صدوق أختلط.

<sup>(</sup>٣) ثقة، ثبت، فقيه.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) [١٨٠٩] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>١٢) ثقة، ثبت، فقه.

من رحيم (١)، والعين من عليم (٢) وعظيم، والصاد من صادق (٣)(٤). وقال الكلبي: معناه: كاف لخلقه، هادٍ لعباده، يده فوق أيديهم، عالم ببريته، صادق في وعده (٥).

## ﴿ذِكْرُ﴾



## رفع به «كهيعص»، وإن شئت قلت:

- (١) هكذا في جميع النسخ.
- (٢) في (ح) عالم، دون عظيم.
- (٣) في (ح): من صادق وصمد.
- (٤) [١٨١٠] الحكم على الإسناد:

ضعيف، لأجل محمد بن صالح الأشج، لكن الحديث حسن أو صحيح، كما سيأتي في تخريجه، وقد رواه عن سعيد بن جبير، سالم، وعطاء، وإسماعيل بن راشد، وأبو حصين، كما في الطبري.

#### التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» 17/13 بنحوه، دون رحيم، ففيه حكيم ودون عظيم، وصمد.

ورواه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٠٤، كرواية الطبري، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، ورواه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٣/٢، ومن طريقه النحاس في «معاني القرآن» ٣/٤، وفيه كافٍ بدل كريم.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٩٦، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ١/ ٢٣٠.

وقال محققه: إسناده ضعيف، من أجل عطاء بن السائب. قلت: قد تابعه سالم، وإسماعيل وأبو حصين كما تقدم، وقد روي مرفوعًا مختصرًا، لكن بسند واه فيه الكلبي، أخرجه ابن مردويه كما تقدم في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٥/٤.

(٥) «معالم التنزيل» للبغوي ١٨٨٥، وذكره بلا نسبة الخازن في «لباب التأويل» ٢/١٨٢. هذا ذكر (١) ﴿ فِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذَكَرِيّا ﴾ وفيه تقديم وتأخير، معناه: ذكر ربك عبده زكريا برحمته (٢)، وزكريا في موضع نصب (٣) وقرأ بعضهم (عبدُه زكريا) بالرفع على أن الفعل له (٤).

### ﴿إِذْ نَادَى ﴾

دعا ﴿ربَّهُ ﴾ في محرابه حيث يقرب (٥) القربان ﴿ نِدَآءً خَفِيًا ﴾ دعا سرًا من قومه في جوف الليل مخلصًا فيه لم يطلع عليه إلا الله تعالىٰ. (٦)

(۱) أي أنه خبر لكهيعص، أو خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هذا ذكر.. وهناك وجه ثالث، أنه مبتدأ لخبر محذوف، وتقديره: فيما يُمْلَىٰ عليكم ذكر رحمة ربك. ذكر هذه الأوجه الثلاثة: ابن الأنباري في «البيان في غريب إعراب القرآن» ٢/ ١١٩ والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٧/ ٥٦١، والعكبري في «إملاء ما من به الرحمن» ٢/ ١١٠ واستبعد كونه خبرًا لكهيعص.

ورجح الزجاج تقدير: هذا ذكر، ورأىٰ من المحال أن يكون خبرًا لكهيعص. «معانى القرآن» ٣/ ٣١٨.

وكذا رجحه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٤، وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧١/ ٧٥.

- (٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢١٨، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٢. وفي «جامع البيان» للطبري ١٦/ ٤٤ قال: فتأويل الكلام: هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
- (٣) علىٰ أنه بدل من عبده أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٦/٤٤. «البيان في غريب إعراب القرآن»، لابن الأنباري ١١٩/٢، «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/١١٠.
- (٤) هي قراءة يحيى بن يعمر، وهي شاذة، أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٨٦).
- (٥) في (ب): حيث يقرأ، وفي (ح) حيث يقرأ القرآن، وفوقها بخط مغاير: التوراة.
  - (٦) «جامع البيان» للطبري ١٦/ ٤٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢١٨.

## ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ﴾

ضعف (۱)(۲) ﴿ الْعَظْمُ مِنِي وَاَشْتَعَلَ ﴾ وابيض (۳) ﴿ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ شمطا (٤) يقول: شخت وضعفت ومن الموت قربت ﴿ وَلَمْ أَكُنَ بِدُعَاتِكِ كَنِ شَقِيًا ﴾ يقول: يا رب عودتني الإجابة فيما مضى كنت تجيبني إذا دعوتك ولا تخيبني (٥).

## ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمُوالِي ﴾



<sup>(</sup>١) سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» للطبري ۱٦/ ٤٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٨. «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصبهاني ٢/ ٥٤٢، «تفسير غريب القرآن» لابن عزيز (٤٨٥)، «معانى القرآن» للنحاس ٤/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢١٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) الشمط معنىٰ يدل على الخلطة، ومنه آختلاط الشيب بسواد الشباب. انظر: «معجم مقاييس اللغة»، لابن فارس ٣/ ٢١٤ (شمط).

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» للطبري ٢١/١٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٢١٨/٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٨٦)، «المحتسب» لابن جني ٢/ ٢٧، «جامع البيان» للطبري ٤٠٥/١، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٤٠٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٤٦.

ونسبها ابن خالویه، والزمخشري أیضا، لمحمد بن علي، وعلي بن الحسین ... وزاد ابن الجوزي نسبتها لسعد بن أبي وقاص، وابن عمرو، وسعید بن جبیر، ومجاهد وابن أبي سرح، كما نسبها ابن جني لزید بن ثابت، وسعید بن العاص، وشبیل بن عزرة.

<sup>(</sup>٧) «المحتسب» لابن جني ٢/ ٣٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٧٧،

الفاء مشددًا، (الموالي) بسكون الياء يعني (١): ذهبت الموالي وقلت. وقرأ الباقون ﴿خِفْتُ﴾ بكسر الخاء وجزم الفاء وضم التاء من الخوف ﴿ ٱلْمَوَلِيَ ﴾ نصبا (٢).

خاف أن يرثه غير الولد (٣).

وقيل خاف عليهم تبديل دين الله وتغيير أحكامه وأن لا يحسنوا الخلافة على أمته (٤)، فسأل ربه ولدًا صالحًا يأمنه على أمته أمته أمته ألى أمته ألى المناطقة على أمته ألى المناطقة على أمته ألى المناطقة المناطق

- (١) في غير الأصل: بمعنى.
- (٢) أنظر: «المراجع السابقة».
- (٣) هو قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، كما رواه عنهم الطبري في «جامع البيان» ٤٧/١٣ ونسبه لهم القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٧٨/١١.
  - (٤) في (ب): أهله.
- (٥) رجحه الزجاج في «معاني القرآن» ٣/٠٣، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٤٧، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ٢١٥، والنيسابوري في «إيجاز البيان» ٢/٠٧.

والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤٠٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١/ ٨٧، والشوكاني في «فتح القدير» ٣/ ٣٢٢.

وهذا القول هو الراجح لأمور ذكرها ابن كثير وابن الجوزي وغيرهما، وهي: ١ - قول النبي ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء لا نُورَّث، ما تركناه صدقة».

٢- أن النبي أعظم منزلة، وأجل قدرًا من أن يشفق ويتأسف على مصير ماله بعد موته.

٣- أن زكريا النا الله لم يكن صاحب مال، بل كان نجارًا كما صح ذلك. والله أعلم.

<sup>«</sup>الدر المصون» للسمين للحلبي ٧/ ٥٦٥، «فتح القدير» للشوكاني ٣/ ٣٢٢. وقد رواها عنه: سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٧٠.

والموالي بنو العم<sup>(۱)</sup> وقيل: الأولياء<sup>(۲)</sup>، والوالي والمَوْلَىٰ والمُتَوَلِّي (۳) في كلام العرب واحد<sup>(٤)</sup>.

قال مجاهد: العصبة (٥).

وقال أبو صالح: الكلالة(٢).

وقال الكلبي: الورثة<sup>(٧)</sup>.

﴿ مِن وَرَآءِ ى ﴾ أي: بعد موتى (٨) ﴿ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ لا تلد

<sup>(</sup>۱) ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ۱/۲، ومكي في «العمدة في غريب القرآن» (ص ١٩٤)، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٧/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري عن ابن عباس قال: يعني بالموالي الكلالة الأولياء. «جامع البيان» ٤٧/١٦.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الأولى والولى والمولى، وفي (ح): الأولياء والولي والمولى.

<sup>(</sup>٤) أَنظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٦/ ١٤١ (ولي)، «لسان العرب» لابن منظور ٥٠٦/١٥ (ولي).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٦/٧٦، ونسبه له النحاس في «معاني القرآن» 8/٩/٤ ورجحه.

وهو قول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٧٢)، ومكي في «مشكل إعراب القرآن» (ص١٤٧)، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤٠٥ وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٧٦، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢١٨/٥ والنحاس في «معاني القرآن» ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>۷) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢١٨، «فتح القدير» للشوكاني ٣/ ٣٢٢. وهاذِه المعاني التي ذكرت كلها متقاربة.

<sup>(</sup>A) «معالم التنزيل» للبغوي ٢١٨/٥. وذكر أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٢/٢ وغيره أن المعنى: من قدامي، ورجح

## ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ﴾ أعطني من عندك ﴿ وَلِيَّا ﴾ ابنا.

## ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ

قرأ يحيى بن يعمر، ويحيى بن وثاب، والأعمش وأبو عمرو، والكسائي بالجزم فيهما على معنى جواب<sup>(۱)</sup> الدعاء<sup>(۲)</sup>.

وقرأ الباقون بالرفع على الحال والصفة أي وليًّا وارثًا<sup>(٣)</sup>. وقرأ ابن عباس ويحيى بن يعمر (يرثني وارث)<sup>(٤)</sup>.

﴿ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ يعني يرث النبوة والعلم.

السمين الحلبي أن هذا يكون مع قراءة (خَفَّتْ) أي كأنه يقول درجوا قدامه فلم يبق منهم من يتقوى به.

وأما علىٰ قراءة الجمهور (خفت) فالأولىٰ أن تكون بمعنىٰ بعدي أي خفت الموالي من بعدي «الدر المصون» للسمين الحلبي ٧/٥٦٦.

- (١) سقطت من (ب).
- (٢) لقوله: فهب، ونسبها لهم أيضًا القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ٨١، والشوكاني في «فتح القدير» ٣٢٢/٣.
- (٣) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٧)، «التيسير» للداني (ص١٢٠). «النشر في «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٢) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣١٧.
- (٤) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٨٦) ونسبها لابن عباس، ويحيى بن والجحدري، «المحتسب» لابن جني، ٣٨/٢ ونسبها لابن عباس، ويحيى بن يعمر، كالمصنف. وزاد نسبتها لعلي بن أبي طالب ، وجعفر بن محمد، وأبي حرب بن أبي الأسود، والحسن، وقتادة وأبي نهيك.

وقال الشوكاني عند ذكره لهاذِه القراءة وغيرها من القراءات الشاذة فيها: وهاذِه القراءات في غاية الشذوذ لفظًا ومعنىٰ. «فتح القدير» ٣/ ٣٢٣.

وقال الحسن: معناه يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة والحبورة [٨٨٦](١).

وقال الكلبي: هو يعقوب بن ماتان، أخو زكريا عليه السلام، وليس بيعقوب أبي يوسف<sup>(۲)</sup>.

(۱) روى الطبري في «جامع البيان» ٤٨/١٦ عن الحسن قوله: يرثني، ويرث من آل يعقوب نبوته وعلمه ولم يقل: يرثني مالي.

ونسبه للحسن أيضًا: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/١٨.

ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٤٦/٥، لابن عباس، وأبي صالح، وقد رواه الفريابي عن ابن عباس، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤٦٧/٤، وقد رواه الطبري في «جامع البيان» ١٤/١٦ عن أبي صالح السمان.

والمنسوب في الزاد للحسن أنه قال: يرثني النبوة والعلم، ويرث من آل يعقوب النبوة أيضًا. وهذا مثل الذي رواه عنه الطبري.

فإما أن يكون المصنف أخطأ في نسبة ما نسبه للحسن، وتابعه على ذلك البغوي أو يكون قولًا ثانيًا للحسن ويؤيده أن النحاس في «معاني القرآن» ٢١١/٤ نسبه للحسن، والله أعلم وقد أختار الطبري في «جامع البيان» ٢٨/٨٦ هذا القول أي: يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. ولعله أختاره لما روي عن النبي في تفسيره «رحمة الله على أخي زكريا ما كان عليه من ورثه ماله» عن الحسن، وقتادة يرفعانه للنبي في لكن قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٧/٩:

يعني قوله ﷺ « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ».

وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ٨١: قيل: وراثة نبوة، وقيل: وراثة حكمة، وقيل: وراثة مال، فأما وراثة النبوة فمحال..، ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن، وأما وراثة المال فلا يمتنع اله ثم رد على من منعه.

(۲) «فتح القدير» للشوكاني ٣/ ٣٢٢.

وهو أيضًا قول مقاتل، كما في «تفسيره» ٢/ ٦١٩.

﴿ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ أي صالحًا (١) برًا مرضيًا (٢).

وقال أبو صالح: واجعله نبيًا كما جعلت آباءه أنبياء (٣)(٤).

[۱۸۱۱] أخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني (٥)، وشعيب بن محمد البيهقي (٦)، قالا: أخبرنا مكي بن عبدان (٧)، قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر (٨)، قال: حدثنا روح بن عبادة (٩)، قال: حدثنا

وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٨٢، «الكشاف» للزمخشري /٢/٥٠.

وقال الشوكاني: وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن يعقوب المذكور هنا هو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، وزعم بعض المفسرين أنه يعقوب بن ماثان ا.ه، هكذا بالثاء فيه، وفي «تفسير مقاتل».

وقال الطبري في «جامع البيان» ٤٨/١٦: وذلك أن زكريا كان من ولد يعقوب. ورواه أيضًا عن مجاهد.

- (١) في غير الأصل: تقيا برا.
- (٢) هو قول الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٩ والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢١٩ ومقاتل في «تفسيره» ٢١٩/٦، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ٨٢ والشوكاني في «فتح القدير» ٣/ ٣٢٣.
  - (٣) في غير الأصل: أباه نبيًا.
- (٤) نسبه له القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ٨٢، وذكره بلا نسبة الشوكاني في «فتح القدير» ٣٢٣/٣.
  - (٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٦) مستور من أهل النواحي.
    - (V) محدث، ثقه، متقن.
- (٨) أبو الأزهر النيسابوري، صدوق، كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.
  - (٩) ثقه، فاضل، له تصانيف.

سعيد (١) ، عن قتادة (٢) ، عن بشير بن نهيك (٣) أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ هاذِه الآية ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ يقول عند ذلك: «رحم الله زكريا وما كان عليه مَنْ ورثه »(٤).

## قوله عز وجل: ﴿ يَـٰزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ ﴾



فيه إضمار واختصار، يعني: فاستجاب الله دعاءه فقال: يا زكريا إنا نبشرك ﴿ بِغُلَامٍ ﴾ بولد ذكر ﴿ الله عَيْنَ لَمْ نَجْعَلَ لَمْ مَعْمَلُ مِن قَبَلُ سَمِيًّا ﴾. قال قتادة والكلبي: لم يُسم أحدٌ قبله يحيى. وهي رواية عكرمة عن ابن عباس رفيها (٥).

#### التخريج:

<sup>(</sup>۱) سعيد بن أبي عروبة، مهران، أبو النضر العدوي مولاهم، البصري، ثقة، حافظ، ٱختلط بأخرة، لكنه كثير التدليس، وهو أثبت الناس في قتادة.

<sup>(</sup>٢) قتادة بن دعامة، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٣) بشير بن نهيك السدوسي، أبو الشعثاء البصري، ثقة.

<sup>(</sup>٤) [١٨١١] الحكم على الإسناد:

فيه أحد شيخي المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، والآخر مستور، بالإضافة إلىٰ أنه مرسل، فالحديث علىٰ هاذا ضعيف مرفوعًا.

رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٦/ ٤٨ عن الحسن ينسبه للنبي ﷺ وفيه: من ورثة ماله.

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٠٠ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وتأويل هذا القول: أنه لم يكن له مثل لأنه لم يعص ولم يهم بمعصية، وقيل: لم يكن له ميل في أمر النساء لأنه كان سيدًا وحصورًا (٣).

وقال علي بن أبي طلحة (٤) عن ابن عباس على الله العواقر مثله

وقد روى الطبري هذا القول في «جامع البيان» ١٦/ ٥٠ عن قتادة، وابن جريج، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والسدي. ونسبه للكلبي البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢١٩.

وهو قول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٧٢) ومكي في «العمدة في غريب القرآن» (ص١٩٤).

وقال الذهبي: صحيح.

<sup>(</sup>۱) مریم: ۲۵.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٩٩، والطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٩ عن مجاهد.

ورواه عن مجاهد أيضا ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٩٩، ولم أجده مرويا عن ابن عباس في الله المناس

<sup>(</sup>٣) ذكرهما البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٢٠ وذكر الأول ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٤٨.

والحصور: من الحصر أي الحبس، فالحصور الذي لا يأتي النساء، أي حُبس عنهن أو الذي يأبي النساء، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢/ ٧٢ (حصر).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ابن أبي طالب، وفي (ح): فقال علي وابن عباس.

## ولدًا(١).

وقيل: إن الله عز وجل ٱشترط القَبْلَ؛ لأنه جل ذكره أراد أن يخلق بعده من هو أفضل منه وهو محمد ﷺ (٢).

وقيل: إن الله تعالى لم يرد بهذا القول جمع الفضائل كلها ليحيى عليه السلام، وإنما أراد في بعضها؛ لأن الخليل والكليم عليهما السلام كانا قبله، وكانا أفضل منه (٣).

## قوله عز وجل: ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّ﴾

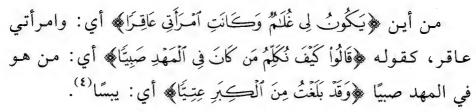

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «جامع البيان» ۱٦/ ٤٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٩٩.

والعواقر كما في «لسان العرب» لابن منظور و«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: النساء اللاتي لا يلدن، فلعله مما عكس من الكلام كما يقال: للديغ سليم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٨٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٢)، «جامع البيان» للطبري ١٦/٥١، «الكشاف» للزمخشري ٢/٢٠٤ وقال: عتيًا، وهو اليبس والجساوة في المفاصل، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/٨٣ وقال: يعني: النهاية في الكبر واليبس والجفاف. «معالم التنزيل» للبغوي ٢٢٠/٥.

والمعنى: أنه بلغ سنًّا عالية، كما في «إيجاز البيان» للنيسابوري ٢/ ٢١.

قال قتادة: نحول العظم (١). يقال: ملك عاتٍ إذا كان قاسي القلب غير لين (٢).

وقال أبو عبيدة: كل مبالغ في شر أو كفر فقد عتا وعسىٰ (٣). وقرأ أُبيّ، وابن عباس في (عسيًا) (٤)(٥).

وقرأ يحيىٰ بن وثاب (٦) وحمزة والكسائي ﴿عِتِيًّا﴾ بكسر العين

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٠ وقد رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦ عن مجاهد، ورواه عنه أيضًا عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/٢، وفيه: فقد عتا يعتو عتيًا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ب) غير واضحة، وفي (ح) عتيًا، والتصحيح من المصادر.

<sup>(</sup>٥) عسيًا لغة في عتيا قال الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٥٠ – ٥١: يقال للعود اليابس بعود عات وعاس، وقال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٢٠ وكل شيء انتهى فقد عتى يعتو عتيًا وعسوًا وعسيًا.

وروي عن ابن عباس على الله قال: ولا أدري كيف كان يقرأ -أي الرسول على الله الحرف: وقد بلغت من الكبر عتبًا أو عسيًا.

ونسبها لابن عباس وأبي: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ٨٤. ونسبها لأبيّ ومجاهد: الزمخشري في «الكشاف» ٢/٢٠٤.

ورواها ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٩٩، عن عبد الله بن عقيل. ونسبها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص٨٦) لابن مسعود ومجاهد. وقال الزجاج في، «معاني القرآن» ٣/ ٣٢٠ وقد رويت عُسيًا ولكن لا يجوز في القراءة لأنه بخلاف المصحف.

<sup>(</sup>٦) «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٤٠٦، «فتح القدير» للشوكاني ٣/ ٣٢٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨٤/١١.

ومثله ﴿جِئِيّا﴾ و﴿صِلِيّا﴾ و﴿بكيًّا﴾، وقرأ الباقون بالضم فيها وهما لغتان (وحفص بالكسر في ذلك كله إلا ﴿وَثُكِيًّا﴾ فإن عاصما ضم باءه)(١).

## قوله عز وجل:

﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ٓ هَ بِنُ ۗ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ ﴾ [٨٨٦] وقرأ أهل الكوفة (خلقناك من قبل) (٢) أي: من قبل يحيى ﴿ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾.

قوله عز وجل: ﴿قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً﴾

علىٰ حمل آمرأتي ﴿قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَـالِ سَوِيًّا﴾ أي: صحيحًا سليمًا من غير بأس ولا خرس (٣).

## ﴿ فَخُرَجُ عَلَىٰ قَوْمِهِ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ ﴾

وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح لهم الباب



<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين زيادة من (ب) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٧)، «التيسير» للداني (ص١٢٠)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٢) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣١٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٨)، «التيسير» للداني (ص١٢٠) «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) روى الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦ عن ابن عباس الله أنه قال: ٱعتقل لسانه من غير مرض، وفي رواية أخرى: من غير خرس.

وروىٰ نحو ذلك من الآثار عن غيره من السلف، وهناك قول ثان لم يذكره المصنف، وهو أن المعنىٰ في سويًا أي: ثلاث ليال متتابعات، رواه الطبري عن ابن عباس عن طريق العوفي.

فيدخلون ويصلون، إذ خرج عليهم زكريا عليه السلام متغيرًا لونه، فأنكروه، فقالوا له: مالك يا زكريا<sup>(۱)</sup> ﴿فَأَوْحَنَ ﴿ فَأَوْمَا الله تعالىٰ ﴿ إِلَيْهِم ﴾ ويقال: كتب في الأرض<sup>(۳)</sup> ﴿أَن سَبِّحُوا ﴾ صلوا لله تعالىٰ ﴿ بُكُرَةً ﴾ غدوة (٤) ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ والسبحة الصلاة (٥).

قوله عز وجل: ﴿ يَكَيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةً ﴾ بجدِّ (٦).

﴿ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُم ﴾ يعني: الفهم (٧) ﴿ صَبِيًّا ﴾ في حال صباه.

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) هو قول قتادة رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٥٤ وقول سعيد بن جبير، رواه عبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٩٩٤. وقول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، دون قوله على الأرض، كما في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠٠.

ورواه الطبري، عن مجاهد، كما في «جامع البيان» ١٦/٥٤.

<sup>(</sup>٤) من (ح).

<sup>(</sup>٥) قال الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٥٤: وقد يجوز في هذا الموضع أن يكون عنى به التسبيح وهو ذكر الله..، ويجوز أن يكون عنى به الصلاة ا.ه. ومن معاني السبحة في اللغة: الصلاة، كما في «معجم مقاييس اللغة»، لابن فارس ٣/ ١٢٥ لكنه خصه بما كان نفلًا لا فرضًا.

 <sup>(</sup>٦) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٥٤.
 وقال الزجاج في «معانى القرآن» ٣/ ٣٢١: بجدٍ وعونِ من الله.

<sup>(</sup>٧) هو قول الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥٥ ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٤٩ لمجاهد وذكر أقوالًا غيره، وهي: أنه اللب، قاله الحسن وعكرمة. وأنه العلم، قاله الكلبي، وأنه حفظ التوراة وعلمها، قاله أبو سليمان الدمشقي.

قال معمر: جاء الصبيان إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام فقالوا له: ٱخرج بنا نلعب. فقال: ما للعب خلقنا. فذلك قوله تعالى: ﴿وَءَانَيْنَكُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ﴾ (١).

## ﴿ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا﴾



رحمة من عندنا<sup>(۲)</sup>.

قال الحطيئة (٣) لعمر بن الخطاب رضى الله عنه:

تَحنَّنْ عليَّ هداكَ المليكُ

# فإن لكل مقام مقالا(٤)

- (۱) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٥٥، وأحمد في «الزهد» (ص١١٤)، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/٤، وعبد الله بن أحمد في «زوائده على الزهد» (ص٩٧)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠٠.
- (۲) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ۲/۲، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٣٧٣) «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣٢٢ «العمدة في غريب القرآن» لمكي (ص١٩٤) «الدر المصون» للسمين الحلبي ٧/ ٥٧٤ وقد روى الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٥٥ هاذا التفسير عن ابن عباس، وعكرمة، وقتادة، والضحاك.
- (٣) الحطيئة: جرول بن أوس العبسي، لقب بالحطيئة لقصره، ويكنى أبا مليكة وكان راوية زهير بن أبي سلمى، أدرك الجاهلية، وصفه ابن قتيبة بأنه كان رقيق الإسلام، لئيم الطبع كان هجاء، هجا أمه وأباه ونفسه كان مخلًا في الشعر، حبسه عمر الهجائه.

توفي نحو سنة ٤٥هـ.

«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١٩٩)، «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام ١/٤١ «الأعلام» للزركلي ١١٨/٢ «فوات الوفيات» للكتبي ١/٢٧٦ «الاشتقاق» لابن دريد (ص٢٧٩).

(٤) «ديوانه» (ص٧٢).

أي: ترحمًا، ومنه قولهم: حنانيك، مثل سعديك. قال طَرَفَةُ:

أبا مُنذرٍ أفنيتَ فاسْتَبقِ بعضَنَا

حَنَانَيْكَ بعض الشَّرِّ أهونُ من بعضِ

وأصله من حنين الناقة.

[۱۸۱۲] أخبرنا عبد الله بن حامد (۲)، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله (۴)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان (٤)، قال: حدثنا عثمان (٥)، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد (٢)، عن ابن أبي (٢) خالد (٨)، عن عكرمة (٩)، عن ابن عباس الله قال: ما أدري ما حنانًا إلا أن يكون: تعطف ورحمة الله على عباده (١٠).

<sup>(</sup>۱) «ديوانه» (ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد المعقلي، يلقب بالباز الأبيض، شيخ، جليل، حافظ.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الحضرمي، ثقة، حافظ.

<sup>(</sup>٥) هو ابن أبي شيبة، ثقة، حافظ، شهير، وله أوهام.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله الكوفي، ثقة، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عن. أبي خالد.

<sup>(</sup>A) إسماعيل بن أبي خالد واسمه هرمز، وقيل: غير ذلك، الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٩) مولى ابن عباس، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير.

<sup>(</sup>١٠) [١٨١٢] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

[۱۸۱۳] وأخبرنا عبد الله بن حامد (۱)، قال: أخبرنا حامد بن محمد (۲)، قال: حدثنا هوذة (٤)، عن محمد (٥)، قال: حدثنا هوذة (٤)، عن عوف (٥)، قال: بلغني في قول الله عز وجل ﴿وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا﴾ قال: الحنان المُحَبَّب (٢).

#### التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦ من طريق عمرو بن دينار، عن عكرمة به مختصرًا بلفظ: لا والله ما أدري ما حنانًا.

ورواه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٠٤ من طريق سفيان عن أبيه، عن عكرمة بلفظ: ﴿وَحَنَانَا مِن لَذُنَّا﴾ قال: التعطف بالرحمة. وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.

ورواه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٥، بلفظ: ترحم الله على العباد، عن سفيان، عن رجل عن أبيه عن ابن عباس..

والبيهقي في «الأسماء والصفات» 1/ ٢٠٧ عن الحاكم به، وقد يكون وقع خطأ، فهل هو سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، أو سفيان عن رجل، عن أبيه، عن عكرمة. وأبو سفيان، لم يشتهر بالرواية، وما في ترجمته إلا أن سفيان روى عنه ولم يرو عنه غيره وأنه هو يروي عن الحسن، كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم / ٣١.

فهل روى عن عكرمة أم لا؟ الله أعلم. كما رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠٠.

- (١) لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٢) أبو علي الهروي، ثقة، صدوق.
  - (٣) أبو على الأسدي، ثقة.
- (٤) هوذة بن خليفة، أبو الأشهب البصري الأصم، صدوق.
- (٥) عوف بن أبي جميلة الأعرابي، ثقة، رُمي بالقدر والتشيع.
  - (٦) في غير الأصل: المجيب.

﴿ وَزَكُوٰةً ﴾ قال ابن عباس وَ الله الله عني: بالزكاة طاعة الله والإخلاص (١).

وقال الضحاك: هي الفعل الزاكي الصالح (٢).

وقال الكلبي: يعني: صدقة تصدق الله بها على أبويه (٣).

وقيل: بركة ونماء وزيادة<sup>(٤)</sup>.

وقيل: جعلناه طاهرًا من الذنوب(٥).

﴿ وَكَانَ تَقِيًّا ﴾ مسلمًا (٦) مخلصًا مطيعًا.

[١٨١٣] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وهوذة صدوق.

#### التخريج:

لم أجده عند غير المصنف، لكن ذكر السيوطي في «الدر المنثور» له ٤/ ٤٧١ أن الحكيم الترمذي روى عن سعيد الجهني، مثله.

وقد تكون المحبب مصحفة عن التحبب، والله أعلم.

- (۱) «معالم التنزيل» للبغوى ٥/ ٢٢٢ «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٣.
- (٢) رواه عنه، الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٥٨، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ١٥٠.
- (٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٥٠، وهو قول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٧٣) قال: صدقة، ونسبه له القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨٨/١١.
  - (٤) قال نحوه ابن الأنباري، كما في «زاد المسير» ٥/١٥١.
- (٥) ذكر هذا المعنى الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٢٢ قال: والزكاة التطهير، وأبو السعود في «إرشاد العقل السليم» ٥/ ٢٥٩، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٥٠. وقال الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤٠٧: والزكاة الطهارة.
  - (٦) من (ب).

[۱۸۱٤] أخبرنا شعيب بن محمد (۱٬ وعبد الله بن حامد (۲٬ قالا: أخبرنا [۱۸۸۷] مكي بن عبدان (۳٬ قال: حدثنا أبو الأزهر (٤٬ قال: حدثنا روح بن عبادة (۵٬ قال: حدثنا حزم (۲٬ القُطَعي (۷٬ قال: سمعت الحسن (۸٬ رحمه الله قال: نبئت أن رسول الله على قال: والذي نفسي بيده ما من الناس عبد إلا وقد هَمَّ بخطيئة أو عملها غير يحيى بن زكريا عليهما السلام (۴٬ و

<sup>(</sup>١) أبو صالح البيهقي، مستور من أهل النواحي.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) محدث، ثقة، متقن.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن الأزهر، صدوق، كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٥) ثقة، فاضل، له تصانيف.

<sup>(</sup>٦) في (ب): حرير، وفي (ح): حرم، بالمهملة.

<sup>(</sup>٧) حزم بن مهران، القطعي، أبو عبد الله البصري.

أخرج حديثه البخاري، وقد وثقه أحمد، ويحيى، وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: صدوق يهم، والصحيح أنه ثقة فلم يضعفه أحد، إنما قال ابن حبان: يخطئ. توفي سنة (١٧٥هـ).

<sup>«</sup>تهذيب الكمال» للمزي ٢/ ٩٣، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٢٣١)، «الكاشف» للزمخشري ١/ ٣١٩، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣/ ٢٩٤، «الثقات» لابن حبان ٦/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٨) البصري، ثقة، فقيه فاضل، وكان يرسل كثيرًا ويدلس.

<sup>(</sup>٩) [١٨١٤] الحكم على الإسناد:

ضعيف لإرساله، وشيخا المصنف أحدهما مستور، والآخر لم يذكر بجرح أو تعديل.

#### التخريج:

روىٰ نحوه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» 7/۲ عن قتادة، عن الحسن، قال النبي ﷺ: «ما أذنب يحيىٰ بن زكريا قط ولا هم بامرأة ».

وروى الطبري في «جامع البيان» ٥٨/١٦، عن سعيد بن المسيب عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي عليه يقول: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيلي بن زكريا ».

ورواه عن عمرو مرفوعًا الحاكم في «المستدرك» ٢/٤٠٤ وقال صحيح على شرط مسلم.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠١ بألفاظ مختلفة عن ابن عباس، وعن عمرو بن العاص، وعن يحيى بن جعدة مرفوعا، وعن سفيان من قوله.

وروى أحمد في «الزهد» (ص٩٧) عن يحيى بن جعدة -وهو تابعي- عن النبي ﷺ قال: «لم يهم يحيى بن زكريا بخطيئة، ولا حاك في صدره آمرأة». وسنده صحيح إلا أنه مرسل.

وأخرج أحمد في «المسند»، ١/ ٢٥٤ (٢٢٩٤)، ١/ ٢٩٢ (٢٦٥٤)، ١/ ٢٩٥ وأخرج أحمد في الناس الا (٢٦٥٠) ٣٠١/١ (٢٦٩٠) عن ابن عباس مرفوعًا: «ما من أحد من الناس إلا وقد أخطأ، أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا ».

ورواه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ١٠ / ١٨٦. وكذا أبو يعلىٰ في «مسنده» ٤١٨/٤ (٢٥٤٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢١٦/١١، وعبد بن حميد، كما في «المنتخب» (ص ٢٢٢) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف ابن مهران، عن ابن عباس مرفوعًا، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. وأخرج ابن عساكر، عن ضمرة بن حبيب -وهو تابعي عن النبي شخ قال: «ما بعلت النساء عن ولد ينبغي له أن يقول: أنا أفضل من يحيىٰ بن زكريا، لم يحك في صدره خطيئة ولم يهم بها».

وأخرج ابن عساكر أيضًا نحوه عن علي بن أبي طلحة -وهو تابعي- يرفعه كما في

## قوله عز وجل ﴿وَبَــٰرُا بِوَالِدَيْهِ﴾

بارا لطيفا بهما لا يعصيهما ﴿وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا ﴾ قتالا متكبرا (١). قال الكلبي: الجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب (٢).

﴿عَصِيًّا ﴾ عاصيًا (٣) لربه.

## ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ ﴾

قال الكلبي: سلامة له منا(٤) ﴿يُوْمَ ﴿ حين (٥).

﴿ وُلِدَ وَيَوْمَ ﴾ وحين ﴿ يَمُوتُ وَيَوْمَ ﴾ وحين ﴿ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾.

[١٨١٥] أخبرنا أبو محمد الأصفهاني(٦) وأبو صالح

«الدر المنثور» للسيوطي ٤/٣/٤.

فالحديث ورد مرسلًا عن عدة من التابعين يرفعونه، ولم يرد متصلًا إلا عن ابن عباس، من طريق ضعيفة كما سبق.

وعن عمرو بن العاص، كما رواه الطبري، والحاكم ٦/ ٢٤٤.

- (١) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٨٨.
- (۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٢٢ والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٤ ولم ينسباه.
  - (٣) في (ح): شديدًا.
  - (٤) نسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٥١.

وذكره بلا نسبة البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٢٢.

وهناك معنىٰ آخر ذكره ابن الجوزي، وهو أنه السلام المعروف من الله.

ونسبه لأبي سليمان الدمشقي.

- (٥) سقطت حين في المواضع كلها من (ح).
- (٦) هو عبد الله بن حامد، لم يذكر بجرح أو تعديل.



النيسابوري<sup>(۱)</sup>، قالا: أنبأنا أبو حاتم التميمي<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرنا أبو الأزهر السليطي<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا سعيد<sup>(۵)</sup>، عن قتادة<sup>(۲)</sup>، عن الحسن<sup>(۷)</sup> رحمه الله: أن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا، فقال له عيسى عليه السلام: استغفر لي أنت خير مني. وقال يحيى عليه السلام: استغفر لي أنت خير مني. وقال عليه السلام له: أنت خير مني سلمتُ على نفسي وسلم الله عيسى عليه السلام له: أنت خير مني سلمتُ على نفسي وسلم الله تعالى عليك <sup>(۸)</sup>.

شيخا المصنف أحدهما لم يذكر بجرح أو تعديل، والآخر مستور، وفيه أيضًا أبو الأزهر صدوق، وهو موقوف على الحسن رحمه الله.

#### التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥٩ عن سعيد به.

ورواه أحمد «الزهد» (ص٩٦-٩٧) عن روح به.

وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/٤ عن معمر، عن قتادة، عن الحسن. وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠٢.

<sup>(</sup>۱) هو شعیب بن محمد مستور.

<sup>(</sup>٢) هو مكى بن عبدان، ثقة، متقن.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط، العبدي، صدوق، كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٤) ثقة، فاضل، له تصانيف.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن أبي عروبة، ثقة، حافظ، له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة.

<sup>(</sup>٦) قتادة بن دعامة، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٧) البصري، ثقة، فقيه، وكان يرسل كثيرًا ويدلس.

<sup>(</sup>٨) [١٨١٥] الحكم على الإسناد:

## قوله عز وجل: ﴿وَٱذْكُرِ﴾



يا محمد ﴿فِي ٱلْكِنَابِ ﴾ في القرآن ﴿مَرْيَمَ ﴾ وهي بنت عمران بن ماتان (١) ﴿إِذِ ٱنتَبَدَتُ ﴾.

قال قتادة: أنفردت (٢).

وقال الكلبي: تنحت (٣) ﴿ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ وأصله من النبذة، والنبذة بفتح النون وضمها وهي الناحية، يعني: أنها أعتزلت وتنحت وجلست ناحية (٤) ﴿ مَكَانًا شَرْقِيًا ﴾ يعني مشرقة وهي مكان في الدار

<sup>(</sup>۱) «تفسير مقاتل» ۲/ ۲۲۳ وفيه: مريم بنت عمران بن ماثان.

<sup>(</sup>٢) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٤٠٢/٧.

<sup>(</sup>٣) وهو قريب من المعنى الأول، وبذلك فسره أكثر المفسرين وأهل الغريب فقالوا: تنحّت واعتزلت.

انظر: «جامع البيان» للطبري ٢١/ ٥٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٩٠، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/٣، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٣)، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣٢٢، «تحفة الأريب» لأبي حيان (ص٢٩٤)، «تفسير غريب القرآن» لليزيدي (ص٢٣٧)، «بهجة الأريب» للمارديني (ص١٤٧)، «العمدة في غريب القرآن» لمكي (ص١٩٥) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٣)، «بهجة الأريب» للمارديني (ص١٤٧).

وذكر السمين الحلبي في «الدر المصون» ٧/ ٥٧٧ أنها من النبذ، وهو الطرح، ا.ه.

ومنه قوله تعالى ﴿فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٧] كما في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٩٠ وكذا ذكره الزجاج في «معاني القرآن» ٣٢٢/٣

مما يلي المشرق جلست فيها لأنه كان في الشتاء(١١).

وقال الحسن رحمه الله: أتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لأن مريم عليها السلام أنتبذت مكانًا شرقيًا (٢).

## ﴿ فَأُتَّخَذَتُ ﴾

14

فضربت ﴿مِن دُونِهِمْ جِمَابًا﴾.

قال ابن عباس ﷺ: سترًا (٣).

وقال مقاتل: جعلت الجبل بينها وبين قومها (٤).

قال عكرمة: إن مريم الصديقة كانت تكون في المسجد ما دامت طاهرًا، فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها، حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد، فبينا هي تغتسل من الحيض إذ عرض لها جبريل عليه السلام في صورة شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي

قال: نبذت الشيء إذا رميت به.

وذكر الزمخشري من معاني الأنتباذ: الأعتزال والانفراد، «الكشاف» ٢/ ٤٠٧. وانظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٥/ ٣٨٠ (نبذ)، «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٥١١ (نبذ).

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٢، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) روى الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٢٠ عن ابن عباس رفيها، مثل هذا القول، وانظر «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٧٧٤.

ونسبه للحسن: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٥٢. وهو قول الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) «تفسير مقاتل» ٢/ ٦٢٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٣.

الخلق (١)، فذلك قوله عز وجل: ﴿فَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ يعني جبريل عليه السلام (٢).

وقيل: روح (عيسىٰ عليه السلام<sup>(٣)</sup> [٨٨٧] أضافه إليه على التخصيص والتفضيل.

﴿ فَتَمَثَّلَ ﴾ فتصور) (٤) ﴿ لَهَا بَشُرًا ﴾ آدميًا ﴿ سَوِيًّا ﴾ لم ينقص منه شيء.

<sup>(</sup>١) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٤ بلا نسبة.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الأكثرين. فقد روي عن ابن عباس، رواه ابن عساكر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٧٧٤.

وروي عن: قتاد، ووهب بن منبه، وابن جريج، رواه عنهم الطبري في «جامع البيان» ٤٦/١٦.

ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٥٢ للجمهور.

وقول البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٢٣، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٤. ونسبه ابن كثير لمجاهد، والضحاك، والسدي، وقال: وهاذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن. «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ٢٢٦.

 <sup>(</sup>٣) نسبه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ٢٢٧، لأبي بن كعب ، وقال:
 وهذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي.

وقد رواه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٠٥ عن أبي الله

وقد ذكره جل المفسرين، أنظر: المصادر السابقة، وانظر: أيضًا: «معاني القرآن»، للزجاج ٣/ ٣٢٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٩٠.

وقد رجح الجمهور أنه جبريل لقوله على ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٧]. انظر: «معانى القرآن» للنحاس ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ح).

وإنما أرسله في صورة البشر لتثبت مريم عليها السلام وتقدر على استماع كلامه، (ولو نزل على صورته التي هو عليها لفزعت ونفرت عنه، ولم تقدر على أستماع كلامه)(١).

فلما رأته مريم عليها السلام:

# ﴿ قَالَتُ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ ﴿ مَوْمِنا مطيعاً (٢).

وقال علي بن أبي طالب ﷺ (٣): علمت أن التقي ذو نُهية (٤). وقيل: كان تقي رجلا من أمثل الناس في ذلك الزمان، فقالت: إن

لكن رواه البخاري عن أبي وائل معلقا. كتاب أحاديث الأنبياء، باب (٤٨). وأبو وائل هو شقيق بن سلمة التابعي رحمه الله.

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ٢٢٧: قال الطبري: حدثني أبو كريب، حدثني أبو وائل، فذكره.

والذي في مطبوعة «جامع البيان» للطبري 11/17. عن عاصم، قال: قال ابن زيد، فذكره فلعله خطأ من النسخة التي طبع عليها، أو من المطبوعة، والله أعلم. وقال ابن حجر في «فتح الباري» 1/17 وصله عبد بن حميد، من طريق عاصم قال: قرأ أبو وائل. فذكره، ورواه أيضا عن أبي وائل: ابن المنذر، وابن أبي حاتم، كما في «الدر المنثور» للسيوطي 1/17 وقال ابن حجر: والنهية: بضم النون، وسكون الهاء، أي ذو عقل، وانتهاء عن فعل القبيح.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٥٣: هذا هو القول عند المحققين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كرم الله وجهه.

<sup>(</sup>٤) لم أجده مرويا عن علي ﷺ.

كنت في الصلاح مثل التقي فإني أعوذ بالرحمن منك، كيف يكون رجل أجنبي وامرأة أجنبية في حجاب واحد (١).

## قوله عز وجل ﴿قَالَ﴾



فقال لها جبريل عليه السلام: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ ﴾ أي: ويقول لأهب لك، وقرأ أبو عمرو (ونافع في رواية وكذلك عن قالون) (٢) (لِيَهَبَ بالياء) (٣) ﴿ غُلَامًا زَكِيًا ﴾ ولدًا صالحًا تقيًا.

## ﴿ قَالَتِ ﴾ مريم ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾



ولم يقربني آدمي، يعني: زوجًا<sup>(٤)</sup> ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ فاجرة، وإنما حذف الهاء لأنه مصروف عن وجهه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/١٥٣: حكي عن ابن عباس الله وعزا ذكره لابن الأنباري، والماوردي، وليس هو في «تفسيره». وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/١١ وعزاه للمصنف.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) «التيسير» للداني (ص١٢٠)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٣) «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: زوج.

<sup>(</sup>٥) بيّن ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٥٣ معنى ذلك، فقال: وقال غيره: إنما لم يقل: بغية لأنه مصروف عن وجهه، فهو فعيل، بمعنى فاعل.

وذكر أن ابن الأنباري قال: لم يقل بغية لأنه وصف يغلب على النساء فقلما تقول العرب: رجل بغّي فيجري مجرى حائض، وعاقر، والذي في البيان لابن الأنباري حاصل هذا التوجيه لكن ليس باللفظ نفسه.

انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن»، لابن الأنباري ٢/ ١٢٤.

## قال جبريل عليه السلام: ﴿قَالَ كَذَالِكِ ﴾

كما قلت يا مريم ولكن ﴿قَالَ رَبُّكِ ﴾ وقيل: هكذا قال ربك (١) ﴿هُوَ ﴾ خَلْقُ ولِنَجْعَلَهُ عَايَةً ﴾ علامة وعبرة ﴿ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَاً ﴾ لمن تبعه على دينه ﴿وَكَانَ ﴾ ذلك ﴿أَمْرًا مُقَضِيًا ﴾ مقدورًا مسطورًا في اللوح المحفوظ.

## قوله عز وجل ﴿فَحَمَلَتُهُ﴾

وذلك أن جبريل عليه السلام رفع درعها فنفخ في جيبها<sup>(۲)</sup> فحملته<sup>(۳)</sup> حين لبست<sup>(٤)</sup>، وقيل: نفخ جبريل عليه السلام من بعيد نفخًا فوصلت<sup>(٥)</sup> الريح إليها فحملت<sup>(١)</sup>، فلما حملت<sup>(٧)</sup> فأنتَذَتُ خرجت وانفردت.

﴿ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ بعيدًا من أهلها من وراء الجبل.

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٤، والقول الأول هو قول الطبري في «جامع البيان» ٦٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: جيبه، أي جيب الدرع.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب)، وفي (ح): فحملت.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٤، وروى الطبري في «جامع البيان» ٦٢/١٦ هذا القول عن السدي، وابن جريج.

ورواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، كما في «زاد المسير» ٥/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) في غير الأصل: فوصل.

<sup>(</sup>٦) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) في غير الأصل: حدت.

وقيل (١): أقصى الدار (٢).

قال الكلبي: قيل لابن عم لها يقال له يوسف: إن مريم حملت من الزنا، الآن يقتلها الملك. وكانت قد سميت له، فأتاها فاحتملها فهرب بها، فلما كان ببعض الطريق أراد يوسف ابن عمها قتلها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إنه من روح القدس فلا تقتلها. فتركها ولم يقتلها فكان معها (٣).

واختلفوا في مدة حملها ووقت وضعها، فقال بعضهم: كان مقدار حملها تسعة أشهر كحمل سائر النساء (٤).

ومنهم من قال: ثمانية أشهر، وكان ذلك آية أخرى لأنه [٨٨٨١] لم يعش مولود وضع لثمانية أشهر، غير عيسى ابن مريم عليهما السلام (٥٠).
وقيل: ستة أشهر (٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: يقال.

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير» للشوكاني ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) روي نحو هذا عن وهب رواه الطبري في «جامع البيان» ٦٤/١٦ – ٦٠، وذكره الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٥، ويوسف هذا الذي يدعى يوسف النجار، لكن ليس في رواية وهب أنه أراد قتلها.

<sup>(</sup>٤) نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٥٤ لسعيد بن جبير، وللكلبي.

<sup>(</sup>٥) حكاه الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٢٤، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) حكاه الماوردي في «النكت والعيون» ٣٦٢ /٣ عن أبي القاسم الصيمري، وذكره عن الماوردي ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٥٤.

وقيل: ثلاث ساعات(١).

وقيل: ساعة واحدة.

وقال ابن عباس على: ما هو إلا أن حملت فوضعت (٢).

ولم يكن بين (٣) الحمل والانتباذ إلا ساعة، لأن الله تعالىٰ لم يذكر بينهما فصلًا.

وقال مقاتل بن سليمان: حملته مريم في ساعة، وصور في ساعة، ووضعته في ساعة، حيث زالت الشمس من يومها وهي بنت عشر سنين، وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى عليه السلام (٤).

## قوله عز وجل ﴿فَأَجَاءَهَا﴾

فألجأها، وجاء بها(٥) ﴿ ٱلْمَخَاشُ ﴾ في قراءة عبد الله رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٥٤، لمقاتل، وسوف يأتي نص كلامه.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٦٥، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «تفسير مقاتل» ۲/ ۲۲۶ وفيه.

أنها حملت به وهي ابنة ثلاث عشرة سنة.

<sup>(</sup>٥) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٣٧)، «تفسير غريب القرآن» لليزيدي (ص٢٣٧).

<sup>«</sup>مشكل إعراب القرآن» لمكي (ص١٤٨) «العمدة في غريب القرآن» له (ص١٩٥). «تفسير غريب القرآن» للزجاج ٣/ ٣٢٤، «تفسير مقاتل» ٢/ ٢٢٤.

وقال الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٩٣: وإنما هو أفعل من المجيء، كما يقال:

(آواها (١) المخاض) (٢) يعني: الحمل (٣).

وقيل: الطلق (٤).

﴿ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ وكانت نخلة يابسة، في الصحراء في شدة الشتاء ولم يكن لها سعف (٥).

ورویٰ هلال بن خباب(۲)(۷)

جاء هو وأجأته أنا، أي: جئت به.. وإنما تأول من تأول ذلك بمعنى ألجأها، لأن المخاض لما جاءها إلى جذع النحلة، كان قد ألجأها إليه.

- (١) في (ح): وهي قراءة عبد الله (آذها).
  - (٢) لم أجدها.
- (٣) هو قول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٧٣)، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٥٤.
- (٤) هو قول القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٩٢، والمارديني في «بهجة الأريب» (ص١٤٧) إذ قال: تمخض الولد في البطن: تحركه للخروج. والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٢٥، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٥
- (٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٥. «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٥٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٩٢ وقال: ولهاذا لم يقل إلى النخلة.
  - (٦) في (ح): ضباب.
  - (v) هلال بن خَبَّاب العبدي، أبو العلاء البصري، سكن المدائن ومات بها. روىٰ عن: سعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد.

وعنه: سفيان الثوري، ومسعر بن كدام، وهشيم بن بشير، وغيرهم. أخرج حديثه الأربعة. وثقه أحمد، وابن معين، ووثقه سفيان لكن قال: إلا أنه تغير عمل فيه السن، وكذا قال يحيى بن سعيد القطان، أنه تغير قبل موته، وأنكر ابن معين تغيره وقال ابن حجر: صدوق تغير بآخره، توفي سنة ١٤٤ه.

عن أبي (عبيد الله) (١) قال: كان جذعًا يابسًا قد جيء ليبنى به بيت يقال له: بيت لحم (٢).

وَّالَتُ فَالَت وَيُلِيَّتَنِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًا فَرأ يحيى ابن وثاب، والأعمش (٣)، وحمزة، وحفص ﴿نسيًا ﴾ بفتح النون، والباقون بالكسر (٤)، وهما لغتان، مثل: الوتر والوتر، والحج والحج (٥)، والجسر، وهو الشيء المنسي.

قال ابن عباس ﷺ: شيئًا متروكًا (٦).

وقال قتادة: شيئًا (٧) لا يعرف ولا يذكر (٨).

<sup>«</sup>تهذيب الكمال» للمزي ٧/ ٤٣٢، «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٠٢٦) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٩/ ٧٥، «تاريخ بغداد» للخطيب ١٤/ ٧٣.

<sup>(</sup>١) في (ب): عبيدة، ولم أتبينه.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد بن حميد، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤٨١/٤. وبيت لحم، بلدة في فلسطين -فكّ الله أسرها- وهي مولد المسيح الطّيّ مشهورة باسمها إلىٰ يومنا هذا، أنظر: «معجم البلدان» لياقوت ١/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٣) نسبها لهما الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) «السبعة» لابن مجاهد (ص ٤٠٨). «التيسير» للداني (١٢١)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) في (ح): والحجر والحِجر.

<sup>(</sup>٦) روى الطبري في «جامع البيان» ٦٦/١٦. وابن المنذر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/١٨ عنه قال: نسيًا منسيًا: لم أُخلق، ولم أكُ شيئًا.

<sup>(</sup>٧) في (ح): نسيًا.

<sup>(</sup>٨) رواه الطبري في «جامع البيان» ٦٦/١٦. وقريب منه ما رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠٤، قال: تقول لا أُعرف، ولا أدري من أنا.

وقال عكرمة، والضحاك(١): حيضة ملقاة(٢).

وقال الربيع: هو السقط (٣).

وقال مقاتل: يعني كالشيء الهالك(٤).

وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني: لم أخلق(٥).

قال الفراء: هو ما تلقيه المرأة من خرق أعتلالها (٦).

وقال أبو عبيدة: هو ما نسي وأُغفل من شيءٍ حقير (٧). قال الكُميَتُ:

أتجعلنا قسرًا لكلبٍ قُضاعةٍ

ولستُ بنسيٍ في مَعَدِّ ولا دَخْلِ (٨).

ورواه الطبري، بلفظ: لا أُعرف، ولا يدرى من أنا. ولعل اللفظ الأول خطأ في مطبوعة «الدر المنثور» للسيوطي.

(١) زيادة من غير الأصل.

(٢) رواه عن عكرمة: ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧٤٠٤/ وعن الضحاك: عبد بن حميد.

وعن مجاهد: عبد بن حميد، وابن المنذر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٢٢٥. والذي في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٥ جيفة ملقاة.

- (٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧٤٠٤/٧.
  - (٤) «تفسير مقاتل» ٢/٤/٢.
  - (٥) ذكره البغوي -غير منسوب- في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٢٥.
    - (٦) «معاني القرآن» للفراء (ص٢١٨).
  - (V) الذي في «مجاز القرآن» له ٢/٤: هو ما نسي من عصًا أو إداوة أو غير ذلك.
    - (A) البيت في «ديوانه» (ص٣٤٥)، وفيه: أتجعلنا قيسٌ لكلبِ بضاعةً.

[۱۸۱٦] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (۱) قال: أخبرنا حاجب ابن أحمد (۲) قال: حدثنا أبو معاوية (٤)، ابن أحمد (۲) قال: حدثنا أبو معاوية عن أبيه (٦) عن عائشة والله قالت: لوددت أني إذا مِتُ كنت نسيًا منسيًا (۷).

## قوله عز وجل: ﴿ فَنَادَىٰهَا مِن تَعْنِهَا ﴾

(١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

رجاله ثقات، إلا شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وشيخ شيخه حاجب ابن أحمد فقد تكلم الحاكم في سماعه، وقد يحمل كلام ابن طاهر الوارد في ترجمته على توثيقه، والأثر صحيح عنها، كما سيأتي في تخريجه.

#### لتخريج:

رواه أحمد رحمه الله في «فضائل الصحابة» ١١٠٧/٢ (١٦٣٩، ١٦٤٤)، من طريق ابن شهاب، عن عروة، عنها بسند صحيح، بأطول مما هنا، وكانت قالت هذا رضي الله عنها بعد مقتل عثمان ، ورواه البخاري من الطريق نفسها في «خلق أفعال العباد» (ص٥٦٥).

وليس في روايتهما إذا مت.

<sup>(</sup>٢) حاجب بن أحمد بن يرحم بن سفيان الطوسي، أبو محمد، مختلف فيه، قال الحافظ ابن حجر: وقد رأيت ابن طاهر روى حديثًا من طريقه، وقال عقبه: رواته أثبات ثقات ا.هـ.

<sup>(</sup>٣) محمد بن حماد الأبيوردي، أبو عبد الله الزاهد، ثقة.

<sup>(</sup>٤) محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير، التميمي السعدي، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٥) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، القرشي الأسدي، ثقة، فقيه ربما دلس.

<sup>(</sup>٦) عروة بن الزبير بن العوام، القرشي، ثقة.

<sup>(</sup>V) [1117] الحكم على الإسناد:

قرأ الحسن (١)، وأبو جعفر وحفص (٢) وشيبة، ونافع، وابن وثاب، والأعمش، وحمزة والكسائي: ﴿مِن تَعْتِهَا ﴾ بكسر الميم، وهو جبريل عليه السلام، ناداها من سفح الجبل (٣).

وقرأ الباقون: (مَنْ تحتها) بفتح الميم، وهو عيسى عليه السلام لما خرج من بطنها<sup>(٤)</sup> ناداها<sup>(٥)</sup>.

وَالله عبدًا سريًا [۸۸۸/ب] أي: رفيعًا (٢).

<sup>(</sup>١) في (ح): أبو الحسن.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) «السبعة» لابن مجاهد (٤٠٨ - ٤٠٩)، «التيسير» ١٢١، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١٨ «جامع البيان» للطبري ١٦/ ٦٧

<sup>(</sup>٤) في غير الأصل: من بطن أمه.

<sup>(</sup>٥) أنظر: المراجع السابقة، وذكر الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦ أن من قرأها (مِنْ تحتها) قد أختلفوا في تأويلها فقيل، جبريل، وقيل: عيسىٰ عليهما السلام. وقد روى الطبري عن: ابن عباس، وعمرو بن ميمون، وإبراهيم بن علقمة، والضحاك والسدي، وقتادة، أن المقصود جبريل المناها.

ورویٰ عن أبي بن کعب ﷺ ومجاهد، ووهب، وسعید بن جبیر أنه عیسی ابن مریم علیهما السلام ورجحه، «جامع البیان» للطبري ۲۱/۱۲ – ۲۸.

<sup>(</sup>٦) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٧٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠٥ مختصرًا.

وقد ذكر الزجاج، أن الحسن رجع عن هذا القول، «معاني القرآن» ٣/ ٣٢٥. وهو قول ابن زيد، رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٧٠ - ٧١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠٥ وقول محمد بن عباد بن جعفر

وقال سائر المفسرين: هو النهر الصغير (١).

وقيل: معنىٰ قوله: (تحتك): أن الله عز وجل جعل النهر تحت أمرها، إن أمرته يجري جرىٰ، وإن أمرته بالإمساك أمسك، كقوله تعالىٰ فيما أخبر عن فرعون: ﴿وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّى مِن تَعَيِّى ﴿ أَي: من تحت أمري.

قال ابن عباس على: فضرب جبريل عليه السلام -وقيل عيسى عليه السلام- برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب، وجرى فحييت النخلة بعد يبسها فأورقت وأثمرت وأرطبت (٣).

المخزومي القرشي، أحد ثقات التابعين وقد أخرج حديثه الجماعة، رواه عنه ابن أبى حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠٥.

<sup>(</sup>۱) هو قول البراء بن عازب، وابن عباس، وعمرو بن ميمون، ومجاهد، وسعيد بن جبير والضحاك، وقتادة، ومعمر، ووهب بن منبه، والسدى.

وقد روىٰ ذلك عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦ - ٧٠ ورجحه.

ورواه عن جملة منهم ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠٥.

وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ٢/٥، وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٧٤) ومكي في «العمدة في غريب القرآن» (ص١٩٥)، وفي «مشكل إعراب القرآن» (ص١٤٨)، واليزيدي في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٣٨).

وقد روىٰ ذلك مرفوعًا عن النبي ﷺ.

رواه الطبراني في «المعجم الصغير» ٢/٩ عن البراء مرفوعًا.

وقال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا أبو سنان.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٣٤٦/١٢ عن عكرمة، عن ابن عمر مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٥١.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٦، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٥.

#### قوله عز وجل: ﴿ وَهُٰزِّيٓ ﴾



قيل لمريم عليها السلام: هزي، أي: حركي ﴿ إِلَيْكِ بِعِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ تقول العرب: هزّه وهزّ به، كما تقول خذ الخطام وخذ بالخطام، وتعلّق بزيد وتعلق زيدًا، وخذ رأسه وخذ برأسه، وامدد الحبل وامدد بالحبل (١) والجذع الغصن، والجذع النخلة نفسها.

﴿ شُلَقِطُ ﴾ قرأ البراء بن عازب، ويعقوب، وأبو حاتم وحماد (٢)، ونصير: (يساقط) بالياء (٣).

وقرأ حفص: ﴿ شُكَقِطُ ﴾ بضم التاء وتخفيف السين، وكسر القاف (٤).

وقرأ الأعمش، وحمزة، وأبو عبيدة (٥): (تَساقَط) بفتح التاء

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ۱۱/ ۷۲، «الدر المصون» للسمين الحلبي ۷/ ٥٨٥ - ٥٨٥.

<sup>(</sup>۲) جاء في «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٣)، أن هان القراءة قرأ بها عاصم في رواية حماد وقد قرأ على عاصم الإمامان حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وحماد بن شعيب، وحماد بن عمرو ولم يبين المصنف المقصود، وتراجم المذكورين في «غاية النهاية» لابن الجزري ١/٢٥٨ - ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٣١٨/٢، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٣١٨ «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٣٤٣)، «جامع البيان» للطبرى ٢١/ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٩)، «التيسير» للداني (ص١٢١)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) في غير الأصل: عبيد.

والقاف وتخفيف السين(١).

وقرأ الباقون: (تَسّاقَط) بفتح التاء (٢) والقاف وتشديد السين (٣). فمن أنَّثَ ردَّه إلى الجذع، والتشديد على الإدغام والتخفيف على الحذف (٤).

﴿ عَلَيْكِ رُطَّبًا جَنِيًّا ﴾ غضًا رطبًا ساعة جُني (٥).

قال الربيع بن خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب، ولا للمريض خير من العسل<sup>(١)</sup>.

وقال عمرو بن ميمون: ما أدري للمرأة إذا عسر عليها ولدها خيرًا من الرطب، لقول الله تعالى: ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا مَن الرطب، لقول الله تعالى: ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ ﴿ (٧).

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة عبد الوارث أيضًا، ذكرها ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/١٥٦. وانظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الياء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وابن عامر، والكسائي إلا في رواية نصير بن يوسف وقد مضت، ٱنظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣٢٦ وعنه نقل ابن الجوزي في «زاد المسير» ما ١٥٧، «جامع البيان» للطبري ١٦/ ٧٣.

<sup>«</sup>الكشاف» للزمخشري ٢/ ٤٠٩، «مجاز القرآن» ٢/ ٥.

<sup>(</sup>o) «بهجة الأريب» للمارديني (ص١٤٧)، «جامع البيان» للطبري ١٦/ ٧٣.

<sup>(</sup>٦) رواه عنه: سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٧) رواه الطبري في «جامع البيان» ٧٢/١٦ وعبد بن حميد بلفظ: ليس للنفساء خير من الرطب أو التمر..، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٥/٤.

وقالت عائشة على إن من السنة أن تمضغ التمر وتدلك في فم المولود (١).

وكذلك (٢) كان الرسول يمضغ التمر ويحنك به أولاد الصحابة رضي الله عنهم (٣).

#### قوله عز وجل: ﴿فَكُلِي﴾



﴿ فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِتِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا ﴿ أَي: صمتًا (٥)،

<sup>(</sup>١) لم أجده، لكن يدل عليه كثير من الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ذلك ما رواه مسلم كتاب: الأدب، باب: ٱستحباب تحنيك المولود (٢١٤٧) وغيره، عن عائشة على قالت: أن رسول الله على كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم..

والتحنيك: أن يمضغ التمر ثم يدلك به حنك الصبي، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) قال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٢٦: يقال قررت به عينا، أقر بفتح القاف. وقال البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٢٧: يقال: أقر الله عينك، أي صادف فؤادك ما يرضيك، فتقر عينك من النظر إلىٰ غيره، وقيل: أقر الله عينه يعني أنامها. وذكر السمين الحلبي في «الدر المصون» ٧/ ٥٩٠ أنه مأخوذ إما من القر وهو البرد وذلك أن العين إذا فرح صاحبها كان معها قارًا أي باردًا، وإما مأخوذ من الاستقرار.

<sup>(</sup>ه) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/٢، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٤)، «معاني القرآن» للنحاس ٢٣٨، «تفسير غريب القرآن» لليزيدي (ص٢٣٨).

والصوم في اللغة هو<sup>(٣)</sup>: الإمساك عن الطعام والكلام<sup>(٤)</sup>، وفي الآية أختصار، يعني: فإما ترين من البشر أحدًا فسألك عن ولدك أو لامك عليه فقولي: إني نذرت للرحمن صومًا (أي: صمتًا)<sup>(٥)</sup> يقال: إن الله تعالى أمرها أن تقول هذا إشارة [٨٨٨].

ويقال: أمرها أن تقوله نطقًا، ثم تمسك عن الكلام بعد هذا (٢٠). وفَاَنْ أُكِلِمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيّا في يقال: كانت تكلم الملائكة ولا تكلم الإنس (٧٠).

وهذا المعنى مروي عن أنس، وابن عباس في، وقتادة، والضحاك رحمهما الله، روىٰ ذلك الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٧٤، وغيره، كما في «الدر المنثور» للسيوطى ٤/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٧، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) رواها الطبري في «جامع البيان» ١٦/٤٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٤٠٦/٧.

وذكرها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص٨٧)، وذكرها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١/ ٩٧ والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤٠٩، وهي رواية عن أُبيّ ، رواها ابن الأنباري كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤٨٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ب): عبارة عن.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» لابن منظور ۲۱/۱۲»، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>٦) ذكر القولين البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٢٨، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤٠٩ والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٧) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٨، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٦.

## قوله عز وجل: ﴿فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ﴾



قال الكلبي: أحتمل يوسف النجار مريم وابنها عيسى عليهما السلام إلى غار فأدخلها فيه أربعين يوما (حتى تعالت من نفاسها ثم جاء بها، فأتت مريم بعيسى تحمله بعد أربعين يوما)(۱) فكلمها عيسى عليه السلام في الطريق فقال: يا أماه، أبشري فإني عبد الله ومسيحه. فلما دخلت على أهلها ومعها الصبي بكوا وحزنوا، وكانوا أهل بيت صالحين(٢)(٣) و و قَالُوا يَكَمَرْيَمُ لَقَدُ حِمَّتِ شَيْعًا فَرِيّا فَظيعا منكرا عظيما.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: صالحة.

<sup>(</sup>٣) نسبه له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٢٨، وذكره الخازن في «لباب التأويل» / ١٨٦ بلا نسبة.

وروي عن ابن عباس على انها أتت به قومها تحمله بعد أربعين يوما، بعدما تعافت من نفاسها، رواه عنه سعيد بن منصور، وابن عساكر، كما في «الدر المنثور» للسيوطى ٤/٦/٤.

<sup>(</sup>٤) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٧/٢.

وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٤)، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣٢٧ وقال اليزيدي في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٣٨): فريا: مصنوعا، يقال: فريت الكذب وافتريته.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام (٣٦٣٤)، ومسلم كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر (٢٣٩٣).

.alae Jae

قال الراجز(١):

قد أطعمتني دقلًا حوليًا (۲)
مسسوسًا مدودًا حجريًا
قد كنت تفرين به الفريّا (۳)
أي: تكثرين فيه القول وتعظمينه.

THE THE

<sup>(</sup>۱) الرجز منسوب لزرارة بن صعب، نسبه له ابن منظور في «لسان العرب» ٣/ ١٦٧، وابن بري في «التنبيه والإيضاح» ٢/ ٢٨١ ولم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حليًا.

<sup>(</sup>٣) الرجز في «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ١٦٧ (دود)، «التنبيه والإيضاح» ٢/ ٢٨١ منسوبًا لزراة بن صعب، وبلا نسبة في: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٤/ ٤٩٧ (فرئ) الشطر الثالث فقط، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٣٤/ ١٣٤ (دود) «جامع البيان» للطبري ٢١/ ٢٦ دون الشطر الثاني، لكنه قال في الأول: دقلًا حجريا. وفي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١٠ / ١٠٠.

## ﴿ يَتَأْخُتَ هَـُرُونَ ﴾



وقال قتادة وغيره: كان هارون رجلًا صالحًا من أتقياء بني إسرائيل وليس بهارون أخي موسى، ذكر لنا أنه تبع جنازته، يوم مات أربعون ألفًا كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل (٢).

وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: قال لي أهل نجران: قوله (٣) هُونَ هُ وقد كان بين هارون وعيسى من السنين ما قد كان؟ فذكرت ذلك لرسول الله على فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين من قبلهم »(٤).

<sup>(</sup>۱) لم أجده مرفوعًا ونسبته أكثر المصادر للسدي، وقد رواه الطبري بنحو هذا اللفظ عنه، كما في «جامع البيان» ٧٨/١٦، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/١١، والبغوي في «معالم التنزيل» ٧٢٩/٥، وغيرهم. وخرج هذا أنه كقولهم للتميمي: يا أخا بني تميم، ونحو ذلك.

وقد نسب هذا القول أيضًا لابن عباس رضي المبدلة ابن الجوزي في «زاد المسير» مراه المناور» ونسب لعلي بن أبي طلحة، رواه عنه ابن أبي حاتم، كما في «الدر المنثور» للسيوطى ٤٨٦/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ٢١/٧٧. ونسبه له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/٢٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٥٩. والمقصود أنهم شبهوها به في الصلاح والتقوى، وهو قول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم كتاب: الأدب، باب: النهي عن التكني بأبي القاسم.. (٢١٣٥)

وقال الكلبي: كان هارون أخا مريم عليها السلام من أبيها، ليس من أمها، فكان أمثل رجل في بني إسرائيل (١).

وقيل: إن هارون كان من أفسق بني إسرائيل، وأظهرهم فسادًا فشبهوها به (۲) وعلى هذا القول، الأخت هلهنا بمعنى التشبيه لا بمعنى النسبة، والعرب تسمي شبه الشيء أخته وأخاه، قال الله تعالى: ﴿وَمَا نُرِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى

﴿مَا كَانَ أَبُوكِ عمران ﴿آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ حنة (٥) ﴿بَغْيًا ﴾ زانية، فمن أين لك هذا الولد؟

### ﴿ فَأَشَارَتْ ﴾

مريم ﴿إِلَيْهِ أَي: إلىٰ عيسىٰ أن كلموه [٨٨٩/ب] ﴿قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴾ أي: من هو في المهد وهو حجرها، وقيل: هو

<sup>(</sup>۱) نسبه له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٢٩ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨٦/ ١٨٠٠، وبلا نسبة في «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>۲) هو قول وهب بن منبه، نسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/١٥٩. وذكره بلا نسبة الطبري في «جامع البيان» ١٥٩/٧ والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٢٩ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/١١، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٦، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ١١/٤.

وذكر القرطبي أيضًا أن الغزنوي قد ذكره عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ٨٤.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب) وفي (ح) جُنة.

المهد بعينه (١) وقد تجيء كان حشوًا للكلام ولا معنى له، كقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴿ (٢) أَي: أنتم (خير أمة) (٣) وقوله: ﴿ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ (٤) أي: هل أنا؟ وكقول الناس إن كنت صديقي فصلني (٥).

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٢٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٢/١٠. والقول بأنه حجرها، نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٦٠ لنوف، وقتادة، والكلبي، والقول الآخر: أنه المهد بعينه، وهو سرير الصبي، وقال: حكاه الكلبي أيضًا.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل، والقرآن منزه عن أن يكون فيه حشو، فهاذِه العبارة لا تصح، وكل كلمة في كتاب الله فلها فائدة ومعنى، وليست حشوًا.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٩٣.

<sup>(</sup>٥) في كان أقوال عدة، هي:

<sup>1-</sup> أنها زائدة، وهو قول أبي عبيدة، كما في «مجاز القرآن» 1/V، ونسبه له الزجاج في «معاني القرآن» 1/V والسمين الحلبي في «الدر المصون» 1/V والسمين الحلبي في «الدر المصون» 1/V

٢- أنها تامة بمعنى: حدث، ووجد، والتقدير: كيف نكلم من وجد صبيا.
 ٣- أنها بمعنى صار، قاله قطرب، ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير»

إنها بمعنى الشرط والجزاء، فالمعنى: من يكون في المهد صبيا، فكيف نكلمه؟ واختاره الزجاج.

وانظر: عن هاني الأقوال: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣٢٨، «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٣٢٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٦٠، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٧/ ٩٤٤، وذكر قولا آخر وهو:

قال زهير:

أجزتُ عليه حُلَّةً أرحبيَّةً وَاللَّيلِ مثلَ الأَرنْدَجِ (١)

وقال الفرزدق:

فكيف إذا رأيت ديار قومي (٢) وجيران لنا كانوا كرام (٣)

أي: وجيران لنا كرام.

وقال وهب: فأتاها زكريا عليه السلام عند مناظرتها اليهود، فقال لعيسى عليه السلام: أنطق بحجتك إن كنت أُمرت بها، قال: فقال عند ذلك عيسى عليه السلام وهو ابن أربعين يومًا (٤)، وقال مقاتل: هو يوم ولد (٥).

The The The

أنها الناقصة على بابها من دلالتها على أقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاع، كقوله تعالىٰ ﴿وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] ولذلك يعبر عنها بأنها ترادف لم يزل.

<sup>(</sup>۱) البيت لم أجده في ديوان زهير. وهو بلا نسبة في: «تذكرة النحاة» (ص٥٦٩)، «الصاحبي في اللغة» لابن فارس (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ الخطية: قومي، وفي مصادر التخريج: قوم.

<sup>(</sup>٣) البيت في «ديوان الفرزدق» ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٣٠، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) «تفسير مقاتل» ٢/ ٢٢٦.

#### ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾



فأقر على نفسه بالعبودية لله سبحانه أول ما تكلم تكذيبًا للنصارى، وإلزامًا للحجة عليهم (١).

قال عمرو بن ميمون: إن مريم لما أتت قومها بعيسىٰ عليه السلام أخذوا لها الحجارة ليرموها، فلما تكلم (عيسىٰ عليه السلام تركوها، قالوا: ثم لم يتكلم)(٢) عيسىٰ عليه السلام بعد هذا حتىٰ كان بمنزلة غيره من الصبيان(٣).

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «خمسة تكلموا قبل إبَّان (٤) الكلام: شاهد يوسف، وولد ماشطة بنت فرعون، وعيسى، وصاحب جريج، وولد المرأة التي أحرقت في الأخدود »(٥).

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٣٠، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٠٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٢/١١.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ذكر نحوه الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٠١٠.

<sup>(</sup>٤) في (ب): أوان.

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا اللفظ.

لكن جاء في البخاري كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.. (٣٤٣٦)، ومسلم كتاب: البر والصلة، باب: تقديم بر الوالدين (٢٥٥٠) وغيرهما.

بلفظ: «لم يتكلم في المهد، إلا ثلاثة، عيسىٰ بن مريم، وصاحب جريج ..» ثم ذكر على قصة صاحب جريج، ولم يذكر الثالث، وروى الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٠٠٠ عن أبى هريرة مرفوعًا: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسىٰ بن مريم،

فأما شاهد يوسف عليه السلام فقد ذكرناه وأما ولد الماشطة:

[۱۸۱۷] فأخبرنا عبد الله بن حامد (۱) قال: أخبرنا محمد بن خالد بن الحسن (۲) قال: حدثنا داود بن سليمان قال: حدثنا عبد ابن حميد (3) قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد ابن سلمة (7) عن عطاء بن السائب (۷) ،

وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وابن ماشطة بنت فرعون »، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وهنا قال: ثلاثة، وذكر أربعة، فالله أعلم. وقد روى الحاكم في «المستدرك» / ٥٣٨.

أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا: «تكلم أربعة وهم صغار: هذا، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم، الله ».

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ٦/ ٤٨٠: قال القرطبي وفي هذا الحصر نظر، إلا أن يحمل علىٰ أنه على قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة علىٰ ذلك، وفيه بعد، ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيدًا بالمهد، وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد، لكن يعكر عليه أن في رواية ابن قتيبة أن الصبي الذي طرحته أمة في الإخدود، كان ابن سبعة أشهر..

- (١) لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٢) أبو بكر المطوعي، من مشايخ بخارى، وكان حسن الحديث.
  - (٣) أبو خزيمة القطان البخاري، لم يذكر بجرح أو تعديل.
    - (٤) أبو محمد الكشي، ثقة، حافظ.
- (٥) الحسن بن موسى الأشيب، أبو على البغدادي، قاضى طبرستان، ثقة.
- (٦) حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقه، عابد، وتغير حفظه بأخرة.
- (٧) أختلط، لكن حديثه قبل الأختلاط صحيح، وحماد بن سلمة، قد روىٰ عنه قبل الأختلاط، علىٰ قول الجمهور.

وروي عن يحيى بن سعيد القطان، أن حماد بن سلمة سمع منه قبل الأختلاط وبعده، وكان لا يفصل هذا عن هذا.

<sup>(</sup>١) ثقة، ثبت فقيه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فتدفنهما، وفي (ح): فتدفنها.

<sup>(</sup>٣) [١٨١٧] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف، وداود بن سليمان لم يذكر بجرح أو تعديل، وباقي رجاله ثقات، إلا محمد بن خالد بن الحسن، شيخ حسن الحديث.

التخريج:

رواه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٧/ ١٦٣.

والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٥٣٨ وفيه زيادة في آخره: قال رسول الله ﷺ: «تكلم أربعة وهم صغار: هذا وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم الله الله الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

#### وأما صاحب جريج:

[۱۸۱۸] فأخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرنا محمد بن الحسين<sup>(۲)</sup> الزعفراني<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا أحمد بن الخليل<sup>(3)</sup>، قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب<sup>(۵)</sup>، قال: حدثنا الخليل<sup>(1)</sup>، قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب<sup>(۱)</sup>، عن عبد الرحمن بن الليث بن سعد<sup>(۱)</sup>، عن جعفر بن<sup>(۱)</sup> ربيعة<sup>(۱)</sup>، عن عبد الرحمن بن هرمز<sup>(۱)</sup>، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

[۱۸۱۹] ح وأخبرنا عبد الله بن حامد (۱٬۱۰ قال: أخبرنا محمد بن خالد بن الحسن (۱۲۱ قال: حدثنا داود بن سليمان (۱۲۱ قال: حدثنا عبد بن حميد (۱۳ قال: حدثنا هاشم بن القاسم (۱۴) قال: حدثنا عبد بن حميد (۱۳ قال: حدثنا هاشم بن القاسم (۱۶ قال: حدثنا ها هاشم

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحسن، والتصحيح من النسخ الأخرى ومصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) ثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر البرجلاني، ثقة.

<sup>(</sup>٥) ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٦) الإمام الجبل عالم مصر.

<sup>(</sup>٧) زاد بعدها في (ح): أبي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>A) أبو شرحبيل المصري، ثقة.

<sup>(</sup>٩) ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>١٠) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>١١) أبو بكر المطَّوِّعي، من مشايخ بخارىٰ، وكان حسن الحديث.

<sup>(</sup>١٢) أبو محمد، وقيل: أبو خزيمة القطان الكرميني البخاري، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>١٣) أبو محمد الكشي، ثقة، حافظ.

<sup>(</sup>١٤) أبو النظر الليثي الكناني، البغدادي، ثقة، ثبت.

سليمان بن المغيرة (١)، عن حميد بن هلال (٢)، عن أبي رافع (٣)، عن راهبًا يتعبد في صومعته، فأتته أمه لتسلم عليه، فنادته: يا جريج، آطلع إلى أنظر إليك. فوافقته يصلي، فقال: أمي وصلاتي لربي، أؤثر صلاتي لربي علىٰ أمى. فانصرفت، ثم جاءته الثانية فنادته: يا جريج، كلمني. فوافقته يصلى، فقال: أمي وصلاتي لربي، أؤثر صلاتى لربى على أمى (٥)، فاختار صلاته، ثم جاءته الثالثة، فاختار صلاته، فقالت: إنه أبى أن يكلمني، اللهم لا تمته حتى ينظر في وجه زواني المدينة. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، قال: وكان راعى ضأن يأوى إلىٰ ديره، فخرجت ٱمرأة من القرية فوقع عليها فحملت، فولدت غلامًا فقيل لها: ممن هذا؟ قالت: من صاحب الصومعة. فأتوه وهدموها (٦) وانطلقوا به إلى ملكهم، فلما مر على حوانيت الزواني خرجن، فتبسم وعلم أنه دعاء أمه، فقالوا: لِمَ تضحك حين مررت<sup>(۷)</sup> على الزواني.

<sup>(</sup>١) أبو سعيد البصرى، ثقة، ثقة.

<sup>(</sup>٢) أبو نصر التميمي البصري، ثقة عالم.

<sup>(</sup>٣) نفيع، مولى ابنة عمر بن الخطاب، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٤) جميع السند الثاني ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) في غير الأصل زيادة: فقال أمي وصلاتي لربي أؤثر صلاتي لربي على أمي.

<sup>(</sup>٦) في غير الأصل: فهدموا صومعته.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: حتى مَر.

فلما أدخل على ملكهم قال جريج (١): أين الصبي الذي ولدت؟ فأتي به، فقال له جريج: من أبوك؟ فقال الغلام: أبي فلان الراعي. فبرأ الله عز وجل جريجًا رحمه الله وأعظمه الناس، وقالوا: نبني لك ديرًا بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه كما كان. ففعلوا(٢) ثم علاه »(٣).

وأما ولد صاحبة الأخدود، فسنذكره (٤) في موضعه إن شاء الله

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وداود في الطريق الثانية كذلك، وسائر رجاله ثقات إلاَّ محمد بن خالد بن الحسن، حسن الحديث.

والحديث صحيح أخرجه الشيخان، كما سيأتي في تخريجه.

#### التخريج:

هاذا الحديث رواه عن أبي هريرة الله عدة منهم:

١- أبو رافع، وقد أخرج حديثه مسلم كتاب: البر والصلة، باب: تقديم بر
 الوالدين. (٢٥٥٠)، والمصنف هنا.

٢- محمد بن سيرين، وأخرج حديثه البخاري كتاب: المظالم، باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله (٢٤٨٢)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله: ﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ ﴾ (٣٤٣٦).

٣- عبد الرحمن بن هرمز، وقد أخرج حديثه البخاري كتاب: العمل في الصلاة،
 باب: إذا دعت الأم.. (١٢٠٦) تعليقًا عن الليث به.

(٤) في غير الأصل: فسنذكرها في موضعها، أي القصة. ولعل المصنف سيذكرها في سورة البروج.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>٣) [١٨١٨ - ١٨١٨] الحكم على الإسناد:

تعالىٰ(١).

قوله عز وجل: ﴿ اَلْكِنَابَ ﴾ يعني: يؤتيني الكتاب، [٨٩٠] لفظه ماض ومعناه مستقبل.

وقيل: إنه أخبر عما كتب له في اللوح المحفوظ (٢).

كما سئل النبي ﷺ: متى كنت نبيًا؟ قال: «(كنت نبيًا) (٣) وآدم بين الروح والجسد »(٤).

<sup>(</sup>۱) حديث أصحاب الأخدود، أخرجه مسلم كتاب: الزهد والرقائق، باب: قصة أصحاب الأخدود.. (۳۰۰۵)

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٦٠ ورواه عن عكرمة رحمه الله: والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٠.

والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٧، وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي . ١٠٣/١١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في فضل النبي ﷺ ، باب: ما جاء في فضل النبي ﷺ من (٣٦٠٩) وقال: حسن صحيح غريب، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٦٦٥ من حديث أبي هريرة ﴾.

وله شاهد من حديث ميسرة الفجر ، رواه أحمد في «المسند» ٥٩٥٥ (٢٠٥٩٦) والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٦٦٥ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وله شاهد ثالث، من حديث ابن عباس رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ ٩٢ و ١١٩/١٢.

وقد رواه أحمد ١٦٦٢٣ (١٦٦٢٣) عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: قلت يا

وقيل: معناه: علمني وألهمني التوراة (١) في بطن أمي (٢). ﴿ وَجَعَلَنِي بَابِيًّا ﴾.

#### ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾

معلمًا للخير (٣) ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾.

وقيل: مباركًا على من تبع ديني (١٤) ﴿ وَأُوْصَنِي ﴾ وأمرني ﴿ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا ذُمْتُ حَيًّا﴾.

رسول الله.. الحديث.

وقد صححه ابن حجر في «الإصابة» ٣/ ٤٤٩.

(١) في الأصل، و(ح): التورية.

(٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٠، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٧ ونسباه للحسن.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠٨ عن أنس 🜦.

وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» ٤/ ٢٧٤: عبر بالماضي، عما سيقع في المستقبل تنزيلًا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع، ونظائره في القرآن كثيرة، كقوله تعالىٰ: ﴿ أَنَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعَجُلُوهُ ﴾ [النحل: ١].

وهناك قول قريب من هذا، وهو أنه آتاه الكتاب في تلك الحالة أي بعد ولادته وفهمه وعلمه.. ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٣/١١ وقال: وهذا في غاية الضعف.

- (٣) هو قول مجاهد، كما في «جامع البيان» للطبري ١٦/ ٨١، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٨٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٣٠، «العلم» لأبي خيثمة (ص١٢) وقول سفيان، رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٨١.
- (٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٠، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٧ ولم ينسباه.

41

### قوله عز وجل: ﴿وَبَرَّا﴾



أي: جعلني برًا ﴿ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾.

[۱۸۲۰] أخبرنا شعيب بن محمد البيهقي (۱) ، وعبد الله بن حامد الوزان (۲) ، قال: أخبرنا مكي بن عبدان (۳) ، قال: حدثنا أحمد بن الأزهر (٤) ، قال: حدثنا روح بن عبادة (٥) قال: (٦) سعيد (٧) ، عن قتادة (٨) قال: ذكر لنا أن أمرأة رأت عيسى ابن مريم عليه السلام يحيي الموتى ، ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات أذن له فيهن ، فقال فقالت: طوبى للبطن الذي حملك ، والثدي الذي أرضعت به. فقال ابن مريم عليه السلام يجيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله واتبع ما فيه ولم يكن جبارًا شقيًا. وكان يقول: سلوني ، فإن قلبي لين وإني صغير في نفسي. مما أعطاه (٩) الله عز وجل من التواضع (١٠).

<sup>(</sup>١) مستور من أهل النواحي.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) ثقة متقن.

<sup>(</sup>٤) أبو الأزهر النيسابوري، صدوق كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٥) ثقة، فاضل، له تصانيف.

<sup>(</sup>٦) في (ح): قال: أخبرنا، وفي (ب): قال: عن يحيي بن سعيد.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن أبي عروبة، ثقة، حافظ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط.

<sup>(</sup>٨) قتادة بن دعامة، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أعطاني.

<sup>(</sup>١٠) [١٨٢٠] الحكم على الإسناد:

فيه شيخا المصنف: الأول مستور، والثاني لم يذكر بجرح أو تعديل.

44

45

﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴾

قوله عز وجل: ﴿ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ﴾

هو قول الحق.

وقيل: رفع على التكرير، يعني ذلك عيسى ابن مريم، (وذلك قول الحق. وقيل: هو نعت لعيسى عليه السلام، يعني: ذلك عيسى ابن مريم) (١) كلمة الله والحق هو الله تعالى (١).

وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب: ﴿قُولُ ﴾ بالنصب (٣)، يعني: قال: قول الحق (٤).

التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٨٦، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ١٠٥ كلاهما دون قوله: وكان يقول إلى قوله: من التواضع، وذكر بعضه الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٧.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من غير الأصل، إلا قوله: وذلك الحق ففي (ب) أيضًا.

<sup>(</sup>٢) من قرأ: ﴿قُولُكُ بالرفع فله في إعرابه عدة أوجه، منها: أنه خبر ثان لذلك، أو نعت لعيسىٰ، أو بدل منه، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو خبر لذلك.

انظر: «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/ ١١٤، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٩)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري المراح» (٣/ ٣١٨)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) أي أنه نصب على المصدر، وهناك قول آخر، أنه نصب على المدح، ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤١٠ وقال: وأما ٱنتصابه فعلى المدح، إن فسر بكلمة الله، وعلىٰ أنه مصدر.. إن أريد قول الثبات والصدق.

وقيل: هو حال من عيسىٰ، وقيل: التقدير: أعنى قول الحق ذكرهما العكبري في

﴿ اللَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ يشكون ويقولون غير الحق، فقالت اليهود: ساحر كذاب. وقالت النصارى: ابن الله، وثالث ثلاثة.

ثم كذبهم فقال:

## ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ ﴾

(أي: ما كان من صفته أتخاذ الولد، وقيل: اللام منقولة، يعني: ما كان الله ليتخذ من ولد) (١) ﴿ سُبْحَنَهُ ﴿ نَزه نفسه ﴿ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا ﴾ كان في علمه ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾.

#### ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهُ ﴾

يعني: وقضىٰ أن الله.

وقرأ أهل الكوفة: ﴿ وَإِنَ اللَّهُ اللَّهِ بِالكسر على الاستئناف (٢)، ﴿ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلَا الذي ذكرت ﴿ صِرَكُ مُسْتَقِيمٌ ﴾.

قوله عز وجل: ﴿فَأَخْنَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾

يعني: النصاري (٣)، إنما سموا أحزابًا لأنهم تحزبوا ثلاث فرق في

«إملاء ما من به الرحمن» ١١٤/٢.

وانظر: «أضواء البيان» للشنقيطي ٤/ ٢٧٥، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣٢٩.





<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٣١، وما بين القوسين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة ابن عامر الشامي أيضا، أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١٠)، «التندكرة» لابن غلبون ٢/ ٤٢٥، «التيسير» للداني (ص١٢١).

<sup>(</sup>٣) وقيل: اليهود والنصارى، قاله قتادة، كما في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٨/١١، ومجاهد، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٠٨/١٤، «الكشاف» للزمخشرى ٢/ ٤١١.

أمر عيسى عليه السلام: النسطورية، والملكانية [۸۹۱] والمار يعقوبية (۱).

﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ يعني: يوم القيامة.

﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾

44

يعني: ما أسمعهم وأبصرهم، على التعجب، وذلك أنهم سمعوا وأبصروا يوم القيامة حين لم ينفعهم السمع والبصر.

قال الكلبي: لا أحد (٢) يوم القيامة أسمع منهم ولا أبصر حين يقول الله تعالى لعيسى: ﴿ مَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ الآية (٣)(٤).

The The The

﴿ يَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَاكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

<sup>(</sup>١) قول النسطورية: أنه ابن الله. وقول الملكانية: أنه ثالث ثلاثة. وقول اليعقوبية: أنه الله، تعالىٰ الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٨/١١، «الدر المنثور» للسيوطي الخراد، «الدر المنثور» للسيوطي الأمراك المرائيلية بدل الملكانية.

وفي جميع المصادر التي بين يدي: اليعقوبية، لا المار يعقوبية.

انظر أيضًا: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٣١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا أجد، بالمعجمة.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٣٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٨/١١.

## ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾



أي: فرغ من الحساب، وأدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار وذبح الموت . ﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

المعاوية (٢) عند الله بن حامد الوزان (١) قال: أخبرنا مكي بن عبدان (٢) قال: أخبرنا عبد الله بن هاشم (٣) قال: حدثنا أبو (٤) معاوية (٥) عن الأعمش (٢) عن أبي صالح (٧) عن أبي سعيد (٨) ولله عن أبي سالموت يوم القيامة في صورة (٩) كبش أملح (١٠) فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) ثقة متقن.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن الطوسي، ثقة.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) محمد بن خازم التميمي، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد رُمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٦) ثقة، حافظ، لكنه مدلس.

<sup>(</sup>٧) أبو صالح السمان، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>A) أبو سعيد الخدري، صحابي جليل.

<sup>(</sup>٩) في غير الأصل: كأنه.

<sup>(</sup>۱۰) قال ابن منظور: والملحة من الألوان بياض تشوبه شعرات سود.. وكل شعر وصوف ونحوه كان فيه بياض وسواد فهو أملح.

وقال: قال الكسائي: الأملح الذي فيه بياض وسواد، ويكون البياض أكثر. «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٢٠٢ (ملح).

وقال ابن فارس: والملحة من الألوان: بياض وربما خالطه سواد. «معجم مقاييس اللغة» ٥/ ٣٤٨ (ملح).

الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون (١)، وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت. (ويقال: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت) (٢). فيؤمر به فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، (ويزداد أهل النار حزنًا إلى أهل النار عزنهم) (٣) شم قرأ رسول الله عليه: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمُشَرَةِ إِذْ قُضِى الْأَمُرُ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ وأشار بيده إلى (١) الدنيا (٥).

قال مقاتل: لولا ما قضى الله تعالى من تخليد أهل النار وتعميرهم فيها لماتوا من الحسرة حين رأوا ذلك<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أشرأب للشيء أشرئبابًا: مَدَّ عنقه لينظر. «الصحاح» للجوهري ١٣٩/١ (شرب).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من غير الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من غير الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: في.

<sup>(</sup>٥) [١٨٢١] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، لكن الحديث صحيح كما سيأتي. التخريج:

<sup>\*</sup> رواه البخاري في مواضع منها كتاب: التفسير، باب: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ (٤٧٣٠)، ومسلم في كتاب: الجنة، باب: النار يدخلها الجبارون.. (٢٨٤٩)، كلاهما من حديث أبي سعيد ، واللفظ الذي أورده المصنف كلفظه.

<sup>\*</sup> وأخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار (٢٥٤٨)، ومسلم كتاب: الجنة، باب: النار يدخلها الجبارون.. (٢٨٥٠) وروي عن غيرهما من الصحابة .

<sup>(</sup>٦) هذا القول رواه مقاتل في «تفسيره» ٢/ ٦٢٩، عن ابن عباس رفي الفظ مقارب.

## ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾

أي: نميتهم، ويبقى الرب تعالى فيرثهم ﴿وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ فيجزيهم بأعمالهم.

قوله عز وجل: ﴿وَاُذَكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۞﴾ مؤمنًا صدوقًا نبيًا رسولًا رفيعًا (١).

#### ﴿ إِذْ قَالَ الْأَبِيهِ ﴾

آزر، وهو يعبد الأصنام: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ ﴾ صوتًا، ﴿ وَلَا يُشْمَعُ ﴾ صوتًا، ﴿ وَلَا يُبْضِرُ ﴾ شيئًا، ﴿ وَلَا يَعْنِي عَنكَ ﴾ لا ينفعك ولا يكفيك ﴿ شَيْئًا ﴾ يعني الأصنام.

## ﴿ يَأَبُتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾

البيان ما يكون بعد الموت، وأن من عبد غيره عذبه (٢). ﴿ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعُنِي ﴾ [٨٩١] عــــــــــ ديـــنــــي ﴿ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴾ مستويًا (٣).

# ﴿ يَتَأْبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطُنَّ ﴾

لا تطعه، لم تصل له، ولم تصم له، ولكن من أطاع شيئًا فقد







<sup>(</sup>١) في (ح) رفيقًا.

<sup>(</sup>٢) أنظر: عن قوله إنا نحن نرث الأرض.. إلخ قوله: من العلم: «معالم التنزيل»، للبغوي ٥/ ٢٣٣ – ٢٣٤، «لباب التأويل»، للخازن ٣/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) أي: مستقيمًا، كما فسره الطبري في «جامع البيان» ٩٠/١٦ إذ قال: الطريق المستوي، الذي لا تضل فيه إن لزمته، وهو دين الله الذي لا أعوجاج فيه. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٣٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٨٩.

عبده (١).

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّمْمَٰنِ عَصِيًا ﴾ عصيًا عاتيًا، وكان بمعنى الحال، أي: هو. وقيل: يعنى: صار<sup>(٢)</sup>.

#### ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ ﴾

أعلم ﴿أَن يَمَسَكَ ﴾ يصيبك ﴿عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّمْنِ ﴾ كقوله: ﴿ إِلَّا أَن يَعَلَما.

وقوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيَمَا مُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ ( أ ). وقيل: معناه إني أخاف أن ينزل عليك عذاب في الدنيا ( ه ) . ﴿ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا ﴾ قرينًا في النار.

The The The

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 11/111، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٣٤. «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) ذكر الوجهين: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١١/١١ وذكر وجهًا ثالثًا: أن كان صلة زائدة.

وذكر الوجه الأول: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) وعلىٰ هذا: فهي علىٰ بابها أي: أخشى، أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١١/١١.

#### قوله عز وجل: ﴿قَالَ أَرَاغِبُ ﴾

فقال له أبوه مجيبًا له: ﴿أَرَاغِبُ أَنَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾ أي: زاهد فيهم، وتارك عبادتهم ﴿لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ ﴾ لئن لم تسكت وترجع يا إبراهيم عن مقالتك ﴿لَأَرْجُمَنَكُ ﴾. قال الضحاك ومقاتل والكلبي: لأشتمنك (١). وقال ابن عباس ﴿ الله ضربنك (٢). وقيل: لأظهرن أمرك (٣).

﴿ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيًّا ﴾ قال الحسن وقتادة وعطاء: سالمًا.

وقال ابن عباس رفي الله واعتزلني سالم العرض لا يصيبنك مني معرة (٤).

وقال الكلبي: أتركني واجنبني طويلًا فلا تكلمني (٥)(٦). قال سعيد

<sup>(</sup>۱) نسبه لهم البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٤، ونسبه القرطبي في «الجامع الأحكام القرآن» ١١/١١١ للضحاك، ورواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦ عن الضحاك وابن جريج، والسدي.

وهو في «تفسير مقاتل» ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) نسبه له: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨٩/١١، ورجحه الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) ذكره أيضًا بلا نسبة: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١١/١١.

 <sup>(</sup>٤) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٩٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٠ وفيه: عقوبة مكان معرة.

<sup>(</sup>٥) في (ح): فلا تظمني.

نسبه له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٤.
 وروئ عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٨/٢ عن الحسن مثله، ومن طريقه رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦.

٤V

ابن جبير: دهرًا(١). وقال مجاهد وعكرمة: حينًا(١).

وأصل الحرف: المكث، ومنه يقال: تمليت حينًا، والملوان: الليل والنهار (٣).

#### قوله عز وجل: ﴿قَالَ﴾

إبراهيم ﴿سَلَمُ عَلَيْكَ ﴾ أي: سلمت مني لا أصيبك بمكروه ﴿سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ﴾. قال ابن عباس ومقاتل: لطيفًا رحيمًا (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ۹۱/۱٦ وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي مركب.

<sup>(</sup>٢) رواه عن مجاهد: الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، ونسبه لعكرمة: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٤. ودهرًا، وحينًا، وطويلًا، كلها بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) وهكذا فسر أهل غريب القرآن (مليا) بالدهر والحين والزمن الطويل، ينظر على سبيل المثال: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٤)، «تفسير غريب القرآن» لليزيدي (ص٢٣٩).

<sup>«</sup>العمدة في غريب القرآن» لمكي (ص١٤٨)، «بهجة الأريب» للمارديني (ص١٤٨)، «التبيان في تفسير غريب القرآن» لابن الهائم المصري (ص٢٨٢). وجاء في «معاني القرآن» للفراء (ص٢٢٢): كنت عنده مِلوة من دهر، ومُلوة، ومَلوة.. وكله من الطول.

وفي «لسان العرب» لابن منظور 10/ ٢٩٠ (ملا): المِلاوة، والمُلاوة، والمَلاوة والمَلاوة والمَلاوة والمَلاء والملى: كله مدة العيش.. وأملىٰ الله له: أمهله، وطول له.

<sup>(</sup>٤) أخرج قول ابن عباس الطبري في «جامع البيان» ٩٢/١٦ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٠ وفيهما: (لطيفًا) دون (رحيما). وقول مقاتل في «تفسيره» ٢/ ٦٣٠.

وقيل: بارًا(١). وقال مجاهد: عوده الإجابة(٢).

وقال (٣) الكلبي: عالمًا، فيستجيب لي إذا دعوته (٤).

قوله عز وجل: ﴿ وَأَعْتَرِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾



يعني: وأعتزل ما تعبدون من دون الله.

قال مقاتل: كان أعتزاله إياهم أنه فارقهم من كوثى مهاجرًا (٥) إلى الأرض المقدسة (٦).

﴿ وَأَدْعُواْ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَا ٓ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّى شَقِيًا ﴾ يعني: عسىٰ أن ينجيني ولا يخيبني، وقيل معناه: عسىٰ أن لا أشقىٰ بدعائه وعبادته كما تشقون أنتم بعبادة الأصنام (٧).

### قُولُهُ عَزُ وَجِلُ: ﴿ فَلَمَّا أَعْتَرَكُمْ مُ



واعتزل ما يدعون، يعني: الأصنام فذهب مهاجرًا ﴿ وَهَبْنَا لَهُ وَ بعد

<sup>(</sup>۱) هو قول ابن قتيبة، كما في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٧٤). ومكي في «مشكل إعراب القرآن» (ص١٤٨)، والمارديني في «بهجة الأريب» (ص١٤٨) وابن الهائم المصري في «التبيان في تفسير غريب القرآن» (ص٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه عنه: ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) في غير الأصل: فهاجر.

<sup>(</sup>٦) «تفسير مقاتل» ۲/ · ٦٣٠.

<sup>(</sup>٧) ذكر القولين: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٥، وذكر الأول: الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٨٩، وهو قول الطبري في «جامع البيان» ١٨٩/٦٩.

الهجرة ﴿ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴾ يعني: إبراهيم [٨٩٢] وإسحاق ويعقوب عليهم السلام.

## ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَلِنَا ﴾

من نعمتنا (۱). قال الكلبي: المال والولد (۲). وقيل: النبوة والكتاب (۳)

بيانه (٤) قوله: ﴿أَهُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ (٥).

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا﴾ يعني: ثناء حسنًا (٢) رفيعًا في كل أهل الأديان فكل أهل دين يتولونهم ويثنون عليهم (٧).

١٥ قوله عز وجل: ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئَٰكِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُم كَانَ مُخْلَصًا ﴾

يعني: غير مراءٍ

قال مقاتل: مسلمًا موحدًا (^).

 <sup>(</sup>۱) هو قول مقاتل في «تفسيره» ۲/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٢) نسبه له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٦ وقال: وهو قول الأكثرين.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٩/٤، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢٣٦/٥.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) هذا تفسير ابن عباس رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ٩٣/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٠.

<sup>(</sup>۷) «جامع البيان» للطبري ۱٦/ ٩٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٣٦، «تفسير مقاتل» ٢/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>۸) «تفسیر مقاتل» ۲/ ۲۳۰.

وقرأ أهل الكوفة: ﴿ مُخْلَصًا ﴾ بفتح اللام (١)، يعني: أخلصناه واخترناه ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾.

### ﴿ وَنَادَيْنَاهُ ﴾



ودعوناه، وكلمنا ليلة الجمعة (٢).

﴿ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ﴾ يعني: يمين موسى عليه السلام، والطور جبل بين مصر (٣) ومدين (٤). ﴿ وَقَرَّبَنَّهُ نَجِيًا ﴾ يعني: ورفعناه من سماء إلى

- (۱) «التيسير» للداني (ص١٢١)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٤) «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤٢٥ ٤٢٦، «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١٠).
  - (٢) «تفسير مقاتل» ٢/ ٦٣١ ولعل هذا من المنقول عن بني إسرائيل.
- (٣) مصر البلد المعروف الشهير، فتحها عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب في ويقال: إنها سميت بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح، المحلاً. ومصر بلد منجبة خرج منها عظماء في صدر الإسلام وبعده إلىٰ يومنا هذا وقد أفاض ياقوت في ذكرها. «معجم البلدان» لياقوت ٥/١٣٧ ١٤٣.
- (٤) مدين، مدينة شمال الحجاز قريبة من مدينة تبوك، وقد جاء ذكرها في القرآن عشر مرات وأهلها قوم شعيب الله ، وهي بين الشام والحجاز، ويقال إنها منسوبة لمدين بن إبراهيم وقال قوم: مدين أسم للقبيلة التي أرسل إليهم شعيب الله ... «معجم البلدان» لياقوت ٥/٧٧

وقال عاتق البلادي: إنها تعرف اليوم باسم (البِدْع) بلدة غرب تبوك بـ ١٣٢ ك م، ويشرف عليها من الغرب هضبة طينية تدعىٰ (صفراء شعيب) بها مغائر فيها مدافن في سراديب أكتشفت حديثًا. «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» (ص٢٨٤).

سماء، ومن حجاب إلى حجاب، حتى لم يكن (١) بينه وبين ربه (٢) إلا حجاب واحد (٣).

[۱۸۲۲] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (٤)، قال: أخبرنا مكي بن عبدان (٥) قال: حدثنا أبو الأزهر (٢)، قال: حدثنا أسباط (٧)، عن عطاء ابن السائب (٨)، عن ميسرة (٩): ﴿وَقَرَبَّنَّهُ نَجِيًّا﴾، قال: قربه حتى سمع

<sup>(</sup>١) في (ح): يبقىٰ.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: بينه وبينه إلا.

<sup>(</sup>٣) روى الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٩٥، عن مجاهد نحو هذا القول. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٥/ ٢٣٦.

لكن لم يصح العروج إلا لنبينا محمد ﷺ، وإنما صح لموسىٰ الله المناجاة والتكليم.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) ثقة متقن.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن الأزهر، صدوق كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٧) أسباط بن محمد بن عبد الرحمن، أبو محمد الكوفي، ثقة ضعف في الثوري.

<sup>(</sup>٨) صدوق أختلط.

<sup>(</sup>٩) ميسرة: إما أن يكون هو ميسرة أبو جميلة، أو ميسرة أبو صالح، فكلاهما يروي عنه عطاء وكلاهما في طبقة واحدة، وهما:

أ- ميسرة بن يعقوب أبو جميلة، الطهوي، الكوفي، صاحب راية علي ، روى عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي بن أبي طالب، ، وعنه: حصين السلمي، وابنه عبد الله بن أبي جميلة الطهوي، وعطاء بن السائب، أخرج حدثة: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي في «الشمائل». قال ابن حجر: مقبول، من الثالثة.

<sup>«</sup>تهذيب الكمال» للمزى ٧/ ٢٨٨، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٩٨٨).

صرير<sup>(۱)</sup> القلم<sup>(۲)</sup>.

والنجي: المناجي (٣) كالجليس والنديم (٤).





وذلك حين سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال: ﴿ وَٱجْعَل لِّي

ب- ميسرة أبو صالح، مولىٰ كندة، كوفي، روىٰ عن علي بن أبي طالب، وسويد ابن غفلة وشهد مع علي النهروان، روىٰ عنه: سلمة بن كهيل، وعطاء بن السائب، وهلال بن خباب، وأخرج حديثه: النسائي، وأبو داود، قال ابن حجر: مقبول من الثالثة.

«تهذيب الكمال» للمزي ٧/ ٢٨٩، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٩٨٨). وقد راجعت بعض أحاديثهما فوجدت أبا جميلة في الأسانيد التي راجعتها يدعى بأبي جميلة هكذا دون ذكر مسيرة، ووجدت أبا صالح يدعى بميسرة أبي صالح. وعلىٰ كل فهما في طبقة واحدة وقال الحافظ عن كل واحد منهما: مقبول.

(١) في (ب): صريف.

#### (٢) [١٨٢٢] الحكم على الإسناد:

ضعيف فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، ورواية أسباط عن عطاء بعد أختلاطه، فقد نص النقاد على من روى عنه قبل الأختلاط، وليس هو منهم. وتابعه جرير بن عبد الحميد، كما عند الطبري، وجرير سمع منه أيضًا بعد الاختلاط.

#### التخريج:

أخرج هذا الأثر: الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٩٤ من طريق جرير عن عطاء.

- (٣) في (ح): والمناجي.
- (٤) أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٢٠٨/١٥، «التبيان في تفسير غريب القرآن» لابن الهائم المصري (ص٢٨٣).

وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي ۚ هَٰمُونَ أَخِي ﷺ ﴿ (١)(٢). حين قال: ﴿ فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَـٰمُونَ ﴾ (٣) فأجاب الله عز وجل دعاءه.

## قوله عز وجل: ﴿وَاَذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ ﴾

يعني: ابن إبراهيم (٤) ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾ كان إذا وعد أنجز، وذلك أنه وعد (٥) رجلًا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل عليه السلام مكانه (٢) ثلاثة أيام للميعاد، حتى رجع إليه الرجل، قاله مقاتل (٧).

وقال الكلبي: أنتظره حتى حال الحول عليه (^).

وهو مروي عن ابن عباس ريام، ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥١٦/٥، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤١٤ وعن سفيان الثوري.

رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١١.

ونسبه له القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٥/١١،

وهناك قول آخر: أنه لما وعد أباه النه الله بالصبر على الذبح، وفي بوعده.

ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤١٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٥/١١.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ح): وهب لي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) طه: ۲۹.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ١٣.

<sup>(</sup>٤) لعل المصنف نص على ذلك لأنه قد قيل إنه إسماعيل بن حزقيل، وهو قول ضعيف، ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٤/١١.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>V) «تفسير مقاتل» ۲/ ۲۳۱.

<sup>(</sup>A) نسبه له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٧.

# ﴿ وَكَانَ رَسُولًا ﴾ إلى قومه ﴿ نَبِيًّا ﴾ مخبرًا عن الله.

## ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلُهُ ﴾



يعني: قومه وكذلك هو في حرف ابن مسعود (١) ﴿ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَٱلزَّكُوةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ﴾ صالحًا زكيًا.



# قوله عز وجل: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ ﴾

وهو جد أبي igg(1) سمي إدريس لكثرة درسه(1) الكتب(1) واسمه

واللفظ عام يدل على أنه ما وعد بشيء إلا وفي به، كما قال مجاهد، كما في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٣٧ وابن جريج، كما رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٩٥.

- (۱) في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١٦/١١: وفي حرف ابن مسعود: (وكان يأمر أهله جرهم وولده بالصلاة والزكاة).
- (٢) روىٰ ذلك الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٥٩٨ عن وهب بن منبه. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٧، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٤/ ٢١ وغيرهما.

ورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٧/١١ وقال: قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: هو جد نوح، وهو خطأ.

وفي «السيرة النبوية» لابن هشام 1/٣ عندما ساق نسب النبي ﷺ، قال: ابن سام ابن نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ، وهو إدريس النبي فيما يزعمون، والله أعلم.

- (٣) في (ب): دراسته.
- (٤) وردَّ ذلك الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤١٤ وقال: وهو غير صحيح، لأنه لو كان أفعيلًا من الدرس، لم يكن فيه إلا سبب واحد، وهو العلمية، فكان منصرفًا، فامتناعه من الصرف دليل العجمة.

أخنوخ (۱). وكان خياطًا وهو أول من خط بالقلم (۲)، وأول من خاط الثياب، فلبس المخيط، وأول من نظر في علوم (۳) النجوم والحساب (٤).

﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبيًّا ﴾.

﴿ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ ﴾

OV

يعني [۸۹۲/ب] الجنة (٥).

وقال الضحاك: رفع إلى السماء السادسة (٦).

وقيل: السماء الرابعة (٧).

(۱) «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/۱، وفي «المستدرك» للحاكم ۲/۰۹۸ في روايته عن وهب بن منبه: هو جد نوح يقال له: خنوخ.

(۲) ورد ذلك مرفوعًا، فقد روى ابن عبد البر في «القصد والأمم» (ص٣١) بسنده عن ابن إسحاق عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر مرفوعًا: أول من خط بالقلم إدريس التيلا.

وهذا إسناد ضعيف لأجل محمد بن إسحاق، فهو مدلس وقد عنعنه، ولأجل شهر ابن حوشب وهو كثير الإرسال والأوهام، كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٤٤١).

- (٣) في غير الأصل: علم.
- (٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٣٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١٧/١١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٩٠.
  - (٥) هو قول زيد بن أسلم، كما في «زاد المسير» ٥/١٦٨.
- (٦) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، ورواه أيضًا عن ابن عباس رائم. وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/١٦٨.
  - (٧) وهو الصحيح المروي عن النبي ﷺ، كما سيأتي في تخريج الحديث الآتي.

[۱۸۲۳] أخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني (۱) وشعيب بن محمد البيهقي (۲) قال: أخبرنا مكي بن عبدان التميمي قال: حدثنا أحمد بن الأزهر (٤) قال: حدثنا روح (٥) قال: حدثنا سعيد (٢) عن قتادة (٧) في قوله: ﴿وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ قال: حدثنا أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة (٨) رضي الله عنه، أن نبي الله الماء عرج به إلى السماء قال: «أتيت على إدريس في السماء الرابعة (٩).

وكان سبب رفعه عليه السلام على ما قاله ابن عباس رفعه وكعب

وقول: أبي سعيد الخدري، ومجاهد، وأبي العالية، كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٦٨.

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) مستور من أهل ضواحي.

<sup>(</sup>٣) ثقة متقن.

<sup>(</sup>٤) صدوق كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٥) روح بن عبادة، ثقة، فاضل، له تصانيف.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن أبي عروبة، ثقة، حافظ، كثير التدليس، واختلط.

<sup>(</sup>٧) قتادة بن دعامة، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٨) صحابي جليل.

<sup>(</sup>٩) [١٨٢٣] الحكم على الإسناد:

فيه شيخا المصنف الأول لم يذكر بجرح أو تعديل، والثاني مستور، لكن الحديث صحيح.

التخريج:

هذا جزء من حديث المعراج الطويل، وقد رواه البخاري كتاب بدء الخلق،

وغيرهما: أنه سار ذات يوم في حاجة، فأصابه وهج الشمس فقال: يا رب أنا مشيت يومًا، فكيف بمن يحملها خمسمائة عام في يوم واحد! اللهم خفف عنه من ثقلها، واحمل عنه حرها. فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرف، فقال: يا رب، خلقتني لحمل الشمس، فما الذي قصرت (۱) فيه؟ قال: أما إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك حملها وحرها، فأجبته. فقال: يا رب، اجمع بيني وبينه واجعل بيني وبينه خلة. فأذن له حتى أتى إدريس عليه السلام، وكان يسأله إدريس عليه السلام، أخبرت وكان يسأله إدريس عليه السلام وكان مما سأله، أن قال له: أخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت فاشفع في إليه ليؤخر أجلي، فأزداد شكرًا وعبادة. فقال الملك: لا يؤخر الله (۱۲) نفسًا إذا أجلي، فأزداد شكرًا وعبادة. فقال الملك: لا يؤخر الله (۱۲) نفسًا إذا أن مكلمه لك، فما كان يستطيع أن (۱۳) يفعل لأحد من بني آدم فهو فاعله لك.

ثم حمله ملك الشمس على جناحه، فرفعه إلى السماء ووضعه عند

باب: ذكر الملائكة (٣٢٠٧)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: المعراج(٣٨٨٧)، وغيرهما. ورواه مسلم كتاب: الإيمان، باب: الإسراء (١٦٤).

<sup>(</sup>۱) في (ب) تصحفت إلى: تضبت، وفي (ح): قضيت، وكذا في «معالم التنزيل» للبغوي، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .

<sup>(</sup>٢) ليس لفظ الجلالة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ح): فيما كان أن.

مطلع الشمس ثم أتى ملك الموت، فقال: حاجة لي إليك. قال: أفعل كل شيء أستطيعه. قال: صديق من بني آدم يشفع بي إليك لتؤخر أجله. قال: ليس ذلك إلي، ولكن إن شئت (۱) أعلمته أجله متى يموت فيتقدم (۲) في نفسه قال: نعم. فنظر في ديوانه، وأخبره باسمه، وقال: إنك كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبدًا. قال: وكيف؟ قال: لأني أجده يموت (۳) عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك. قال: فانطلق فما أراك تجده إلا وقد مات، فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء، فرجع الملك فوجده ميتًا (٤).

وقال وهب: كان يرفع لإدريس عليه السلام كل يوم من العبادة بمثل [٩٨/١] ما ٱرتفع (٥) لجميع أهل الأرض في زمانه، فعجبت منه الملائكة، واشتاق إليه ملك الموت عليه السلام، فاستأذن ربه عز وجل في زيارته (٢)، فأذن له، فأتاه في صورة بني آدم، وكان إدريس

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: أحببت.

<sup>(</sup>٢) في (ب) فيقدم، وفي «المعالم» فيقدم لنفسه.

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل: لا أجده يموت إلا.

<sup>(</sup>٤) ذكر هانيه القصة: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٨ ونسبها لكعب. وذكرها: ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٦٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٨/١١ ونسباه لابن عباس رحمه الله.

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ٢٦١: هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات، وفي بعضه نكارة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في غير الأصل: مثل ما يرتفع.

<sup>(</sup>٦) في (ح): أن يأتيه.

عليه السلام صائمًا يصوم الدهر، فلما كان وقت إفطاره(١) دعاه إلى طعامه فأبئ أن يأكل معه ففعل ذلك ثلاث ليال، فأنكره (٢) إدريس، فقال له الليلة الثالثة: إنى أريد أن أعلم من أنت قال: أنا ملك الموت، أستأذنت ربي أن أصحبك، فأذن لي، قال: فلي (٣) إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: تقبض روحي. فأوحى الله تعالى إليه أن أقبض روحه، فقبض روحه، وردها الله تعالىٰ عليه بعد ساعة، فقال له ملك الموت: ما الفائدة في سؤالك قبض الروح؟ قال: لأذوق كرب الموت وغمته، فأكون له أشد أستعدادًا. ثم قال إدريس عليه السلام له: إن (٤) لي إليك حاجة أخرى قال: ما هي قال: ترفعني إلى السماء؛ لأنظر إليها وإلى الجنة والنار. فأذن له فرفعه (٥) إلى السموات، فلما قرب من النار قال: لي حاجة أخرى (٦). قال: ما تريد؟ قال: تسأل مالكًا حتى يفتح لي أبوابها فأراها(٧). ففعل، فقال: فكما أريتني النار(٨) فأرنى الجنة. فذهب به إلى الجنة،

<sup>(</sup>١) في (ح): فطره.

<sup>(</sup>٢) في (ح): فأخرج.

<sup>(</sup>٣) في (ب): إن لي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من **(ب)**.

<sup>(</sup>٥) في (ب). فأذن الله في رفعه، وفي (ح): فأذن الله له فرفعه.

<sup>(</sup>٦) سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فأريها، وفي (ب): فأردها.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ب).

فاستفتح، ففتح رضوان عليه السلام أبوابها (۱)، فأدخله الجنة، ثم قال له ملك الموت عليه السلام: آخرج لتعود (۲) إلى مقرك. فتعلق بشجرة وقال: لا أخرج منها. فبعث الله عز وجل ملكًا (۳) حكمًا بينهما (٤) ينظر في قولهما، فقال له الملك: مالك لا تخرج. قال عليه السلام: لأن الله عز وجل قال: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ اللَّوْتِ ﴾ وقد ذقته، وقال عز وجل: ﴿وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَحِينَ ﴾ وقال: ﴿وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَحِينَ ﴾ فلست أخرج. فأوحى الله عز وجل إلى ملك الموت عليه السلام: فلست أخرج. فأوحى الله عز وجل إلى ملك الموت عليه السلام: (أن دعه فإنه) (٦) بإذني دخل الجنة، وبأمري لا يخرج (٧) منها. فهو حي هنالك فذلك قوله عز وجل: ﴿وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴿ (٨).

CARCOARCOARC

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: ففتحت أبوابها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لنعود.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ح).

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٦) من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ح): يخرج.

<sup>(</sup>A) ذكرها البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٣٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٩/١١.

وروى ابن المنذر، عن عمر مولىٰ غفرة، يرفعه للنبي ﷺ نحو هاذِه القصة لكن أطول منها بكثير. كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٥/٤ - ٤٩٧.

# اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّنَ مَن أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ عَمْ نُوجٍ ﴾

في السفينة ﴿ وَمِن ذُرِيَةَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءَيلَ وَمِمّنَ هَدَيْنا ﴾ إلى الإسلام ﴿ وَأَجْنَبَينا أَ ﴾ على الأنام ﴿ إِذَا نُنكَ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْكُم الرَّحْمَين ﴾ يعني: القرآن ﴿ وَأَجْنَبَينا أَ ﴾ على الأنام ﴿ إِذَا نُنكَ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْهِ مِن [٩٨٨ب] الفعل فعول، ﴿ خَرُوا سُجَدًا وَبُكِيًا ﴾ جمع باك، وتقديره: من [٩٨٩ب] الفعل فعول، مثل ساجد وسجود، وراكع وركوع، وقاعد وقعود، جمع على لفظ المصدر (١).

نزلت في مؤمني أهل الكتاب $^{(7)}$  عبد الله بن سلام، وأصحابه، رضي الله عنهم $^{(7)}$ .

# ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ ﴾

يعني: من بعد النبيين المذكورين خلف وهم قوم سوء.

والخَلَف: بالفتح الصالح، والخَلْف: بالجزم الطالح، والخلف: بسكون اللام الرديء من كل شيء (٤)، وهم في هلهِ الآية اليهود، ومن

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٤١٥، «إيجاز البيان» للنيسابوري ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) في (ح): التوراة.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من ذكره غير المصنف.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٨٨/٩ وقال الأخفش: هما سواء، منهم من يحرك ومنهم من يسكن فيهما جميعًا إذا أضاف، ومن حرك في: خلف صدق، وسكن في الآخر فإنما أراد الفرق بينهما.

واستشهد بقول الراجز:

لحق بهم (١)(٢).

قال مجاهد وقتادة: هم في هانيه الأمة (٣).

﴿ أَضَاعُوا الصَّلَوة ﴾ أي: تركوا الصلاة المفروضة (٤)(٥).

(١) في (ب): منهم.

(٢) هو قول ابن عباس رواه عنه الضحاك، ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (٢).

ونسبه البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٤٠ للسدي.

ونسب ابن الجوزي في «زاد المسير» للسدي: أنهم اليهود والنصاري، وقد رواه عنه ابن أبي حاتم، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٩٩.

(٣) رواه عن مجاهد: الطبري في «جامع البيان» ١٦/٩٩.

وعبد بن حميد، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٩٩. ونسبه لقتادة: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٤٠، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٧١ ورواه أيضًا الطبري في «جامع البيان» ٢٥/١٦ عن عكرمة. ونسبه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٢١/١٦ لمحمد بن كعب، وعطاء، كما نسب لمجاهد أنهم النصاري خلفوا اليهود.

وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» ٣٠٨/٤: وكونهم من أمة محمد ليس بوجيه عندي، لأن قوله تعالى ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ صيغة تدل على الوقوع في الزمن الماضي، ولا يمكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى، والظاهر أنهم اليهود والنصارى، وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم.

ثم قال: وعلى كل حال، فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، فكل خلف أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه الآية.

- (٤) في الأصل: أي: تركوها.
- (٥) هذا مروي عن محمد بن كعب القرظي، رواه عنه الطبري في «جامع البيان»

وقال ابن مسعود رضي وإبراهيم والقاسم بن مخيمرة: أخروها عن مواقيتها، وصلوا(١) لغير وقتها(٢).

وقال قرة (٣) بن خالد (٤): أستبطأ الضحاك مرة أميرًا في صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقرأ هاذِه الآية: ﴿أَضَاعُواْ الصَّلَوَةَ﴾، ثم قال: والله لئن أدعها أحب إلى من أن أضيعها (٥).

١٦/ ٩٩، ورجحه.

وقال الزجاج: وهذا هو الأشبه؛ لأنه يدل علىٰ أنه يعني به الكفار ودليل ذلك قوله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾. «معانى القرآن» ٣/ ٣٣٥.

(١) في غير الأصل: وصلوها.

(٢) رواه عنهم: الطبري في «جامع البيان» ٩٨/١٦، وروايته عن إبراهيم ليست من كلامه إنما من كلام عمر بن عبد العزيز، وعن القاسم: ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٢.

ورواه عن عمر بن عبد العزيز الطبري كما سبق، وابن عساكر، كما في «مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور ٤/ ١٨٠.

(٣) في الأصل: مُرة، والتصحيح من (ب)، (ح) ومصادر الترجمة.

(٤) قرة بن خالد، السدوسي، أبو خالد البصري.

روىٰ عن: الحسن البصري، والضحاك بن مزاحم، وقتادة، وابن سيرين، وغيرهم.

وعنه: شعبة بن الحجاج، وعبد الرحمن بن مهدي، والمؤرخ بن عمرو السدوسي النحوي ووكيع بن الجراح.

أخرج حديثه الجماعة، توفى سنة ١٥٤هـ أو ١٥٥هـ.

«تهذيب الكمال» للمزي ١١٦/٦، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٨٠٠)، «التعديل والتجريح» لابن حجر ٣/١٠٦٩.

(٥) لم أجده.

وقرأ الحسن رحمه الله: (أضاعوا الصلوات)(١).

﴿ وَٱتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِ ﴾. قال مقاتل: ٱستحلوا نكاح الأخت من الأب (٢).

وقال الكلبي: يعني: اللذات من (٣) شرب الخمر وغيره (٤)(٥). وقال مجاهد: هذا عند أقتراب الساعة، وذهاب صالحي أمة محمد ﷺ ينزو بعضهم على بعض في السكك والأزقة زناة (٦).

وروى أبو سعيد الخدري رضيه عن النبي الله الآية القبوات السبوات الشبوات المسبوات الشبوات ال

<sup>(</sup>۱) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص۸۸)، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٢٥ ونسباها لابن مسعود، والضحاك أيضًا. «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٧١ ونسبها لابن مسعود، والحسن، وأبي رزين العقيلي، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢١/ ١٢٢ ونسبها لابن مسعود، والحسن.

<sup>(</sup>٢) الذي في «تفسير مقاتل» ٢/ ٦٣٢: الذين ٱستحلوا تزويج بنت الأخت من الأب.

<sup>(</sup>٣) سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (ب): وغيرها.

<sup>(</sup>٥) لم أجده منسوبًا للكلبي، لكن ذكره عامة المفسرين، كالبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٤١ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٢٥/١١، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٩٢، والشنقيطي في «أضواء البيان» ٣٠٨/٤.

<sup>(</sup>٦) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٩٨.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد في «المسند» ٣/ ٣٩ (١١٣٤٠)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٣/ ٣٨ والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٠١٤ وقال: صحيح رواته حجازيون وشاميون أثبات، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه البخاري في

وقال علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه: هذا إذا بني المشيد، وركب المنظور (١) ولبس المشهور (٢).

وقال وهب: فخلف<sup>(۳)</sup> من بعدهم خلف شرابون للقهوات، لعابون بالكعاب<sup>(٤)</sup> ركابون للشهوات، متبعون للذات، تاركون للجمعات<sup>(٥)</sup> مضيعون للصلوات<sup>(٦)</sup>.

وقال كعب: يظهر في آخر الزمان أقوام بأيديهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ثم قرأ: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ

«خلق أفعال العباد» (ص١١٧). كلهم بأطول مما هنا من طريق عبد الله بن يزيد، عن حيوة بن شريح، عن بشير بن أبي عمرو الخولاني عن الوليد بن قيس التجيبي، عن أبي سعيد مرفوعًا.

وكلهم ثقات، لكن الوليد بن قيس، ذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٤٩١، والعجلي في «معرفة الثقات» ٢/ ٣٤٣ لكن قال فيه ابن حجر في «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٠٤٠): مقبول. فالحديث أقل أحواله أن يكون حسنًا.

وقد رواه أيضًا: ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٢.

- (١) في (ب): المحظور.
- (٢) «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٤١٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٢٥، وبين أن ما ذكر عن علي ، هو جزء من الشهوات.
  - (٣) في (ح): وقال: قال خلف يومئذ هم شرابون..
    - (٤) في (ح): بالكعبات، وفي (ب): للكعبات.
      - (٥) في (ح): للجماعات.
- (٦) الذي رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٣ نحو هذا لكنه عن كعب، فالخطأ إما هنا أو في مطبوعة ابن أبي حاتم، والله أعلم.

وَأَتَّبَعُواْ الشَّهُوَتِ ﴿ (١)

﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ قال عبد الله بن مسعود ﴿ اللهِ يَنْهُو فِي جَهِنَمُ (٢).

وقال ابن عباس في : الغي واد في جهنم، وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره (٣)، أعد ذلك الوادي للزاني المصر عليه، ولشارب الخمر المدمن عليها، ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه، ولأهل العقوق ولشاهد الزور، ولامرأة أدخلت على زوجها ولدًا (٤).

وقال عطاء [٨٩٤/أ]: الغي واد في جهنم يسيل قيحًا ودمًا (٥).

وقال وهب: الغي نهر في النار، بعيد قعره، خبيث طعمه (٦).

وقال كعب: هو واد في جهنم، أبعده قعرًا، وأشدها حرًا، فيه بئر

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٢٥ دون قوله: يضربون الناس.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٠٠.

والحاكم في «المستدرك» ٢/٢٠٤، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. والطبراني في «المعجم الكبير» ٩/٢٢٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/٢٤١٠. كلهم بأطول مما هنا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ح): حرها.

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٢٥/١١ كاملًا. والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٤١ والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٩٢ كلاهما إلىٰ قوله: ولشاهد الزور.

<sup>(</sup>ه) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) لم أجده عن وهب، وهو مروي عن ابن مسعود، رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٣.

تسمى النهيم (۱)، كلما خبت جهنم فتح الله تعالى (۲) تلك البئر فسعر بها جهنم (n).

وقال الضحاك: خسرانًا (٤).

وقيل: عذابًا (٥).

وقيل: إثمًا. وقيل: كفرًا (٦).

17 5 5 7 Ta . 12 .

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: البهيم.

<sup>(</sup>٢) في (ح): عليه.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٤١ وفيه: بئر تسمى الهيم، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٢٥/١١ وفيه: البهيم، كنسختي (ب) و (ح).

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٢٤٢/٥. وروىٰ مثله الطبري في «جامع البيان» ١٠٠/١٦ عن ابن عباس رضي عنهما.

<sup>(</sup>a) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٤٢، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) لم أجده والذي قبله.

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾.

﴿ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾

ولم يروها ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيًّا ﴾ يعني: آتيًا (١).

قال الأعشى (٢):

وسَاعيتُ مَعْصِيًا إليها وُشَاتُها (٣).

أي: عاصيًا.

قوله عز وجل: ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا ﴾

في الجنة ﴿ لَغُوَّا ﴾ باطلًا وفحشًا وفضولًا من الكلام (٤).

وقال مقاتل: يمينًا كاذبة (٥).

﴿ إِلَّا سَلَما ﴾ أستثناء من غير جنسه (٦)، يعني: بل يسمعون فيها سلامًا، أي: قولًا يسلمون منه.

<sup>(</sup>۱) أي هو مفعول بمعنى فاعل، أنظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٤) «بهجة الأريب» للمارديني (ص١٤٨) وقيل: مفعول على بابه، وكل ما وصل إليك، فقد وصلت إليه، أنظر: «معانى القرآن» للنحاس ٤/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الأعمش.

<sup>(</sup>٣) هٰذا شطر أوله: ومثلك خود بادن قد طلبتها. وهو في «ديوانه» (ص١٣٣).

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٤٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢٦/١١. «تفسير غريب القرآن» لليزيدي (ص٠٤٤)، «العمدة في غريب القرآن» لمكي (ص١٩٦).

<sup>(</sup>٥) «تفسير مقاتل» ٢/ ٣٣٣ ولفظه: يعني الحلف إذا شربوا الخمر.

<sup>(</sup>٦) وهو ما يسمى: بالاستثناء المنقطع، أنظر: «معجم علوم اللغة العربية» للأشقر (ص٢٨)، «جامع البيان» للطبري ١٠٢/١٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢٦/١١.

وقال المفسرون: يعني: تسليم بعضهم على بعض، وتسليم الملائكة عليهم (١).

﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ يعني: مقدار طرفي النهار.

[۱۸۲٤] أخبرنا أبو الحسين بن محمد بن أحمد بن جعفر الطيب<sup>(۲)</sup> بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا موسى بن هارون<sup>(٤)</sup>، قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا عامر بن يساف<sup>(۲)</sup>،

<sup>(</sup>۱) نسبه لمقاتل القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۱۲٦/۱۱، والذي في «تفسيره» ٢/ ٦٣٣: يعني: سلام الملائكة عليهم. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٤٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٥) بشر بن معاذ العقدي، أبو سهل البصري، الضرير، روى عن: عامر بن يساف، وعنه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه وأخرجوا حديثه، وزكريا بن يحيى الساجي. قال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق، وقال مسلمة، والنسائي: بصري صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن حجر: صدوق مات قرابة (٢٤٥ه).

<sup>«</sup>تهذيب الكمال» للمزي ١/ ٣٥٧ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢/ ٣٦٨، «الثقات» لابن حبان ٨/ ١٤٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١٧١).

<sup>(</sup>٦) تحرفت في (ح) إلى: يسار، وهو: عامر بن يساف، ويقال: ابن عبد الله بن يساف، اليشكري أبو محمد اليمامي، قال ابن عدي: منكر الحديث، عن الثقات، ثم قال: ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو

عن يحيى بن أبي (١) كثير (٣) قال: كانت العرب في زمانها، من وجد غداءً مع عشاء فذلك هو (٣) الناعم، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَهُمُ رِزْقُهُمُ وَزُقُهُمُ وَعَشَاتُهُم وَعَشَاتُهُم (٤).

[١٨٢٥] أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر (٥) قال: حدثنا علي بن

داود: ليس به بأس رجل صالح.

واختلف فيه قول يحيى بن معين، فقال ابن البرقي عنه: ثقة، وقال الدوري عنه: ليس بشيء وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: له مناكير.

«معرفة النقات» للعجلي ٢/ ١٥، «ميزان الأعتدال» للذهبي ٢/ ٣٦١ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٦/ ٣٢٩ «تعجيل المنفعة» لابن حجر ٢/ ٦٠١ «الثقات» لابن حبان ٨/ ٥٠١، «مختصر الكامل» للمقريزي (ص٥٣٠)، «ديوان الضعفاء والمتروكين» للذهبي (ص٢٠٥).

- (١) سقطت من (ح).
- (٢) أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت، لكنه يدلس ويرسل.
  - (٣) ساقطة من الأصل.
  - (٤) [١٨٢٤] الحكم على الإسناد:

ضعيف، لأجل شيخ المصنف، وشيخه، لم أجد ترجمتهما، وموسى لم يتبين لي من هو، وعامر بن يساف، ضعيف.

التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ١٠٢/١٦.

لكنه قال: حدثني ابن حرب قال: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا عامر بن يساف عن يحيى فذكره.

فلعل موسى بن إسماعيل تابع بشر بن معاذ، أو يكون هناك سقط في المطبوعة، والله أعلم.

ورواه ابن المنذر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ١٠٥.

(٥) لم أجده.

محمد بن سختویه (۱) ، قال: حدثنا موسیٰ بن هارون (۲) ، قال: حدثنا داود بن رُشید (۳) ، قال: حدثنا الولید بن مسلم (٤) ، قال: سألت زهیر ابن محمد (٥) ، عن قول الله تعالیٰ: ﴿وَهَمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ وَهَمُ الله على الله الله تعالیٰ: ﴿وَهَمُ أَرِزُقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ ؛ قال: ليس في الجنة ليل، إنما (١) هم في نور أبدًا، ولهم مقدار الليل بإرخاء الحجاب ومقدار النهار برفع الحجاب (١)(٨).

ضعيف.

فيه من لم أجد ترجمته، ورواية الشاميين عن زهير ضعيفة وهاذِه منها فالوليد بن مسلم شامي، وهو كثير الإرسال.

#### التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ١٠٢/١٦.

وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٣.

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل الخوارزمي، ثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو العباس الدمشقي، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية.

<sup>(</sup>٥) أبو المنذر الخراساني الخرقي، ثقة إلا إن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها.

<sup>(</sup>٦) في غير الأصل: إنما هم.

<sup>(</sup>V) في غير الأصل: الحجب، في الموضعين.

<sup>(</sup>٨) [١٨٢٥] الحكم على الإسناد:

# قوله عز وجل: ﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ قرأ يعقوب (نورّث) بالتشديد<sup>(۱)</sup> والاختيار التخفيف؛ لقوله ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا﴾ (۲) ﴿ مَن كَانَ تَقِيًّا﴾.

# قوله عز وجل: ﴿ وَمَا نَنَازَٰكُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكً ﴾



<sup>(</sup>١) قراءة يعقوب هاندِه من رواية رويس عنه.

- (۲) فاطر: ۳۲.
- (٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٤) مستور من أهل النواحي.
  - (٥) ثقة متقن.
- (٦) أحمد بن الأزهر، صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه.
  - (v) ثقة، فاضل، له تصانيف.
  - (٨) أبو ذر الكوفي، ثقة، رُمي بالإرجاء.
- (٩) ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي الهمداني، أبو عمر الكوفي، ثقة، عابد، رُمي بالإرجاء.
  - (۱۰) ثقة، ثبت، فقيه.

انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢١٨/٢، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٤) «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤٢٦. ونسبها ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٧٣ لأبي عبد الرحمن السلمي، والحسن والشعبي وقتادة وابن أبي عبلة.

«يا جبريل ما منعك (١) أن تزورنا أكثر مما تزورنا »، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَمَا نَنَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾ الآية (٢).

وقال مجاهد: أبطأت الرسالة (٣) على رسول الله على ثم أتاه جبريل عليه السلام، فقال: ما حبسك؟ قال: وكيف نأتيكم، وأنتم لا تقصون أظفاركم، ولا تأخذون شواربكم، ولا تستاكون؟! فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا نَنَازَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ ﴾ الآية (٤).

وقال عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي: أحتبس جبريل عن النبي على حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، فلم يدر ما يجيبهم، ورجا أن يأتيه جبريل عليه السلام بجواب ما سألوه، فأبطأ عليه.

قال عكرمة: أربعين يومًا.

<sup>(</sup>١) في غير الأصل: ما يمنعك.

<sup>(</sup>٢) [١٨٢٦] الحكم على الإسناد:

فيه شيخا المصنف، الأول لم يذكر بجرح أو تعديل، والآخر مستور، لكن الحديث صحيح كما سيأتي.

التخريج:

أخرجه البخاري كتاب التفسير، باب: ﴿وَمَا نَنَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾ (٤٧٣١)، كتاب بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (٣٢١٨).

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل: الرسل.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٤، وفيه زيادة: ولا تنقون براجمكم.

وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٢٨/١١، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٠٩).

وقال مجاهد: ٱثنتي عشرة ليلة.

وقيل: هذا إخبار عن أهل الجنة، أنهم يقولون عند دخولهم: وما نتنزل هذِه الجنان<sup>(٥)</sup> إلا بأمر الله<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) من (١).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) الضحي: ١ -٣.

<sup>(</sup>٤) رواه عن عكرمة: ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧٤١٤/٧. وعن الضحاك وقتادة: الطبري في «جامع البيان» ٧٨/١٦.

وذكره مقاتل في «تفسيره» ٢/ ٦٣٣.

كلهم بألفاظ مختلفة وبأقصر من هنا.

وذكره عنهم جميعًا: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٤٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٢٨/١١، وعزاه للثعلبي والواحدي والقشيري. والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٠٩).

وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٧٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) في (ح) تصحفت إلى: الأخبار.

<sup>(</sup>٦) «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/١٧٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٧٤/١.

﴿ لَهُ مَا بَكُنَ أَيْدِينًا ﴾ بين الدنيا، ﴿ وَمَا خُلُفَنًا ﴾.

(قال مقاتل) (١): ﴿ لَهُ مَا بَكُينَ أَيْدِينَا ﴾ من أمر الآخرة، ﴿ وَمَا خَلْفَنَا ﴾ من أمر الآخرة، ﴿ وَمَا خَلْفَنَا ﴾ من أمر الدنيا (٢).

﴿ وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكُ ﴾ يعني: بين النفختين، وبينهما أربعون سنة.

وقیل: له کان اُبتداء خلقنا، وله کان منتهیٰی آجالنا، وله کل مدة حیاتنا (۳).

ويقال: ﴿مَا بَكِنَ أَيْدِينَا﴾ أي: ما بقي (من الدنيا و﴿خُلُفْنَا﴾ ما مضى منها، ﴿وَمَا بَيْنَ لَاكُ ﴾ أي: مدة حياتنا. ويقال: ما بين)(٤) أيدينا من الثواب والعقاب، وأمور الآخرة وخلفنا ما مضى من أعمالنا في الدنيا، وما بين ذلك أي ما يكون منا إلىٰ يوم القيامة.

وقيل (°): ﴿لَهُمَا بَكِينَ أَيْدِينَا﴾ قبل أن يخلقنا ﴿وَمَا خَلَقْنَا﴾ بعد أن يميتنا ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ ما هو (٦) فيه من الحياة.

ويقال: ﴿ لَهُ مَا بَكُنَ أَيْدِينَا ﴾ أي: الأرض إذا أردنا النزول إليها، ﴿ وَمَا خَلْفَنَا ﴾ أي: السماء إذا نزلنا منها ﴿ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ يعني:

<sup>(</sup>١) سقطت من (ح).

<sup>(</sup>۲) «تفسير مقاتل» ۲/ ٦٣٣.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وله كان ما بين ذلك أي: مدة حياتنا، وفي (ح): وله كان مدة حياتنا.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ح).

<sup>(</sup>٥) في غير الأصل: ويقال.

<sup>(</sup>٦) في (ب): ما نحن.

بين (١) السماء والأرض.

يريد أن كل ذلك لله تعالىٰ فلا يقدر أحد $^{(7)}$  علىٰ فعل $^{(7)}$  إلا بأمره $^{(2)}$ .

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ أي: ناسيًا، إذا شاء أن يرسل إليك أرسل [٨٩٥].

وَلَهُ عَز وجل: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرَ لِعِبَادَتِهِ ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرَ لِعِبَادَتِهِ فَا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

قال ابن عباس، فظَّها: مثلًا (٦).

وقال سعيد بن جبير: عدلًا (٧).

<sup>(</sup>۱) من (ب).

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ذكر هاذِه الأقوال وغيرها: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٤٤ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٢٩/١١.

وذكر الطبري في ذلك بعض الروايات، أنظر: «جامع البيان» ١٠٥/١٦. وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) من (ب).

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٠٦/١٦. وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٤.

وهو قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير، كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٧) نسبه ابن الجوزي لسعيد، إلا أنه قال: مثلًا وشبهًا، فهو بمعنى العدل. ونسبه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٣٠/١١٠ لسعيد بن المسيب.

77

وقال الكلبي: هل تعلم أحدًا يسمى الله -عز وجل- غيره (١).

## قوله عز وجل: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ ﴾

يعني: أبي بن خلف الجمحي (٢) ﴿ أَءِ ذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ ﴿ يعني: من القبور (٣) ﴿ حَيَّا ﴾ ٱستهزاءً وتكذيبًا منه بالبعث.

## قال الله تعالى: ﴿ أُولَا يَذُكُرُ ﴾

أي: يتذكر ويتفكر، والأصل: يتذكر.

وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم ويعقوب ﴿ يَذَكُرُ ﴾ بالتخفيف (١٤)،

- (۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٤٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٣٠. وهو منسوب أيضًا لابن عباس هيم، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٨٠٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٧٥ لكنه قال: ليس أحد يسمى الرحمن سواه. وقال النحاس عنه: هذا أجل إسناد علمته روي في هذا الحرف، وهو قول صحيح، لا يقال الرحمن إلا لله، وقد يقال لغير الله: رحيم. «معاني القرآن» ٤/ ٣٤٥. وهو قول مقاتل في «تفسيره» ٢/ ٣٤٠.
- (۲) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص۳۰۹)، ونسبه للكلبي.
   وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٤٥، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٩٣ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١١/ ١٣١.

قيل إنها نزلت في العاص بن وائل، رواه ابن المنذر عن ابن جريج، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٥٠٣/٤ وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه، نسبه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ١٣١ للمهدوي وقال: وهو قول ابن عباس عباس

- (٣) في غير الأصل: القبر.
- (٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١٠)، «التذكرة» لابن غلبون ٢٢٦/٢ «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٤٤٤).

والاختيار التشديد، لقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا يَنَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (١)(٢) يدل عليه قراءة أُبِيّ: (يتذكر)(٣).

﴿ ٱلْإِنسَانُ ﴾ يعني: أبي بن خلف ﴿ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾. ثم أقسم عز وجل بنفسه، فقال:

# ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ



لنجمعنهم في المعاد، يعني: المشركين المنكرين للبعث ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ ﴾ مع الشياطين.

يعني: قرناءهم الذين أضلوهم، يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة (٤).

<sup>(</sup>١) الزمر: ٩.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: وأخواتها يدل عليه.

<sup>(</sup>٣) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٨٨) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٧٦/١، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٧٦/٥ ونسبها أيضًا لأبي المتوكل الناجي.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٤٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٣٢. «زاد المسير» لابن الجوزي، ٥/ ١٧٦، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٤٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٧٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٣٣/١١.

<sup>(</sup>٦) «تفسير مقاتل» ٢/ ٦٣٤، وفي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٣٣/١١ جمعًا جمعًا.

علىٰ هٰذا القول، جمع جثوة (١).

وقال الحسن والضحاك: جاثية على الركب(٢).

وهو على هذا التأويل: جمع جاث.

قال الكُميتُ:

هُمُ تَركوا سَراتَهُمُ جِثيًا

وهُمْ دونَ السراةِ مُغَرْبلينا (٣)

وقوله عز وجل: ﴿ثُمَّ لَنَازِعَنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ﴾

أي: لنخرجن من كل أمة وأهل دين ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِنِيًّا ﴾ عتوًا. قال ابن عباس: يعنى: جرأة (٤).

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۱۳۳/۱۱: وهو على هذا التأويل: جمع جَثوة وجُثوة، وجِثوة ثلاث لغات، وهي الحجارة المجموعة، والتراب المجموع، فأهل الخمر على حدة، وأهل الزنى على حدة، وهكذا.

<sup>(</sup>۲) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٤٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٣٣، ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٧٦ للحسن ومجاهد، وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ٢/ ٩ وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (٢٧٥) والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٣٨، ومكي في «مشكل إعراب القرآن» (١٤٨)، والمارديني في «بهجة الأريب» (١٤٨)، والنيسابوري في «إيجاز البيان» ٢٥/٢.

وانظر: «لسان العرب» ١٣١/١٤.

<sup>(</sup>٣) البيت في «ديوانه» (ص٤٥٨)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٣٣/١١ وفيه: مقرنينا.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٤٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٩٣.

قال مجاهد: فجورًا وكذبًا (١).

وقال مقاتل: علوًا. وقيل: غلوًا في الكفر (٢). وقيل: كفرًا (٣). وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر (٤).

[۱۸۲۷] أخبرنا عبد الله بن حامد (٥)، قال: حدثنا محمد بن يعقوب (٦)، حدثنا الحسن بن علي (٧)، حدثنا أبو أسامة (٨)، عن سفيان (٩)، عن على بن الأقمر (١٠)،

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٤٥، وفيه: فجورًا، دون وكذبا. وكذا ذكره الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٩٣ بلا نسبة.

<sup>(</sup>٢) «تفسير مقاتل» ٢/ ٦٣٤ والذي فيه: غواء في الكفر. وكذا في نسخة أخرىٰ «لتفسيره» ٢/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) هذا مروي عن مجاهد، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٤.٥٠

<sup>(</sup>٤) نسبه له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٤٥، وذكره الخازن في «لباب التأويل» ٢/ ١٩٣ بلا نسبة.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) أبو العباس الأصم، ثقة.

<sup>(</sup>٧) أبو محمد الكوفي، صدوق.

<sup>(</sup>٨) حماد بن أسامة، ثقة، ثبت، ربما دلس، وكان بأخره يحدث من كتب غيره.

<sup>(</sup>٩) الثوري، ثقة، حافظ، فقيه وكان ربما دلس.

<sup>(</sup>١٠) على بن الأقمر بن عمرو بن الحارث، الهمداني، الوادعي، أبو الوازع الكوفي، قيل روى عن: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروى عن: معاوية بن أبي سفيان، شريح القاضي، وعكرمة مولى ابن عباس، ومصعب بن سعد بن أبي وقاص، وأبي الأحوص الجشمي. وعنه: سفيان الثوري، وشريك بن عبد الله، وشعبة، والأعمش. أخرج حديثه الجماعة، قال ابن حجر: كوفى ثقة من الرابعة.

V .

عن أبي الأحوص (١) قال:

## يبدأ بالأكابر فالأكابر جرمًا(٢)

﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞﴾

أي: أحق بدخول النار، يقال: صلي يصلَىٰ صِليا، مثل: لقي يلقىٰ لقيا، وصلىٰ يصلِي صُليا مثل: مضىٰ يمضي مضيًا (٣).

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾

قيل: فيه إضمار، مجازه: والله إن (٤) منكم، يعني: ما منكم من (٥) أحد إلا واردها، يعني: النار ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ [٩٨/ب] واختلف الناس في معنى الورود حسب آختلافهم في الوعيد. فأما الوعيدية (٢) فإنهم قالوا: من دخلها لم يخرج منها.

<sup>«</sup>تهذیب الکمال» للمزي ٥/ ٢٢٣، «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص ٢٩٠)، «معرفة الثقات» للعجلی ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>١) عوف بن مالك بن نضلة، الجشمي، أبو الأحوص الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة.

<sup>(</sup>٢) [١٨٢٧] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وسائر رجاله ثقات سوى الحسن بن علي فصدوق.

التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ١٠٧/١٦ من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٤/ ٤٦٧ (صلىٰ)، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٣/ ٣٠٠ (صلىٰ).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب)، وفي (ح) والله أعلم إن منكم.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) الوعيدية: هم الذين قالوا: إذا أوعد الله بعض عبيده وعيدًا، فلا يجوز أن لا

وقالت المرجئة (١٠): لا يدخلها مؤمن، واتفقوا على أن الورود هو الحضور والمرور.

وأما أهل السنة فإنهم قالوا: يجوز أن يعاقب الله تعالى العصاة من المؤمنين بالنار، ثم يخرجهم منها، وقالوا: معنى الورود الدخول(٢)،

يعذبهم ويخلف وعيده. أنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ٢/ ٧٩٣. ومن الوعيدية: الخوارج والمعتزلة. أنظر: المرجع السابق ٢/ ٥٢٤.

(۱) المرجئة: هم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ٢/ ٤٣٤.

(٢) في المراجع التي رجعت إليها في الخلاف في معنى الورود في الآية وجدت أن الخلاف واقع بين أهل السنة أنفسهم، والخلاف هنا في معنى الورود، وليس في الخلود في النار لمن دخلها من عدمه كما أشار المصنف رحمه الله.

وقد أختلف أولًا في الخطاب في الآية لمن على قولين:

الأول: أن الخطاب للكفار وعليه قراءة ابن عباس الها (وإن منهم) وهي قراءة عكرمة أيضًا، وعلى هانيه القراءة، فالكفار هم الذين يدخلون النار، والورود هنا بمعنى الدخول وهاذا القول مروي عن ابن عباس الها، وعن عكرمة رحمه الله. الثانى: أن الخطاب عام في المؤمنين والكافرين.

وعليه فاختلفوا في معنى الورود هنا علىٰ عدة أقوال هي:

1- أن الورود بمعنى الدخول، كما ذكر المصنف، وأن المؤمنين تكون عليهم بردًا وسلامًا. وهو قول ابن عباس، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله ، وقال البغوى: وهو قول الأكثرين. ورجحه البغوى والقرطبي والشنقيطي.

واستدلوا بأدلة كثيرة، ذكر المصنف منها جملة.

Y- أن الورود بمعنى المرور على الصراط، وهو مروي أيضًا عن ابن عباس، وابن مسعود وقتادة وكعب الأحبار والسدي، ورجحه الطبري، وابن أبي العز شارح «الطحاوية» ومال إليه الشوكاني واستدلوا بالحديث الذي فيه ذكر الصراط، وفيه: «ثم يستجيز الناس، فناج مسلم ومجدوح به ثم ناج، ومحتبس به منكوس

واحتجوا بقوله تعالى، إخبارًا (١) عن فرعون: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَاوَرَدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ فَالَ فَيِ الأَصنام فَأَوْرَدُهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ فَ اللهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَعبدتها: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُوها أَن اللهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُوها فَي لَكَ فَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

فيها » الحديث رواه ابن ماجه كتاب الزهد، باب ذكر البعث (٤٢٨٠)، وأحمد ٣/ ١١ (١١٠٨١)، والحاكم ٤/ ٦٢٨ وحديث أبي سعيد مرفوعًا «فمن الناس من يمر مثل الربح ومنهم من يرم مثل الفرس، ومنهم من يسعى سعيًا، ومنهم من يمشي مشيًا .. » الحديث. رواه النسائي ٢/ ٢٠٠٤ (١١٣٢٧)، وأحمد في «المسند» ٣/ ٢٦ (١١٢٠٠)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢٨/ ٣٤٨، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ٣٢٧.

٣- أن الورود بمعنى الإشراف والاطلاع والقرب، وهو قول عبيد بن عمير رحمه
 الله.

٤- أن ورود المؤمن إليها ما يصيبه من الحمل في الدنيا، وهو مروي عن مجاهد،
 قال: الحمل حظ كل مؤمن من النار، ثم قرأ ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١].
 ٥- أن الورود النظر إليها في القبر، حكاه القرطبي.

7- أن الورود للمؤمن بمعنى المرور، وللكفار بمعنى الدخول، ذكره الطبري وهذا راجع للقولين الأولين. أنظر: عن هذه الأقوال وأدلتها. «جامع البيان» للطبري ١٠٨/١٦ - ١٠٩، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ٥/٢٤٦ - للطبري ٢٤٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/١٧٧ - ١٧٨ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨/١١ - ٤٩، «فتح القدير» للشوكاني ٣/٤٤، «أضواء البيان» للشنقيطي ٤/٨٤٢ - ٣٥٨.

- (١) في غير الأصل: حكاية.
  - (۲) هود: ۹۸.
  - (٣) الأنبياء: ٩٨ ٩٩.

الورود في هاذِه الآيات بمعنى الدخول لوجب أن تدخل الأصنام وعبدتها، وفرعون وقومه الجنة؛ لأن من مر على النار فلابد له من الجنة، لأنه ليس بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار.

والذي يدل على أن الورود هو الدخول قوله في سياق الآية: ﴿ثُمَّ نُنَجِى اللَّذِينَ اتَّقُواْ ﴾ والنجاة لا تكون إلا مما دخلت فيه، وأنت ملقى فيه، قال الله تعالى: ﴿وَنَجَيَّنَكُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُسْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)(٢) واللغة تشهد لهذا القول (٣)، تقول العرب: ورد كتاب فلان، ووردتُ بلد كذا، لا يريدون جزت عليه (٤) وإنما يريدون دخلته (٥).

ودليلنا أيضًا من السنة:

[۱۸۲۸] ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد (٦) الفقيه قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله المزني (٧)، قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور الصائغ (٨) الشيخ الصالح قال:

<sup>(</sup>١) من قوله: لا تكون، حتى قوله: ننجى: ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) في غير الأصل: عليها.

<sup>(</sup>٥) في غير الأصل: دخلتها.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٧) الباز الأبيض، شيخ جليل قدوة حافظ.

<sup>(</sup>A) محمد بن نصر بن منصور بن عبد الرحمن بن هشام، أبو جعفر الصائغ المقرئ البغدادي روىٰ عن: إسماعيل بن أويس، وأبي مصعب الزهري، وإبراهيم بن حمزة الزبيري. وعنه: الطبراني، وأحمد بن عثمان الأبهري، وأبو الحسين

حدثنا سلیمان بن حرب (۱) قال: حدثنا (۲): أبو صالح غالب بن سلیمان (۳)، عن کثیر بن زیاد البُرسانی (۱)، عن أبی سمیة (۱۵) قال:

المنادي، وابن قانع. قال الدارقطني: هو صدوق فاضل ناسك.

وقال ابن المنادي: كُتب عنه على ستر وثقة، وكان يقرئ الناس القرآن. توفي سنة (٢٩٧هـ).

«تاريخ بغداد» للخطيب ٣/ ٣١٨، «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢٢/ ٢٩٩).

- (١) سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي، أبو أيوب البصري، ثقه، إمام.
  - (٢) في غير الأصل: قال حدثنا أبو صالح.
- (٣) غالب بن سليمان العتكي، الجهضمي، أبو صالح، وقيل: أبو سملة الخرساني البصري، روى عن: إبراهيم بن أبي حرة الجزري، والضحاك بن مزاحم، وكثير ابن زياد ويحيى بن عقبة. وعنه: جرير بن حازم، وحماد بن زيد، وسليمان بن حرب، وعبد الوارث بن سعيد.

أخرج حديثه: أبو داود في المراسيل، وابن ماجه في التفسير. قال أبو حاتم: ثقة وقال أيضًا: أثنى عليه سليمان بن حرب خيرًا وقال الطبرى: ثقة.

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٧/ ٤٨ «تهذيب الكمال» للمزي ٦/٦، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٧٧٥).

- (٤) الأزدي البصري، ثقة.
- (٥) أبو سمية لم يرو إلا عن جابر الحديث الذي ذكره المصنف ولم يرو عنه إلا كثير ابن زياد.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول. وقال الذهبي: مجهول، وذكره أبو حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. أخرج حديثه ابن ماجه في التفسر.

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٩/ ٣٨٨، «ميزان الاعتدال» للذهبي ٤/ ٣٥٥ «الثقات» لابن حبان ٥/ ٥٦٩، «تهذيب الكمال» للمزي ٨/ ٣٢٨، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١١٥٧).

ضعیف شیخ المصنف لم یذکر بجرح أو تعدیل، وأبو سمیة مجهول، كما قال الذهبی، وقد تفرد بالروایة عنه كثیر بن زیاد.

#### التخريج:

رواه الإمام أحمد في «المسند» ٣/ ٣٢٨، ٣٢٩ (١٤٥٢٠).

ورواه الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٣٦٠ من طريق سليمان بن حرب حدثنا غالب بن سليمان عن كثير بن زياد، عن منية الأزدية، عن عبد الرحمن بن شيبة قال: أختلفنا هلهنا في الورود.. فذكره وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وههنا إشكال: فكل الذين ترجموا لأبي سمية ذكروا أنه هو راوي الحديث وأن

هذا الحديث هو الذي رواه عن جابر، ويبعد تكرار تلك القصة عن غيره. وكذلك ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٥٠٥ أن الحاكم رواه من طريق أبي سمية.

<sup>(</sup>۱) البصرة: بلدة في جنوب العراق تعتبر اليوم من أشهر مدنه، بناها المسلمون في عهد عمر بناها المسلمون في عهد عمر بناها بأمره، وكان لها ذكر في التاريخ الإسلامي فقد خرج منها علماء كثيرون.

<sup>«</sup>معجم البلدان» لياقوت ١/ ٤٣٠ - ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) سقطت من غير الأصل.

<sup>(</sup>٣) [١٨٢٨] الحكم على الإسناد:

[۱۸۲۹] وأخبرنا شعيب بن محمد (۱) وعبد الله بن حامد (۲)، قالا: أخبرنا مكي بن عبدان (۳)، قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر (٤)، قال: حدثنا روح بن عبادة (٥)، قال: حدثنا ابن عيينة (٢)، عن عمرو بن دينار (۷)، أن نافع بن الأزرق (٨) مارى ابن عباس [۲۹۸/أ]، يقول ابن

والذي يظهر لي أنه وقع وهم في «المستدرك» إما من الحاكم رحمه الله أو من أحد الرواه للحديث وقال ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص١٠٧): رواه أحمد، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأخرجه أبو يعلى والنسائي في «الكنى» والبيهقي في «الشعب»، والحكيم في «نوادر الأصول» كلهم من طريق سليمان فذكر الإسناد ثم قال: وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال عن سمية - هكذا والذي في مطبوعة «المستدرك»: منية - الأزدية، عن عبد الرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابر.

لذا فالحديث مداره على سليمان بن حرب عن غالب، عن كثير، عن أبي سمية فهو ضعيف لجهالة أبي سمية، والله أعلم.

وقد صححه الشنقيطي في «أضواء البيان» ٢٥١/٤، معتمدًا على ذكر ابن حبان لأبي سمية في الثقات فقال: الظاهر أن الإسناد المذكور، لا يقل عن درجة الحسن.

- (١) مستور من أهل النواحي.
- (٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٣) ثقة متقن.
- (٤) صدوق، كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه.
  - (٥) ثقة، فاضل له تصانيف.
- (٦) ثقة حافظ، إلا أنه تغير حفظه بآخره وكان ربما دلس، وكان من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
  - (V) ثقة ثبت.
- (٨) نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري، أحد رؤوس الخوارج

[۱۸۳۰] وبإسناده عن ابن عيينة (۲)، عن الزهري (۳)، عن سعيد بن

وهو رأس فرقة تنسب إليه تدعى الأزارقة، وكان مع علي على حتى جاء التحكيم فحاربه وخرج عليه، وكان يعترض الناس حتى النساء والصبيان، قال الذهبي: ذكره الجوزجاني في كتاب «الضعفاء». له أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء مطبوع. وكان نافع جبارًا فتاكًا، قاتله المهلب بن أبي صفرة، وقتل يوم دولاب على مقربة من الأهواز سنة ٦٥ه.

«ميزان الاعتدال» للذهبي ٢٤١/٤، «لسان الميزان» لابن حجر ٦/١٤٤، «الكامل» لابن الأثير ١٥/٤، «الأعلام» للزركلي ٧/ ٣٥١.

#### (١) [١٨٢٩] الحكم على الإسناد:

فيه شيخا المصنف أحدهما مستور والآخر لم يذكر بجرح أو تعديل، وعمرو بن دينار لم يصرح بسماعه لهانيه المحاورة بل ورد في «تفسير القرآن» لعبد الرزاق، «جامع البيان» للطبري، أنه قال: أخبرني من سمع ابن عباس، وعلى هاذا فهو ضعيف لأجل الرجل الذي لم يُسم.

#### التخريج:

رواه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ١١ عن ابن عيينة به.

ورواه الطبري في «جامع البيان» ١٠٨/١٦ - ١٠٩ من طريق عبد الرزاق. وله شاهد رواه الطبري في «جامع البيان» ١٠٨/١٦ - ١٠٩ عن عطاء بن أبي رباح.

- (٢) ثقة، حافظ، إلا أنه تغير حفظه بأخره وكان ربما دلس.
  - (٣) الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.

المسيب (١)، عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: «ما من مسلم يموت له ثلاثة إلا لم يلج النار إلا تحلة القسم » ثم قرأ ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ (٢).

[۱۸۳۱] وبإسناده عن روح (٣)، قال: حدثنا شعبة (٤) قال أخبرني إسماعيل السدي (٥)، عن مرة الهمداني (٦)، عن ابن مسعود وللهنه، في قوله: ﴿وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ قال: يردونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم (٧).

صحيح.

التخريج:

رواه البخاري كتاب الجنائز، باب: فضل من مات له ولد فاحتسب (١٢٥١)، ومسلم كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه (٢٦٣٢).

- (٣) روح بن عبادة، ثقة، فاضل، له تصانيف.
  - (٤) ابن الحجاج، ثقه، حافظ، متقن.
- (٥) السدي الكبير، صدوق يهم، ورُمي بالتشيع.
- (٦) مرة بن شراحيل الهمداني، البكيلي، أبو إسماعيل الكوفي، ثقة.
  - (V) [١٨٣١] الحكم على الإسناد:

صحيح.

التخريج:

رواه موقوفًا الطبري في «جامع البيان» ١١١/١٦ من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة به، كلفظ المصنف.

ورواه مرفوعًا: أحمد في «المسند» ١/ ٤٣٥ (٤١٤١) وأبو يعلىٰ في «مسنده»

<sup>(</sup>١) أحد العلماء الأثبات، ٱتفقوا علىٰ أن مرسلاته أصح المراسيل.

<sup>(</sup>٢) [١٨٣٠] الحكم على الإسناد:

[۱۸۳۲] وبإسناده (۱) عن روح (۲)، عن إسرائيل (۳)، عن أبي إسحاق (٤)، عن أبى الأحوص (٥)، عن عبد الله بن مسعود على المعاف (عنه الله عن أبى المعاف (عنه الله عن المعاف (عنه الله عنه الله عنه المعاف (عنه الله عنه الله عن

٩/١٨٦ (٢٨٢) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل به. والترمذي كتاب: أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة مريم (٣١٦٠)، من طريق يحيىٰ بن سعيد عن شعبة به، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة به. وأحمد في «المسند» ٢/٣٣١ (٢١٢٨) من طريق ابن مهدي عن شعبة به. والحاكم في «المستدرك» ٤/ ٣٣٠ من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به. فحاصله أن شعبة رواه موقوفًا، وإسرائيل رواه مرفوعًا، وقال أحمد في «المسند» ١/٣٣١ (٢١٣٨ (٢١٣٨) لابن مهدي: إسرائيل حدثه عن النبي عليه؟ قال: نعم هو عن النبي النبي الله قال أو كلامًا هذا معناه.

ولكن شعبة رحمه الله لم يرتض رفعه.

قال الترمذي بعد روايته الحديث: قال عبد الرحمن: قلت لشعبة إن إسرائيل، حدثني عن السدي، عن مرة، عن عبد الله، عن النبي على قال شعبة: وقد سمعته من السدي مرفوعًا ولكنى عمدًا تركته.

وهاذا يدل على أن السدي رواه مرفوعًا، وأنه ليس وهمًا من إسرائيل لأن شعبة سمعه منه مرفوعًا مثل إسرائيل.

ورواه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٠٠ من طريق عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي به مرفوعًا وبزيادة: (فأولهم كلمع البرق، ثم كمشيهم) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، ورواه الدارمي في «سننه» ٣/ ١٨٥٣ (٢٨٥٢) من طريق إسرائيل كرواية الحاكم.

- (١) في غير الأصل: وبه.
- (٢) روح بن عبادة، ثقة، فاضل، له تصانيف.
- (٣) في الأصل: أبي إسرائيل، والتصحيح من (ب) و (ح) والمصادر.
  - (٤) أبو إسحاق السبيعي، ثقة.
  - (٥) عوف بن مالك الأشجعي، ثقة.

قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، تمر الطائفة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة تقول: سلّم سلّم سلّم (١٠).

[۱۸۳۳] وأخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد الأصفهاني (۲)، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الهروي (۳)، قال: حدثنا الحسين ابن إدريس (۵)، قال: حدثنا سويد بن نصر (۲)، عن عبد الله بن المبارك (۷)، عن سفيان بن عيينة (۸)، عن رجل (۹)، عن الحسن (۱۰)

صحيح.

التخريج:

رواه الحاكم في «المستدرك» ٢٠٧/٢ من طريق عمرو القناد، عن إسرائيل به. وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ورواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٦٠ عن خلاد بن أسلم، عن النضر، عن إسرائيل به.

وروىٰ ما يدل عليه مختصرًا الطبراني في «المعجم الكبير» ٩/ ٢٢٣ عن عبد الله بن مسعود: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ ﴾، قال: ورودها الصراط.

- (٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٣) لم أجده.
- (٤) في الأصل: الحسن، والتصحيح من (ب)، (ح) والمصادر الأخرى.
  - (٥) أبو علي الأنصاري الهروي المعروف بابن خُرم، ثقة، مكثر.
    - (٦) أبو الفضل الطوساني، ثقة.
    - (V) الإمام، الثقه، العالم، جمعت فيه كل خصال الخير.
- (A) ثقه، حافظ، إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس، لكن عن الثقات.
  - (٩) لم أجد من عيَّنه.
  - (١٠) البصري، ثقه، فقيه، فاضل، وكان يرسل كثيرًا ويدلس.

<sup>(</sup>١) [١٨٣٢] الحكم على الإسناد:

رحمه الله قال: قال رجل لأخيه: يا أخي، هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لا قال: ففيم الضحك إذًا! فما رؤي ضاحكًا حتى مات(١).

[۱۸۳٤] وبإسناده عن عبد الله بن المبارك (۲)، عن مالك بن مغول (۳)، عن أبي إسحاق (٤)، عن أبي ميسرة (٥) أنه أوى إلى فراشه، فقال: يا ليت أمي لم تلدني.

فقالت آمرأته: يا أبا ميسرة، إن الله تعالى قد أحسن إليك، هداك للإسلام. قال: أجل، ولكن الله قد بين لنا أنا واردوا(٦) النار، ولم يبين

ضعيف، الأصفهاني لم يذكر بجرح أو تعديل، والراوي عن الحسن، فهو لم يُسَمَّ، وشيخ ابن حامد: أحمد الهروي، لم أجد له ترجمة.

#### التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ١١٢/١٦.

لكنه قال: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثني حجاج، عن ابن المبارك، عن الحسن .. فذكر الأثر.

وابن المبارك لم يدرك الحسن، فقد ولد بعد موته بثمان سنين إلا أن يكون في المطبوعة من «جامع البيان» للطبري، سقط، فالله أعلم.

لكن ذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ٢٨٠ فقال: وقال ابن المبارك، عن الحسن.

- (٢) الإمام، الثقة، العالم، جمعت فيه جميع خصال الخير.
  - (٣) أبو عبد الله الكوفي، ثقة، ثبت.
  - (٤) أبو إسحاق السبيعي، ثقة، مدلس.
    - (٥) عمرو بن شرحبيل، ثقة.
  - (٦) في الأصل: وارد، وفي (ح): (واردون) دون النار.

<sup>(</sup>١) [١٨٣٣] الحكم على الإسناد:

لنا أنا صادرون منها(١).

وأنشد في معناه:

وَقَد أتسانا ورودُ السّارِ صاحبُه

حقًا يقينًا ولمَّا يأتِنَا الصَدَرُ (٢)

فإن قيل: خبرونا عن الأنبياء عليهم السلام، هل يدخلون النار؟ يقال لهم: لا تطلق هلنه اللفظة بالتخصيص فيهم، بل نقول [۴۸/ب] (۳) إن الخلق جميعًا يردونها (٤).

فإن أحتجوا بقوله عز وجل: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْبَكَ ﴾ (٥).

يقال لهم: إن موسىٰ عليه السلام لم يمر علىٰ تلك البئر، وإنما استقىٰ لابنتى شعيب عليه السلام، وأروى الأغنام وأقام، وهو

صحيح.

التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١١٠ عن أبي كريب، عن ابن يمان، عن مالك بن مغول به بأخصر مما هنا، وفيه: كان إذا أويٰ.

- (٢) لم أجده.
- (٣) جاء في (ب) بعد ذلك عبارة: فيجوز أن يكون قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنة لأن الله تعالىٰ لم يقل، ثم: الخلق جميعًا.. وهاذِه عبارة مقحمة في هاذا الموضع وسوف تأتي في موضعها قريبًا.
  - (٤) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ١٣٩.
    - (٥) القصص: ٢٣.

<sup>(</sup>١) [١٨٣٤] الحكم على الإسناد:

معنى الدخول، والعرب تعبر عن الحي وأماكنهم بذكر الماء، فتقول: ماء بنى فلان.

فإن قيل: كيف يجوز أن يدخلها من قد أخبر الله تعالى أنه لا يسمع حسيسها (ولا يدخلها)(١).

قيل: إن الله تعالى أخبر عن وقت كونهم في الجنة، وأنهم لا يسمعون حسيسها، فيجوز أن يكون<sup>(٢)</sup> قد سمعوا حسيسها، فيجوز أن يكون<sup>(٢)</sup> قد سمعوا حسيسها. دخلوهم الجنة؛ لأن الله تعالىٰ لم يقل: لم يسمعوا حسيسها.

ويجوز أن لا يسمعوا حسيسها عند دخولهم إياها، إذ الله عز وجل قادر أن يجعلها عليهم بردًا وسلامًا (٤).

وكذلك تأويل قوله: (لا يدخلون النار)<sup>(ه)</sup> أي: لا يخلدون<sup>(٦)</sup> فيها ولا يتأذون<sup>(٨)</sup> بها، يدل عليه.

[١٨٣٥] ما أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (٩)، قال: أخبرنا مكى

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ح): يكونوا.

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل: ذلك.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ، وليس في القرآن آية أو بعض آية بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٦) تصحفت في (ب) إلى: لا يدخلون.

<sup>(</sup>٧) تصحفت في (ب) إلى: ولا يبالون.

<sup>(</sup>٨) تصحفت في (ب) إلى: ولا ينادون.

<sup>(</sup>٩) لم يذكر بجرح أو تعديل.

ابن عبدان (۱) ، قال: حدثنا أبو الأزهر (۲) ، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل (۳) ، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل (۳) ، عن أبي هلال (٤) عن قتادة (٥) عن أنس والله في قوله عز وجل: ﴿ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴿ (٢) فقال: إنك من تخلد في النار فقد أخزيته (۷).

والدليل على أن الخلق جميعا يدخلون النار ثم ينجي الله الذين آمنوا (^) بعضهم سالمين غير آلمين وبعضهم معذبين معاقبين، ثم يدخلهم جميعا الجنة برحمته:

[١٨٣٦] ما أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (٩)، قال: أخبرنا

#### ضعیف، فیه:

مؤمل بن إسماعيل فهو كثير الغلط، وأبو هلال الراسبي، ضعفه أكثر النقاد، وبخاصة في حديثه عن قتادة وهاذا منه.

#### التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ٢١١/٤ عن أبي حفص الجبيري ومحمد بن بشار، عن المؤمل بن إسماعيل، به.

<sup>(</sup>١) أبو حاتم التميمي، المحدث الثقة المتقن.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن الأزهر، صدوق، كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن البصري، نزيل مكة، صدوق سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٤) محمد بن سليم، صدوق فيه لين.

<sup>(</sup>٥) أبو الخطاب السدوسي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ١٩٢.

<sup>(</sup>v) [١٨٣٥] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٨) في غير الأصل: المؤمنين.

<sup>(</sup>٩) لم يذكر بجرح أو تعديل.

حاجب بن أحمد (۱) قال: حدثنا محمد بن حماد (۲) الأبيوردي (۳) قال: حدثنا (٤) أبو معاوية (٥) عن الأعمش (٢) عن أبي سفيان (٧)(٨) عن جابر (٩) عن أم مبشر (١٠) عن حفصة (١١) قالت: قال رسول الله على: ﴿إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرًا والحديبية » قالت: قلت: يا رسول الله ، أليس قد قال الله تعالى: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ قَالَ: قال الله تعالى: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ وَالْمَدِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ أَلْكِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ الْفَلْمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ الْفَلْمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أبو محمد مسند نيسابور، مختلف فيه.

<sup>(</sup>٢) في (ح): حامد.

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل: البيوردي، ثقة.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب)، وفي (ح): أخبرنا.

<sup>(</sup>٥) محمد بن خازم، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره، وقد رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٦) ثقة حافظ لكنه مدلس.

<sup>(</sup>٧) في (ح): أبي سعيد.

<sup>(</sup>٨) طلحة بن نافع القرشي، ويقال المكي، صدوق.

<sup>(</sup>۹) صحابی مشهور.

<sup>(</sup>١٠) الأنصارية، ٱمرأة زيد بن حارثة رضي الله عنهما، لها صحبة.

<sup>(</sup>١١) أم المؤمنين.

<sup>(</sup>١٢) [١٨٣٦] الحكم على الإسناد:

فيه الوزان لم يذكر بجرح أو تعديل، وحاجب بن أحمد، مختلف فيه. والحديث صحيح كما سيأتي في تخريجه.

[۱۸۳۷] وأخبرنا عبد الله بن حامد (۱)، قال: أخبرنا محمد بن شاذان (۲)، قال: أخبرنا جبفويه (۳) بن محمد (۱)، قال: أخبرنا صالح ابن محمد (۵)، عن عبد العزيز بن المسيب (۲)، عن الربيع بن بدر (۷)،

#### التخريج:

رواه ابن ماجه كتاب: الزهد، باب: ذكر البحث (٤٢٨١)، وأحمد في «المسند» 7/ ٢٨٥ (٢٦٤٤٠) بسند صحيح من طريق أبي معاوية، وفيه: عن أم مبشر عن حفصة كما أورده المصنف.

وخالف أبا معاوية: عبد الله بن إدريس فرواه عن الأعمش بنفس الإسناد لكن فيه قالت أم مبشر: سمعت النبي على وهو في بيت حفصة يقول، فذكره. أخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١٠٢/٢، والطبراني في «المعجم الكبير»

ورواه أحمد في «المسند» ٦/ ٤٢٠ (٢٧٣٦٢) من طريق أبي الزبير عن جابر قال: حدثتني أم مبشر أنها سمعت الرسول ﷺ، ورواه الطبري في «جامع البيان» 117/17 عن أبي معاوية، وعن ابن إدريس.

ويشهد للحديث: حديث جابر في قصة عبد حاطب بن أبي بلتعة الذي شكاه للنبي ويشهد للحديث: وقال: يا رسول الله دخل حاطب النار فقال: «كذبت، أليس شهد بدرًا والحديبية» رواه أحمد في «المسند» ٣/ ٣٢٥ (١٤٤٨٤)، وأبو يعلى في «مسنده» ٣/ ٤١٥ (١٩٠٠).

وحديث أبي سفيان عن جابر مرفوعًا: «لن يدخل النار رجل شهد بدرًا والحديبية » رواه أحمد ٣/ ٣٩٦ (١٥٢٦٢).

- (١) الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٢) في النسخ أحمد بن محمد بن شاذان لم أجده.
- (٣) هكذا في الأصل: جبفويه وفي (ب): جعنوية.
  - (٤) لم أجده.
- (٥) الترمذي، متهم ساقط. (٦) لم أجد ترجمته.
  - (V) أبو العلاء البصري، المعروف بعليلة، متروك.

عن أبي (١) مسعود (٢)، عن العباس (٣)، عن كعب (١) أنه قال في هاله الآية: ﴿ وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ قال: ترفع جهنم يوم القيامة كأنها متن إهالة، وتستوي أقدام الخلائق عليها [١٨٩٧] فينادي (٥) مناد أن خذي أصحابك، ودعي أصحابي، فتخسف بهم، وهي أعرف بهم من الوالدة بولدها، ويمر أولياء الله عز وجل تندئ ثيابهم (٢).

وقال خالد بن معدان: يقول أهل الجنة: ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار. فيقال: بلئ، ولكنكم مررتم عليها وهي خامدة (٧).

<sup>(</sup>١) ساقطة من غير الأصل.

<sup>(</sup>٢) أبو مسعود الجريري، وهو سعيد بن إياس، ثقة أختلط قبل موته بثلاث سنين.

<sup>(</sup>٣) لم أتبينه.

<sup>(</sup>٤) كعب بن ماتع الحيري أبو إسحاق، ثقة.

<sup>(</sup>٥) في (ح): فنادا.

<sup>(</sup>٦) [١٨٣٧] الحكم على الإسناد:

واهٍ. فيه: صالح بن محمد هو الترمذي، متهم ساقط، والربيع بن بدر، متروك، وفيه من لم أجده.

وفيه: عبد العزيز بن المسيب، وأبو مسعود، وعباس، لم أجد تراجمهم. التخريج:

أخرجه الطبري من طريق آخر عن كعب نحوه في «جامع البيان» ١٠٩/١٦ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ١٦٩/١٣ و«الزهد» لابن المبارك (ص١٢١).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن إسحاق، وابن المبارك في «الزهد»، وأبو عبيد في «غريب الحديث» ١٩٤٧/٤ كما في «الكاف الشاف» لابن حجر (ص١٠٧).

ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده»، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢١٢/٥ من طريق إسحاق بن راهويه حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان.

وروى خالد بن الدريك، عن يعلى بن منية (١) رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبى »(٢)(٣).

[۱۸۳۸] وأخبرنا عبد الله بن حامد (ئ)، قال: أخبرنا محمد بن يعقوب (ه) قال: حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي (قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حماد) (۱۸۳۸)، عن يحيى بن يمان (۹)، عن عثمان بن الأسود (۱۱)، عن مجاهد (۱۱) في قوله تعالى: ﴿وَإِن

والبيهقي في «شعب الإيمان» من طريق إسحاق أيضًا، كما في «الفتح السماوي» ٢/ ٨١٧، وسنده صحيح.

وعزاه له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>١) في (ب): منبه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فإن نورك أطفأ نارى، فقد ..

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٢٦/ ٢٥٨ من طريق خالد عن يعلى وهو منقطع، فخالد لم يدرك يعلى الله الم

<sup>(</sup>٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) أبو العباس الأصم، ثقة.

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي، ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الحاكم ثقة: «الثقات» لابن حبان ٨/ ٥١ «سؤالات الحاكم» للدارقطني (ص٨٤).

<sup>(</sup>٧) أبو محمد الكوفي صالح مشهور.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) أبو زكريا الكوفي. صدوق، عابد، يخطئ كثيرًا، وقد تغير.

<sup>(</sup>۱۰) ابن موسیٰ بن باذان، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>١١) ثقة إمام في التفسير وفي العلم.

# مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ قال: من حُمَّ من المسلمين فقد وردها (١).

#### (١) [١٨٣٨] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، ويحيى صدوق يخطئ كثيرًا وقد تغير. التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ١١١/١٦ بلفظ: الحمى حظ كل مؤمن من النار. ثم قرأ: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾.

وقد ورد نحوه مرفوعًا بلفظ: «الحمى حظ كل مؤمن من النار » رواه البزار عن عائشة مرفوعًا وروى موقوفًا عليها رضي الله عنها، كما في «الكاف الشاف» لابن حجر (ص١٠٧).

وروي عن عثمان الله مرفوعًا: «الحمل حظ المؤمن من الناريوم القيامة». رواه ابن أبي الدنيا في «المرضل والكفارات» (ص١٣٠).

وقال ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص١٠٧): وفي الباب عن أبي هريرة، عند ابن ماجه والحاكم، وعن أبي ريحانة عند الطبراني، وعن أبي أمامة عند أحمد. قلت: هو في «المسند» ٥/ ٢٥٢ (٢٢١٦٥) وعن عثمان عند القتيلي قلت: رواه ابن أبي الدنيا أيضًا كما سبق وعن سعد بن معاذ عند ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»، وعن أنس عند الطبراني في «المعجم الأوسط»، وكلها ضعيفة وهي بمعناه لا بلفظه.

قلت: حديث أبي هريرة أن الرسول على عاد مريضًا فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا، لتكون حظه من النار في الآخرة أخرجه الترمذي (٢٠٨٨)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ١/٣٦٣، وأحمد في «المسند» ٢/ ٤٤٠ (٩٦٧٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٢/ ٢٢٩. ومن طريقه أخرجه ابن ماجه كتاب: الطب، باب: الحمل (٣٤٧٠)، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٤٩٦. وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وقال الألباني: وهو كما قالا. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٩٨/٢. وقد صحح الألباني أيضًا حديث أبي أمامة بشواهده. أنظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٤٣٧/٤. [۱۸۳۹] وأخبرنا عبد الله بن حامد (۱)، قال: أخبرنا مكي بن عبدان (۲) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم (۳) قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان (٤) قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة (٥) قال: حدثنا قتادة (٢)، عن أنس بن مالك في أن النبي هي الله قال: «يخرج (٧) من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج (٨) من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة (٩).

شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وسائر رجاله ثقات.

### التخريج:

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) أبو حاتم التميمي. المحدث الثقة المتقن.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن الطوسي، ثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو سعيد البصري، ثقة متقن، حافظ إمام قدوة.

<sup>(</sup>٥) أبو النضر البصري، ثقة حافظ ٱختلط بأخرة، لكنه كثير التدليس، وهو أثبت الناس في قتادة.

<sup>(</sup>٦) أبو الخطاب السدوسي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٧) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٨) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٩) [١٨٣٩] الحكم على الإسناد:

رواه البخاري كتاب الإيمان، باب: زيادة الإيمان ونقصانه (٤٤).

ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٩٣). كلاهما عن هشام الدستوائي، عن قتادة.

## قال الله عز وجل: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾



يعني: أتقوا الشرك، وهم المؤمنون، وفي مصحف عبد الله رضي الله عنه: (ثَمَّ ننجي) بفتح الثاء، يعني: هناك(١).

﴿ وَ نَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا ﴾ أي الكافرين في النار ﴿ جِثِيًا ﴾ جميعًا، وقيل: على الركب (٢).

[۱۸٤٠] (وأخبرنا عبد الله بن حامد (۳)، قال) (٤): أخبرنا محمد ابن خالد بن الحسن (٥)، قال: حدثنا داود بن سليمان (٦)، قال: حدثنا عبد بن حميد (٧)، قال: حدثنا سعيد بن عامر (٨)، عن خشيش (٩)، قال: (عن أبي) (١٠) عمران الجوني، قال: هبك

<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان ٦/ ٢١٠، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٤٢٠. ونسبها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص٨٩) لابن عباس اللها، والجحدري وابن أبي ليلي.

ونسبها ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٧٩ لهم، ولأبي مجلز، وابن يعمر.

<sup>(</sup>٢) مضىٰ تفسير هذا عند قوله: ﴿ ثُمُّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴾ [مريم: ٦٨].

<sup>(</sup>٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) في (ب) الحسين أبو بكر المطوعي، من مشايخ بخارى، وكان حسن الحديث.

<sup>(</sup>٦) القطان الكريني البخاري، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٧) أبو محمد الكسى، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٨) أبو محمد البصري، ثقة صالح، وربما وهم.

<sup>(</sup>٩) في غير الأصل: عن خشيش أبي محرز. ولم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>١٠) في غير الأصل: سمعت أبا عمران. وهو: عبد الملك بن حبيب، ثقة.

تنجو، بعد كم تنجو؟!(١).

٧٣ قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ يعني النضر بن الحارث (٢)، وذويه (٣) من قريش (٤).

﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يعني: فقراء أصحاب محمد على الله وكانت فيهم قشافة (٥) ، وفي عيشهم خشونة ، وفي ثيابهم رثاثة (٢) ، وكان

(١) [١٨٤٠] الحكم على الإسناد:

ابن حامد لم يذكر بجرح أو تعديل، ومثله داود، وخشيش لم أجده. التخريج:

لم أجده عند غير المصنف.

(۲) النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري أحد صناديد كفار قريش، كان شديد العداوة لله ورسوله على ابن أبي طالب ، صبرًا بالصفراء بأمر الرسول على وقد رثته ابنته قتيلة بقصيدة مطلعها: يا راكبًا إن الأثيل مضنة من صبح خامسة وأنت موفق انسب قريش لمضعب الزبيري (ص٢٥٥)، «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار ١٩٨٨.

(٣) في (ب): وأصحابه.

- (٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٥٢، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٩٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٤٢/١١.
- (٥) قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» ٥/ ٨٩ (قشف): قشف يقشف إذا لوحته الشمس فتغير، ثم قيل لكل من لا يتصنع للتجمل قشف وهو يتقشف. وفي «لسان العرب» لابن منظور ٩/ ٢٨٢: والقشف: يبس العيش، .. وقيل:

وقي «لسان العرب» لابن منظور ٩/٢٨٢: والقشف: يبس العيش، .. وقيل القشف رثاثة الهيئة، وسوء الحال، وضيق العيش.

(٢) الرث، والرثة، والرثيث: الخلق الخسيس البالي من كل شيء، تقول: ثوب رث، وحبل رث.. وفي خلقه رثاثة أي بذاذة، «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ١٥١ (رثث).

المشركون يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم، ويلبسون حر(۱) ثيابهم، فقالوا للمؤمنين: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا ﴿ مَنزلًا وسكنًا (٢).

وقرأ [۸۹۷/ب] أهل مكة بضم الميم $^{(7)}$ : إقامة $^{(8)}$ .

﴿ وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ مجلسًا (٥)، ومثله (٦) النادي، ومنه دار الندوة، لأن المشركين كانوا يجلسون فيها، ويتشاورون في أمورهم.

فأجابهم الله عز وجل وقال:

﴿ وَكُوْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَتَثَا وَرِءْيًا ﴾



قال ابن عباس: هيئة (٨).

<sup>(</sup>۱) في (ب): خير، وفي «معالم التنزيل» للبغوي: حرير.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٥٢ «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٩٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٤٢/١١.

<sup>(</sup>٣) في (ح): بالضم.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١١)، «التيسير» للداني (ص١٢١)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤٢٦.

وقيل: هو أسم للمثوى فتحت الميم أو ضمت، حكاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/١٠، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٥٧٠)، «مشكل إعراب القرآن» لمكي (ص٨٤٨).

<sup>(</sup>٦) في (ح): ومنه.

<sup>(</sup>٧) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٥٢، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١٠، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>A) نسبه له القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٤٣/١١.

وقال مقاتل: ثيابًا (١).

﴿ وَرِءْ يَا ﴾ أي: منظرًا (٢).

وقرأ أبي ضَيِّجُهُ: (وزيا) بالزاي، وهي الهيئة (٣).

وروىٰ عنه الطبري في «جامع البيان» ١١٧/١٦ أنه قال: الرئي المنظر، وهو بمعنى الهيئة.

(۱) سقطت من (ح) ومن قوله: هيئة، إلىٰ قوله: ثيابًا ساقط من (ب) وليس هو في «تفسير مقاتل» ٢/ ٦٣٦ بل الذي فيه: أحسن أثاثًا، يعني: ألين متاعًا. ورئيًا: أحسن منظرًا.

وقوله: ثيابًا، نسبه له: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٥٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٤٣/١١.

- (۲) روىٰ تفسيره بذلك الطبري، عن ابن عباس رقي ، وقتادة قال: أحسن صورًا ومجاهد، وقال: ورئيًا فيما يرى الناس، وعن ابن زيد، أنظر: «جامع البيان» للطبري ١١٧/١٦ وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للزجاج ٣٤٢/٣ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٥)، «معاني القرآن» للأخفش ٢٤٠٤.
- (٣) نسبها له القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٤٣/١١، ولابن عباس، وسعيد ابن جبير، والأعسم المكي ويزيد البربري ونسبها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص٨٩) لسعيد بن جبير.

ونسبها ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٨٠ لابن عباس، وأبي المتوكل، وأبي الجوزاء وابن أبي سريج عن الكسائي. وحاصل القراءات فيها هي:

أ- ورئيًا، للجمهور.

ب- وريّا، لنافع، وابن عامر.

ج- وريا، بالتخفيف، حكاها يعقوب عن طلحة بن مصرف.

د- وزيا، بالزاي.

ه- ورياءً، بالمد، ذكرها ابن خالويه، وقال: حكاه البزي. انظر: المصادر السابقة، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٤٢٠.

قوله عز وجل: ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾

أي: فليدعه في طغيانه، ويمهله في كفره، ﴿ حَتَّى إِذَا رَأَوُا مَا يُوعَدُونَ ﴾ من العذاب ﴿ إِمَّا ٱلْعَذَابَ ﴾ في الدنيا ﴿ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾ يعني: القيامة ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ مُكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾ هم أم المؤمنون.

قوله عز وجل: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اهْ تَدَوَّا هُدَّى ﴾

إيمانًا وإيقانًا، يعني: المؤمنين، ويقال: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَتَدَوَّا ﴾ بالمنسوخ ﴿هُدًى ﴾ بالناسخ(١).

﴿ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴾ عاقبة ومرجعًا (٢).

قوله عز وجل: ﴿ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِاَيَاتِنَا ﴾ الآية

[۱۸٤۱] أخبرنا عبد الله حامد الوزان (۱٬۵۰ قال: أخبرنا مكي بن عبدان (۱٬۵۰ قال: حدثنا أبو عبدان (۱٬۵۰ قال: حدثنا عبد الله بن هاشم معاوية (۲۰ قال:

<sup>(</sup>۱) في «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٨١: يزيدهم إيمانًا بالناسخ والمنسوخ، وفي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٤٤: يزيدهم هدى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ.

وذكره الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «إيجاز البيان» للنيسابوري ٢/ ٢٧، «بهجة الأريب» للمارديني (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) أبو حاتم التميمي، المحدث الثقة المتقن.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الرحمن الطوسي، ثقة.

<sup>(</sup>٦) محمد بن خازم، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في غيره، ورمي بالإرجاء.

حدثنا (۱) الأعمش (۲) عن مسلم (۳) عن مسروق (۱) عن خباب (۱) بن الأرت (۲) والله الله عن على العاص بن وائل (۱) فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله ، حتى تكفر بمحمد. قلت: لا والله ، لا أكفر بمحمد، حتى تموت فتبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت أكفر بمحمد، حتى تموت فتبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني، وسيكون لي ثَمَّ مال وولد فأعطيك. فأنزل الله تعالى هاذِه الآية (۸).

وقال الكلبي ومقاتل: كان خباب بن الأرت فظيم قينًا، وكان يعمل

شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وسائر رجاله ثقات.

#### التخريج:

رواه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿كَلاَّ سَنَكُنْتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَلَمُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ ٤٧٣٤) وفي مواضع أخر. ومسلم كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم (٢٧٩٥).

<sup>(</sup>١) في (ب): عن.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن مهران، ثقة حافظ، لكنه مدلس.

<sup>(</sup>٣) أبو الضحى الكوفى العطار، ثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو عائشة الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٥) في (ب): جابر خباب.

<sup>(</sup>٦) صحابي مشهور.

<sup>(</sup>۷) العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القرشي السهمي أبو عمرو بن العاص هي كان العاص من أشراف قريش، ولكنه شقي لم يسلم، مات بالأبواء بين مكة والمدينة. «نسب قريش» لمصعب الزبيري (ص٤٠٨)، «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار ٩١٨/٢ «حذف من نسب قريش» للمؤرج السدوسي (ص٨٧).

<sup>(</sup>٨) [١٨٤١] الحكم على الإسناد:

للعاص بن وائل السهمي، وكان العاص يؤخر حقه الشيء بعد الشيء إلى الموسم، فكان حسن الطلب، فصاغ له بعض الحلي، فأتاه يتقاضاه الأجرة، فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال له خباب في: لست مفارقك حتى تقضيني. فقال له العاص: مالك يا خباب، ما كنت هكذا، وإن كنت حسن الطلب والمخاطبة (۱). فقال خباب: وذلك إني كنت على دينك، فأما (۱) اليوم فأنا على دين (۱) الإسلام، مفارق لدينك. قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة ذهبًا وفضة وحريرًا. قال خباب في الى: قال: فأخبرني [۸۹۸/أ] حتى أقضيك في الجنة استهزاء فوالله لئن كان ما تقول حقًا فإني لأفضل نصيبًا فيها منك، فأنزل الله تعالى: ﴿أَفْرَهُ يُتَ الّذِي كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا وَإِنْ يَعني: العاص (٤).

قوله عز وجل: ﴿أَطَّلَعُ ٱلْغَيْبَ﴾





<sup>(</sup>٢) في (ب): فأنا.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ح).

<sup>(</sup>٤) ذكره مقاتل في «تفسيره» ٢/ ٦٣٧ مختصرًا باختلاف.

وروىٰ نحوه الطبري في «جامع البيان» ١٦٠/١٦ - ١٢١ عن ابن عباس ، من طريق العوفي.

وذكره كما ذكره المصنف ونسبه لمقاتل والكلبي: الواحدي في «أسباب النزول»، (ص ٣١١) والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٤٥/١١.

وقال مجاهد: أعلم علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا (١). ﴿ أَمِ التَّحْدَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴾ يعني: أم قال: لا إله إلا الله (٢). وقال قتادة: يعني عملًا صالحًا قدمه (٣).

قال الكلبي: عهد إليه أنه يدخله الجنة (٤).

رد عليه، لم يفعل ذلك.

قوله عز وجل: ﴿ سَنَكُتُبُ ﴾ سنحفظ عليه ﴿ مَا يَقُولُ ﴾ فنجازيه به في الآخرة.

﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴾ أي: نزيده عذابًا فوق العذاب.

﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾

يعني: المال والولد ﴿وَيَأْنِينَا فَرْدًا﴾ في الآخرة، وليس معه شيء.

<sup>(</sup>۱) ذكر قوليهما: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٥٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٤٦/١١ وذكرهما ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٨٢، ونسبهما لابن عباس في المسير»

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٥٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٤٦/١١.

وقال: وقيل هو التوحيد ا.ه قلت: هو معنىٰ قوله لا إله إلا الله. ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ١٨٢ لابن عباس را

<sup>(</sup>٣) نسبه له البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٥٤ وابن الجوزي في «زاد المسير» ممالم التنزيل، ١٤٦/١١ ونسبه أيضًا للثوري.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٥٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ١٨٢ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٤٦/١١.

### قوله عز وجل: ﴿وَأَتَّغَذُواْ ﴾

يعني: مشركي قريش ﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ ﴾ يعني: الأصنام ﴿ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴾.

## ﴿ كُلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

في الآخرة ويتبرؤون منهم ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا﴾ أعداء، وقيل: أعوانا (١٠).

قوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾

يعني: سلطانهم عليهم (٢) وذلك حين قال لإبليس: ﴿وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ الآية (٣).

﴿ تَوُزُهُمُ أَزَّا ﴾ قال ابن عباس والله الله الله الله عباس الطاعة إلى المعصية (٤).

<sup>(</sup>۱) ذكر القولين الطبري في «جامع البيان» ١٢٣/١٦.

وروىٰ تفسيره بالأعوان عن ابن عباس على الله ومجاهد، وروىٰ تفسيره بالأعداء عن الضحاك.

وروى فيه قولين آخرين هما: أنه بمعنى قرناء، رواه عن ابن عباس على من طريق العوفى، وعن قتادة.

وبمعنى البلاء، رواه عن ابن زيد.

وذكر هانيه الأقوال أبو حيان في «البحر المحيط» ٦/ ٢٠٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٤٨/١١.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ح).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) قوله هذا من رواية عطاء عنه، ذكره الواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٩٥. ونسبه له أيضا: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ١٥٠.

وقال الضحاك: تأمرهم (١) بالمعاصى أمرا (٢).

وقال سعيد بن جبير: يعني: تغريهم إغراء (٣).

وقال مجاهد: تشليهم إشلاء (٤). وقال الأخفش: توهجهم (٥).

وقال المبرد(٦): تحركهم.

وهو قول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (٢٧٥).

والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٤٥.

وابن الملقن في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٤٢)، ومكي في «مشكل إعراب القرآن» (ص١٤٩).

ونحوه: تزعجهم إزعاجًا، كما في «نفس الصباح» للخزرجي ٢/ ٤٨٣، «بهجة الأريب» للمارديني (ص١٤٨).

وذكره بلا نسبة البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٥٥، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٩٧، وهو قول الطبري في «جامع البيان» ١٢/ ١٢٥ ورواه أيضا عن: قتادة.

- (١) في الأصل، و(ب): يأمرهم.
- (٢) المنسوب للضحاك في المصادر: تغريهم إغراء، رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١١، ونسبه له القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/٠١١.
- (٣) لم أجده منسوبا لسعيد بن جبير، وهو مروي عن ابن عباس رواه عنه الطبري في «الوسيط» ٣/ ١٩٥.
- (٤) نسبه له القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ١٥٠، ورواه الطبري في «جامع البيان» ١٢٥/ ١٦ ١٢٦ عن ابن زيد. ومعناه: تغريهم إغراء، كما في «لسان العرب» لابن منظور ١٤٤٤/١٤ (أزز).
  - (٥) لم أجده في «معاني القرآن».
- (٦) في غير الأصل: المؤرج، ولعل المقصود إن كان ما في الأصل خطأ: المؤرج بن عمرو السدوسي فإن له كتابا في غريب القرآن، كما في ترجمته في مقدمة كتابه «حذف من نسب قريش» (ص٧). ولم أجد القول، وقد يكون قائله المؤرج.

وقال أبو عبيدة: تغويهم وتهيجهم (١).وقال القتيبي: تخرجهم إلى المعاصي (٢).

وأصله الحركة والغليان<sup>(٣)</sup>، ومنه الخبر المروي<sup>(٤)</sup>: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل<sup>(٥)</sup>.

والحاكم في «المستدرك» ١/٣٩٦، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

ووافقه الذهبي.

ورواه أيضًا: البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٢٥١/١، وأبو يعلىٰ في «مسنده» ٣/ ١٧٤ (١٥٩٩) وعبد بن حميد في «مسنده»، كما في «المنتخب» (ص١٨٣) عن سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن مطرِّف، عن أبيه وهاذا سند صحيح رجاله ثقات، كلهم من رجال البخاري ومسلم. وقد روي الحديث عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه.

<sup>(</sup>۱) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١١.

<sup>(</sup>٢) الذي في «تفسير غريب القرآن» (ص١٧٥): تزعجهم وتحركهم إلى المعاصي، وهو المعنى المذكور نفسه.

<sup>(</sup>٣) جاء في «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ١٣/١: أز.. يدل على التحرك والتحريك والإزعاج، وقال: قال الخليل: الأزّ غليان القدر. وانظر: «لسان العرب» لابن منظور ٥/ ٣٠٧، «الصحاح» للجوهري ٢/ ٧٣٤.

<sup>(</sup>٤) من (ب).

<sup>(</sup>ه) هذا الحديث من قول عبد الله بن الشخير ها قال: أتيت النبي ها وهو يصلي ولجوفه -وفي رواية: ولصدره- أزيز كأزيز المرجل- وفي رواية: كأزيز الرحيل من البكاء. رواه النسائي في «السنن الكبرى» ١٩٥١ وفي «المجتبى» ٣/١٣. وأبو داود كتاب: الصلاة، باب: البكاء في الصلاة (٤٠٤)، وأحمد في «المسند» ٤/٥٧ (١٦٣١٢)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢/٤٣٤، وابن خزيمة في «صحيحه» ٢/٢٥.

### قوله عز وجل: ﴿ فَلَا نَعْجُلُ عَلَيْهِمْ ﴾



بالعذاب، ﴿إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ﴾ قال الكلبي: يعني: الليالي والأيام والشيام والشيام والشيام والشيام (٢).

يقال: إن المأمون كان يقرأ سورة مريم (٣) وعنده الفقهاء، فلما أنتهى إلى هلاه الآية، التفت إلى محمد بن السماك، مشيرًا عليه بأن يعظه فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد، ولم يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفد (٥).

- وقد رواه عن حماد: سليمان بن حرب، ويزيد بن هارون وعنه الإمام أحمد، وابن المبارك وعفان، وعبد الرحمن بن مهدي، وحوثرة بن أشرس، وعبد الصمد العنبري.
- (۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٥٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٥٠، وبلا نسبة في «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٩٧، ونسبه ابن الجوزي لابن عباس الله في رواية أبي صالح عنه، كما في «زاد المسير» ١٨٣/٥.
- (۲) هذا قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة عنه، كما رواه الطبري في «جامع البيان» ١٨٣/١٦، ونسبه له ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/١٨٦ ونسبه لطاووس ومقاتل.ونسبه لابن عباس أيضًا: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/٠/١١ وللضحاك.
  - (٣) في (ب): كان يقرأ هلنِه السورة.
    - (٤) في الأصل: فلما.
- (٥) ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٤٢٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 11/ ١٥٠ ولم أجده عند غيرهما، وابن السماك أخباره في الوعظ في مصادر ترجمته، مع هارون الرشيد، أما المأمون فقد ولد سنة ١٧٠ه وابن السماك توفي سنة ١٨٣ه فيبعد أن يكون يطلب الوعظ منه وسنه قرابة ١٣ سنة، وهو قد رجع من بغداد إلى الكوفة زمن الرشيد، فلعل هذا حصل مع الرشيد أو غيره والله أعلم.

### قوله عز وجل: ﴿ يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾



يعني: الموحدين ﴿إِلَى ٱلرَّمْكِنِ وَفْدًا ﴾ [۸۹۸/ب] يعني: جماعات، وهو جمع وافد، مثل راكب وركب وصاحب وصحب (۱).

[۱۸٤٢] أخبرنا عبد الله بن حامد (٢) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد (٣)، (قال: حدثنا وهب بن محمد (٥) بن يحيى (٥) قال: حدثنا وهب بن جرير (٦)، عن شعبة (٧)، عن إسماعيل بن أبي خالد (٨)، عن رجل، عن أبي هريرة وَقَلَهُ: ﴿ يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَقَدًا (٨) قال: على الإبل (٩).

ضعيف لأجل الراوي عن أبي هريرة، لم يسمَّ وعبد الله بن محمد تكلموا فيه، وفيه أيضًا شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

#### التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٢٧ بالإسناد عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١١، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) ابن الشرقي، سماعاته صحيحة، من مثل الذهلي وطبقته، ولكن تكلموا فيه لإدمانه شرب المسكر.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله ابن أبي حاتم ثقة.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله البصري، ثقة.

<sup>(</sup>٧) أبو بسطام الواسطي أمير المؤمنين في الحديث، إمام حافظ ثقة جليل القدر.

<sup>(</sup>٨) أبو عبد الله البجلي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٩) [١٨٤٢] الحكم على الإسناد:

وقال ابن عباس، على الله المرابعة والمرابعة وقال ابن عباس، المربعة والمربعة والمربعة

وقال علي بن أبي طالب ضلطه الها على أرجلهم ولكن على نوق رحالها ذهب، ونجائب سرجها يواقيت، إن هموا بها سارت، وإن هموا بها طارت (٣).

<sup>(</sup>١) في (ب): من الذهب.

<sup>(</sup>۲) نسبه لابن عباس القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥٢/١١ وهو مروي عن علي ، وسيأتي تخريجه، وروي عن النبي على نحوه مرفوعًا، رواه ابن مردويه، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٥٠٨/٤.

وروي عن ابن عباس هم، قوله: ركبانًا فقط، رواه الطبري في «جامع البيان» (١٢٧/١٦.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ١٥٥/١ والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٠٩ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي قائلًا: بل عبد الرحمن هذا لم يرو له مسلم ولا لخاله النعمان، ورواه الطبري في «جامع البيان» ٢/ ١٢٦، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٩٥.

كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن النعمان بن سعد، عن علي ... وعبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي القرشي، ضعيف جدًا.

انظر: «الكامل» لابن عدي ٢٠٤/٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٥٧٠) لفظهم الذي ذكروه أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم، ولا يساقون سوقًا، ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم ير الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة.

وانظر: «الكاف الشاف» لابن حجر (ص١٠٨) وليس فيه قوله: نجائب سرجها يواقيت إلخ.

وذكره باللفظ الذي ذكره المصنف البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٥٥ وعزاه إلىٰ على ﷺ، غير مسند، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥٢/١١.

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) ساقط من غير الأصل.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل: جبغوبه، وفي (ب) جعنويه، وفي (ح): جيفويه.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) الترمذي، متهم ساقط.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي يحيى، متروك.

<sup>(</sup>A) لم أجده.

<sup>(</sup>٩) في النسخ: كرم الله وجهه.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وافدًا.

<sup>(</sup>١١) تصحفت في (ب) إلى: جاب.

<sup>(</sup>١٢) سقطت من (ح).

الملائكة ﴿ سَلَنُّم عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ (١)(١).

وقال الربيع بن أنس: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ۞ ﴿ قَالَ: يَفْدُونَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ۞ ﴾ قال: يفدون إلى ربهم فيكرمون، يعطون ويحيون، ويشفعون (٣).

### ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

人へ

يعني: الكافرين ﴿ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ ﴾.

قال المفسرون: عطاشًا مشاة على أرجلهم، قد تقطعت أعناقهم من العطش<sup>(٤)</sup>.

The same

والورد: جماعة يردون الماء، أسم على لفظ المصدر (٥).

ضعيف جدًا؛ فيه إبراهيم بن محمد متروك، وصالح متهم ساقط، ومجاهيل عدة. التخريج:

<sup>(</sup>١) الزمر: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) [١٨٤٣] الحكم على الإسناد:

لم أجده مسندًا، لكن ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ١٥٢ وعزاه للمصنف.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>«</sup>لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٩٧، وقد روى الطبري، وغيره في ذلك آثارًا عن بعض السلف. أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٢٧/١٦، «الدر المنثور» للسيوطي ١٠٠٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١١/٢، «نفس الصباح» للخزرجي ٢/ ٤٨٣، «(٠) أنظر: «مجاز القرآب» لأبي حيان ٢٠٣/٦. «البحر المحيط» لأبي حيان ٢٠٣/٦.

﴿ قُولُهُ عَزُ وَجُلُ : ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۞ ﴿

يعني: لا إله إلا الله<sup>(۱)</sup>. و(من) في موضع النصب على الاستثناء<sup>(۲)</sup>.

قال ابن عباس، والله الله الله، وتبرأ من الحول والقوة، ولا يرجو إلا فيشهد (٣) أن لا إله إلا الله، وتبرأ من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله (٤).

وقال بعضهم: معناه: إلا لمن أتخذ (٥)، نظيره: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْبَصَٰى ﴾ (٦).

قال مقاتل: إلا من [٨٩٩٠] ٱتخذ عند الرحمن عهدًا، يعني أعتقد التوحيد (٧).

وقال قتادة: عمل بطاعة الله تعالى (٨).

<sup>(</sup>١) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٥٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ۱۱۷/۲. «البحر المحيط» لأبي حيان ٦/٤٠٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۱۵۳/۱۱.

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل: شهد.

<sup>(</sup>٤) رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٢٨/١٦. وانظر: «الوسيط» للواحدي ٣/١٩٦.

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» للطبري ١٢٨/١٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٨٨.

<sup>(</sup>v) «تفسير مقاتل» ۲/ ۲۳۹.

<sup>(</sup>۸) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٢٢/١٦.

<sup>(</sup>١) هو شقيق بن سلمة، مضت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): طبع بطابع.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، (ح): عهدًا، والصحيح ما في (ب) بالرفع.

<sup>(</sup>٦) قال الزيلعي: في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» ٢/ ٣٣٩: غريب مرفوعًا ولم أجده إلا موقوفًا، رواه الحاكم في «المستدرك»، والطبراني في «المعجم الكبير»، وابن أبي شيبة في «المصنف» في كتاب الدعاء، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»، كلهم من حديث المسعودي: عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن أبي فاختة، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود. ا.ه.

قلت: رواه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٠٩، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

## قوله عز وجل: ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۞ ﴾



يعني: اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله تعالى. وقرأ حمزة والكسائي بضم الواو، وجزم اللام، وهي أربعة مواضع هلهنا وحرف في سورة الزخرف(١)، وحرف في سورة نوح(٢) عليه السلام.

وقال الذهبي: صحيح. ووقع في مطبوعة «المستدرك»: عن عون، عن الأسود، دون أبى فاختة.

والظاهر أنه سقط من المطبوعة، فقد أثبته الحافظ في «الكاف الشاف» ص١٠٨٠ وإن وقع في مطبوعته ابن فاجة، ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١٨٦/٩. ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٤/ ٢٧١ كلاهما عن أبي فاختة عن الأسود به. وأما رفعه فقد عزاه الزيلعي، وابن حجر في «الكاف الشاف» (ص١٠٨) إلى الثعلبي فقط.

وقد روي نحوه مرفوعًا، من طريق ابن مسعود، رواه ابن مردويه في «تفسيره» في سورة الأحزاب من طريق عون بن عبد الله، عن رجل من بني سليم، عن ابن مسعود، مرفوعًا بلفظ: «العهد المسئول أن تقول: الله فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هاذه الحياة الدنيا، ألا تكلني إلى عمل يقربني من الشر، ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عهدًا عندك تؤديه إليَّ يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد».

عزاه له الزيلعي في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» ٢/ ٣٤٠، وابن حجر في «الكاف الشاف» (ص١٠٨). وهو سند ضعيف لأجل الرجل الراوي عن ابن مسعود فهو مجهول.

وروى الحديث: الحكيم الترمذي مرفوعًا لكن من حديث أبي بكر الصديق الله المحمد وروى الحديث أبي بكر الصديق الله المحمد وآثار الكشاف للزيلعي ٢/ ٣٤٠، «الكاف الشاف» لابن حجر (ص١٠٨)، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥١٠.

- (١) ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ ﴾ [الزخرف: ٨١].
  - (٢) ﴿ يَزِدُهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ ﴾ [نوح: ٢١].

والباقون بالفتح(١).

وهما لغتان، مثل: العَرَب والعُرْب، والعَجَم والعُجْم (٢). وقال الشاعر:

ولــقــد رأيــتُ جــمـاعــةً (٣)

قدد أَسمَّرُوا مالًا وَوُلْدًا (٤)

وقال آخر:

فليت فلانًا كان في بطن أمه وليت فلانًا كان وُلْدَ حمار (٥)

مخففًا.

وقيس (٦) تجعل الوُلد بالضم جمعًا (٧)، والولد بالفتح واحدًا (٨).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١٢)، «التيسير» للداني (ص١٢٢). «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣١٩، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٤٢٦ – ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨ (ولد).

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل: معاشرًا.

<sup>(</sup>٤) البيت للحارث بن حلزة، وهو في «ديوانه» (ص٤٦).

<sup>(</sup>ه) البيت في «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٤٦٨ (ولد)، «تهذيب اللغة» للأزهري ١١٨/١٤ (ولد)، بلا نسبة.

<sup>(</sup>٦) قيس شعب من العرب كبير ينتسبون إلى قيس عيلان بن مضر من عدنان وفي قيس قبائل كثيرة منها: سليم، وغطفان، وهوازن، وعامر، وغيرها.

انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص٢٤٣)، وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) في (ب): بضم الواو جميعًا.

<sup>(</sup>A) «لسان العرب» لاين منظور ٣/ ٤٦٨.

## قوله عز وجل: ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُ شَيْءًا إِذًا ۞ ﴾

قال ابن عباس، تَعْلِيْهَا: منكرًا (١).

وقال قتادة ومجاهد: عظيمًا (٢). (وقال الضحاك: فظيعًا (٣). وقال مقاتل: معناه لقد قلتم قولًا عظيمًا)(٤).

نظيرها: قوله سبحانه: ﴿ أَفَأَصْفَنكُو رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ إِنَّنَاً اللَّهُ وَلَا عَظِيمًا ﴿ أَنَا اللَّهُ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (٥). والإد في كلام العرب أعظم الدواهي (٦). قال رُؤبة:

نَـطْحُ بـنـي إد رؤوسَ (۷) الأدَادُ (۸). وفيه ثلاث لغات: إد بالكسر، وهي قراءة العامة، وأد بالفتح (۹)

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٢٩/١٦ بلفظ شيئًا عظيمًا، وهو المنكر من القول.

<sup>(</sup>٢) رواه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٢٩/١٦. ورواه عن قتادة عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/١٣، ومن طريقه رواه الطبري.

<sup>(</sup>٣) لم أجده، وهو كتفسير ابن عباس ومجاهد، وقتادة.

<sup>(</sup>٤) «تفسير مقاتل» ٢/ ٦٣٩، وما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٤٠، وسقطت الآية من (ب).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١١، «نفس الصباح» للخزرجي ٢/ ٤٨٣، «التبيان في تفسير غريب القرآن» لابن الهائم (ص٢٨٤)، «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٧١ (أدد).

<sup>(</sup>٧) في (ب) تصحفت إلى: بني إدريس.

<sup>(</sup>A) البيت في «ديوانه» (ص٠٤).

<sup>(</sup>٩) هذه القراءة نسبها له ابن جني في «المحتسب» ٢/ ٤٥، والطبري في «جامع البيان» 1/ ١٩٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/ ١٥٦ نقلًا عن المصنف.

وهي قراءة السلمي، وآد مثل ماد (١)، وهي لغة بعض العرب.

## • قوله عز وجل: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ ﴾

قرأ نافع والكسائي بالياء لتقدم (٢) الفعل، وقرأ الباقون بالتاء، لتأنيث السموات (٣).

﴿ يَنْفَطَّ رَنَّ ﴾ يتشققن ﴿ مِنْهُ ﴾.

وقرأ عاصم وأبو عمرو: (ينفطرن) بالنون (٤) من الأنفطار (٥)، وهو أختيار أبي عبيدة، لقوله عز وجل: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۞ (٦) وقوله: ﴿السَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّهِ ﴿ المممرِبِ (والباقون بالتاء من التفطر) (٨)

ونسبها ابن خالویه فی «مختصر فی شواذ القرآن» (ص۸۹) لعلی بن أبی طالب الله.

<sup>(</sup>١) قال الزجاج في «معاني القرآن» ٣٤٦/٣: لا أعلم أنه قرئ بها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): على تقدير الفعل، وفي (ح): لتقديم.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١٢)، «التيسير» للداني (ص١٢٢)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) هالِم قراءة عاصم من رواية أبي بكر، أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١٣)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣١٩، «التذكرة» لابن غلبون ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٥) الأنفطار: الأنشقاق، يقال: فطر ناب البعير إذا أنشق اللحم وخرج. انظر: «معاني القرآن» للنحاس ٢٦٤٤، «العمدة في غريب القرآن» لمكي (ص١٩٨)، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني ١٩٢/، «بهجة الأريب» للمارديني (ص١٤٩).

<sup>(</sup>٦) الأنفطار: ١.

<sup>(</sup>V) المزمل: 1A.

<sup>(</sup>A) قال البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٥٦: ومعناهما واحد، يقال: أنفطر الشيء،

﴿ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴾ قال ابن عباس ﴿ إِنَّا كَسرًا (١).

وقال مقاتل: قطعًا (٢).

وقال عطاء: هدمًا (٣).

وقال أبو عبيدة: سقوطًا (٤).

### ﴿ أَن دَعَوا ﴾

يعني: لأن دعوا<sup>(٥)</sup> ومن أن جعلوا<sup>(٦)</sup>.

وقالوا: ﴿لِلرَّمْنِ وَلَدًا﴾ قال ابن عباس الله وكعب رحمه الله: فزعت السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول، وغضبت الملائكة، واستعرت جهنم حين قالوا:



وتفطر أي: تشقق. ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا القول منسوبًا لابن عباس رضي المروي عنه في «جامع البيان» للطبري ١٦/ ٩٩ تفسير الهد بالهدم والانقضاض.

و(كسرًا) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٥٦ بلا نسبة.

وهو تفسير لغوي صحيح، قال الجوهري في «الصحاح» ٢/ ٤٨٤ (هدد) وهد البناء هدًا كسره وضعضعه.

<sup>(</sup>٢) الذي في «تفسيره» ٢/ ٠٦٠ وقعًا، وكذا في نسخة أخرى مخطوطة.

<sup>(</sup>٣) لم أجده عن عطاء، وهو مروي عن إبن عباس، كما تقدم، رواه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٣٠/١٦.

<sup>(</sup>٤) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١٢ والذي فيه: هذا مصدر هددت أي سقطت، فجاء مصدره صفة للجبال.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ح).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٥٧، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١٢.

9 2

لله عز وجل ولد(١).

ثم نفى عز شأنه (٢) عن نفسه الولد فقال:

٩٢ ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لِلرَّمْكِنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا ١٠

يعني: أنه لا يفعل ذلك، ولا يحتاج إليه، ولا يوصف به.

﴿ إِن كُلُّ مَن ﴾

ما كل من ﴿فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْمَانِ عَبْدًا ﴾ لا ولدًا.

﴿ لُّقَدُ أَحْصَلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٠ ﴾

أي: أنفاسهم وأيامهم وآثارهم، فلا يخفىٰ عليه شيء.

﴿ وَكُلُّهُمْ عَالِيهِ ﴾

جائيه ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا ﴾ وحيدًا (٣) بعمله، ليس معه شيء من الدنيا (٤)(٥).

[١٨٤٤] أخبرنا عبد الله بن حامد(٢)، قال: أخبرنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) رواه عن ابن عباس، وعن كعب الطبري في «جامع البيان» ١٣٠/١٦ كل أثر منفصل عن الآخر، والمصنف ٱختصر أثر ابن عباس، وجمع بينه وبين أثر كعب.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﷺ، وفي (ح): ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في (ح): وحيدًا فريدًا.

<sup>(</sup>٤) في (ب): من الدنيا شيء.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٦/ ١٣٢، «الوسيط» للواحدي ٣/ ١٩٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.

الحسين بن الحسن (١)، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي (١)، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣) ح (٤).

[۱۸٤٥] وأخبرنا عبد الله (٥)، قال: وأخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد (٢)، قال: حدثنا أحمد بن عبيد المؤدب (٧)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٨)، قال: أخبرنا معمر (٩)، عن همام بن منبه (١٠) قال: هذا ما أخبرنا أبو هريرة هيه، عن رسول الله على قال: قال الله تعالى: «كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي بأن يقول: لن يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي بأن يقول: لن يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه أولد، ولم يكن لي كفوًا أحد» (١١).

<sup>(</sup>١) أبو بكر النيسابوري القطان، قال عنه الحاكم: الشيخ الصالح.

<sup>(</sup>٢) حافظ، ثقة.

<sup>(</sup>٣) ثقة، حافظ، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ح).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن حامد، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر المطيري ثم البغدادي، ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٧) قال ابن عدي: كان يحدث بمناكير مع أنه كان من أهل الصدق.

<sup>(</sup>٨) ثقة، حافظ عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع.

<sup>(</sup>٩) معمر بن راشد، ثقة ثبت إلا أن في روايته فيما حدث به بالبصرة شيئًا.

<sup>(</sup>۱۰) ثقة.

<sup>(</sup>١١) [١٨٤٤ - ١٨٤٤] الحكم على الإسناد:

فيه أحمد بن عبيد المؤدب، صدوق، حدث بمناكير، وشيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، لكن الحديث صحيح كما سيأتي في تخريجه.

# وله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِكِتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ اللَّهُمُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِكِتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

أي: حبًا يحبهم، ويحببهم إلى عباده المؤمنين، من أهل السموات والأرض.

[۱۸٤٦] أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق (١) أبو القاسم الفامي (٢)، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف (٣) ببغداد قال: حدثنا أبو جعفر الحسن بن علي الفارسي (٤)

#### التخريج:

رواه البخاري كتاب: التفسير، باب: سورة ﴿فُلُ هُوَ اَللَّهُ أَحَـدُ ۞﴾ (٤٩٧٥)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن همام عن أبي هريرة به.

وفي الموضع نفسه، (٤٩٧٤) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. وفي كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في قوله.. (٣١٩٣)، من طريق سفيان، عن أبي الزناد به.

(١) ثقة.

(٢) في الأصل و(ب): قال: حدثنا أبو القاسم الفامي، وهو خطأ فأبو القاسم الفامي هو عبد الخالق كما جاء في موضع آخر من المخطوطة. وفي (ب) القايبتي، بدل الفامي.

(٣) ثقة، مأمون.

(3) الحسن بن علي بن الوليد، أبو جعفر الفارسي الفسوي، نزيل بغداد. روى عن: علي بن الجعد الجوهري، وفيض بن وثيق البصري، وسعيد بن سليمان الواسطي وإبراهيم بن مهدي المصيصي. وعنه: عبد الباقي بن قانع، وأبو عمرو بن السماك، وعبد الصمد بن علي الطستي، والطبراني وغيرهم. قال الدارقطني: لا بأس به. توفي سنة ٢٩٦هـ.

قال: حدثنا إسحاق بن بشر الكوفي (۱) قال: حدثنا خالد (۲) بن يزيد (۳)، عن حمزة الزيات (٤)، عن أبي إسحاق السبيعي (٥)، عن البراء بن عازب (٦) هي الله علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه: «يا علي قل: اللهم [١٩٠٠] أجعل لي عندك عهدًا، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة ».

فَأَنْزَلَ الله تعالى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّمْنَ وُدًّا الله (٧).

موضوع؛ فيه إسحاق بن بشر متفق علىٰ كذبه ووضعه الحديث. التخريج:

رواه ابن مردويه في «تفسيره»: حدثنا محمد بن أحمد بن السري، وعبد الباقي بن قانع قالا: حدثنا الحسن بن علي بن النعمان، حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي، حدثنا خالد بن يزيد به.

كما في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» للزيعلي ٢/ ٣٤٢، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٢٢.

ورواه الطبراني في جزء أحاديث حمزة الزيات، قال: حدثنا الحسن بن علي الفسوي، حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي، حدثنا خالد بن يزيد، به.

<sup>«</sup>تاريخ بغداد» للخطيب ٧/ ٣٧٢، «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>١) كذاب، يضع الحديث.

<sup>(</sup>٢) في (ب): خلف.

<sup>(</sup>٣) أبو الهيثم، الكوفي الكحال الطبيب، صدوق مقرئ له أوهام.

<sup>(</sup>٤) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات، صدوق ربما وهم.

<sup>(</sup>٥) ثقة، مكثر، عابد، أختلط بأخره.

<sup>(</sup>٦) صحابي جليل.

<sup>(</sup>v) [١٨٤٦] الحكم على الإسناد:

[۱۸٤۷] وأخبرنا عبد الله بن حامد (۱) قال: أخبرنا عبدوس (۲) بن الحسين (۳) قال: حدثنا أبو حاتم (۱) قال: حدثنا أبن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس (۱) عن سهيل (۱) بن أبي صالح، عن أبيه هريرة هيئه، عن رسول الله عليه أنه قال: «إذا أحب الله العبد قال لجبريل عليه السلام: يا جبريل، إني قد (۹) أحببت فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يضع له المحبة في الأرض، وإذا أبغض العبد قال مالك: لا أحسبه إلا المحبة في الأرض، وإذا أبغض العبد قال مالك: لا أحسبه إلا

كما في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» للزيلعي ٢/ ٣٤٢.

وذكر تخريجه ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص١٠٨).

وقال: وفيه إسحاق بن بشر عن خالد بن يزيد وهما متروكان مع أنه ذكر أن خالد ابن يزيد صدوق كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢٩٣).

ورواه ابن مردويه والديلمي، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥١٢ بزيادة: واجعل لى عندك ودًا.

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) في (ب) المقدوسي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل النيسابوري، النصراباذي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إدريس بن المنذر، الحنظلي، أبو حاتم الرازي، حافظ إمام ثقة جليل.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، أبو عبد الله المدني، ابن أخت الإمام مالك بن أنس، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه.

<sup>(</sup>٦) إمام دار الهجرة، وأحد أئمة الإسلام الأثبات الكبار المتبعين.

<sup>(</sup>٧) سهيل بن ذكوان أبي صالح السمان، أو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة.

<sup>(</sup>٨) ذكوان السمان، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٩) سقطت من غير الأصل.

قد قال في البغض مثل ذلك(١).

[۱۸٤٨] وأخبرنا عبد الله بن حامد (٢)، قال: أخبرنا محمد بن يعقوب (٣) قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب (٤) قال: حدثنا عبد الوهاب (٥) قال: حدثنا سعيد (٢)، عن قتادة (٧)، في قول الله تعالى:

#### (١) [١٨٤٧] الحكم على الإسناد:

ضعيف فيه عبدوس بن الحسين، لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وكذا شيخ المصنف الذي روى عنه، وفيه: إسماعيل بن أبي أويس، قال ابن حجر: لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح والحديث صحيح كما سيأتي في تخريجه.

#### التخريج:

رواه البخاري كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (٣٢٠٩)، كتاب: الأدب، باب: المقة الله تعالى (٢٠٤٠) كلاهما من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن أبي هريرة به.

ورواه أيضًا في كتاب: التوحيد، باب: كلام الرب مع جبريل.. (٧٤٨٥) من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح به.

ورواه مسلم كتاب: البر والصلة والأدب، باب إذا أحب الله عبدًا (٢٦٣٧)، من طريق سهيل به ورواه الإمام مالك في «الموطأ» ٢/ ٩٣٥ عن سهيل به.

- (٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٣) أبو العباس الأصم، ثقة.
- (٤) يحيىٰ بن أبي طالب جعفر بن عبد الله، أبو بكر الواسطي البزاز، محله الصدق.
- (٥) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، أبو نصر العجلي مولاهم، البصري، صدوق ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثًا في فضل العباس يقال دلّسه عن ثور ا.هـ.
- (٦) سعيد بن أبي عروبة: ثقة حافظ، كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة.
  - (v) قتادة بن دعامة، ثقة، ثبت.

﴿ سَيَجْعَلُ لَمُهُمُ ٱلرَّمْنَ وُدَّا﴾ قال: إي والله، ود في قلوب أهل الإيمان، وإن هرم بن حيان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله تعالى، إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه، حتى يرزقه مودتهم ومحبتهم (١) ورحمتهم (٢).

### قوله عز وجل: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ ﴾

سهلناه، يعني: القرآن ﴿ بِلِسَانِكَ ﴾ يا محمد ﴿ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَقِينَ ﴾ يعني: المؤمنين ﴿ وَتُنذِرَ بِهِ وَوَمًا لُدًا ﴾ قال ابن عباس وقي: شدادًا في الخصومة (٣). وقال الضحاك: جدلًا بالباطل (٤). وقال مقاتل: خصماء (٥).

حسن فيحيى لم يتكلم فيه إلا موسى بن هارون والباقون على أنه لا بأس به، وشيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

#### التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٣٣ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة به.

(٣) لم أجده مسندًا عن ابن عباس را

ونسبه له القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٩٢/١١، وذكره بلا نسبة البغوي في «معالم التنزيل» ٥/٢٥٨، والخازن في «لباب التأويل» ٣/١٩٩.

والمسند عن ابن عباس ﷺ، أنه قال: ظلمة، رواه الطبري في «جامع البيان» 178/ ١٣٤.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ح).

<sup>(</sup>٢) [١٨٤٨] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٤) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٩٢، والمروي عنه: خصماء، رواه ابن أبي حاتم، وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٣/٤.

<sup>(</sup>٥) «تفسير مقاتل» ٢/ ٠٦٤.

وقال الحسن: صُمَّا(١).

وقال الربيع: صم آذان القلوب(٢).

وهو جمع ألد، يقال رجل ألد إذا كان من عاداته مخاصمة الناس<sup>(۳)</sup>.

وقال مجاهد: الألد الظالم الذي لا يستقيم (٤).

وقال أبو عبيدة: الألد الذي لا يقبل الحق، ويدعي الباطل(٥).

قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ﴾ (٦)

[۱۸٤٩] وأخبرنا عبد الله بن حامد (٧)، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن (٨) الشرقي (٩)، قال: حدثنا أبو الأزهر (١٠)،

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٦٤/١٦.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٥٤٦/٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٣٩٠ (لدد)، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٥/ ٢٠٣ (لدد)، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣٤٧، «نفس الصباح» للخزرجي ٢/ ٤٨٤، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «جامع البيان» ١٣٣/١٦ بلفظ: لا يستقيمون.

<sup>(</sup>٥) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/١٣.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٨) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ثقة مأمون.

<sup>(</sup>١٠) أحمد بن الأزهر، صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه.

قال: حدثنا أبو أسامة (۱) عن ابن (۲) جريج (۳) عن ابن أبي مليكة (۵) عن عائشة عن قالت: سمعت رسول الله عليه يقول: «أبغض الرجال إلى الله الألد (۲) الخصم» (۷).

ثم خوف سبحانه، أهل مكة فقال:

### ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ ﴾



(١) حماد بن أسامة القرشي، ثقة، ثبت، ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيره.

(7) في (-7): أبى.

(٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل.

(٤) سقطت من الأصل.

(٥) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان، ثقة، فقيه.

(٦) سقطت من (ح).

(V) [1889] الحكم على الإسناد:

صحيح، رجاله ثقات، ما عدا شيخ المصنف فلم يذكر بجرح أو تعديل، وأبو الأزهر صدوق.

#### التخريج:

رواه البخاري كتاب التفسير باب ﴿وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ (٤٥٢٣)، ومسلم كتاب: العلم، باب في الألد الخصم (٢٦٦٨).

(A) هو قول الطبري في «جامع البيان» ١٦٨/ ١٣٤، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ١٩٨، و وذكره والقول الآخر: البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٥٨ والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ١٩٩.

وهو مروي عن سعيد بن جبير، رواه عنه: ابن أبي حاتم، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٣/٤.

ومروي عن قتادة، رواه عنه: عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ١٤، والطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٣٣، وعبد بن حميد، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ١٣٠.

وقيل: تجد (١) ﴿ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ وهو الصوت الخفي (٢).

قال ذو الرمة [٩٠٠]:

وقد توجس (٣) ركزا من سنابكها

وكان صاحب أرض أو به الموم(٤)

وقال أبو عبيدة: الركز الصوت، والحركة، الذي لا يفهمه، كركز الكتيبة<sup>(٥)</sup>.

وأنشد بيت لبيد رضي الله عنه:

<sup>(</sup>١) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٥٨، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ١٩٩. «الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ١٩٢/١١.

<sup>(</sup>٢) روى الطبري في «جامع البيان» ١٣٥/ ١٣٥ عن ابن عباس، وقتادة، والضحاك: تفسير الركز بالصوت، مطلقا دون تقييده بالصوت الخفي. ثم فسر الطبري الركز فقال: والركز في كلام العرب الصوت الخفي. وهو قول أبي عبيدة في "مجاز القرآن» ٢/ ١٤. والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٤٧، ومكى «العمدة في غريب القرآن» (ص١٩٨)، والراغب الأصفهاني «مفردات ألفاظ القرآن» ١/٤١٤.

وانظر: «لسان العرب» لابن منظور ٥/ ٣٥٥ (ركز).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: توحش.

<sup>(</sup>٤) البيت في «ديوان ذي الرمة» (ص٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١٤.

والذي فيه: الصوت الخفي، والحركة، كركز الكتيبة.

وليس فيه: الذي لا يفهمه، بل هذا قول اليزيدي في «تفسير غريب القرآن» (ص٢٤٢). قال: الركز: الذي لا تفهمه من الأصوات والحركة.

ومثله ما في «نفس الصباح» للخزرجي ٢/ ٤٨٤: وركزًا أي صوتًا لا يفهم.

وَتَوَجَّست<sup>(۱)</sup> رِكْزَ الأنيسِ فَرَاعَها عن ظهرِ غيبٍ والأنيسُ سِقَامُها<sup>(۲)</sup>.

The The The

<sup>(</sup>١) في الأصل: وتوحشت.

<sup>(</sup>۲) البيت على هاذه الرواية في: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١٤.

<sup>«</sup>جامع البيان» للطبري ١٦/ ١٣٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٢/١. وورد برواية أخرى هي:

وتسمعت رز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها. وهو هكذا في «ديوان لبيد» (ص٣١١)، «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٦٥٥

<sup>(</sup>غيب)، «تاج العروس» للزبيدي ٣/ ٤٩٧ (غيب).

وقال ابن منظور: رز الأنيس: أي: صوت الصيادين.

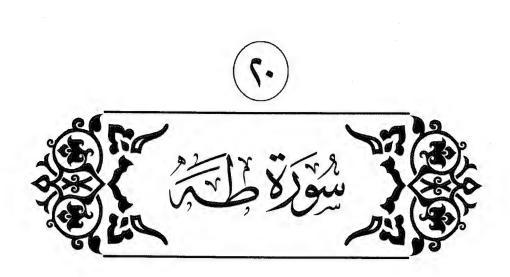



#### سورة طه

مکية<sup>(۱)</sup>.

(۱) أختلف العلماء في تعريف المكي والمدني من القرآن على ثلاثة أقوال كما يلي: الأول: إن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة.

الثاني: إن المكي ما وقع خطابًا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة.

الثالث: إن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة.

انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ١/ ٤٥.

والمختار هو القول الثالث: وهو أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، لما يلي:

أولًا: لأنه مطرد في كل السور ولا ٱعتراض عليه.

ثانيًا: لأن هذا الضابط الزمني يساعد في معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن لكون المكي نزل قبل المدني.

أما القول الأول: فيخرج عنه ما نزل في خارج حدود مكة والمدينة فلا يعد في هذا النوع، مثل سورة الفتح كما روى البخاري في كتاب التفسير، باب: تفسير سورة الفتح (٤٥٥٣)، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن رسول الله على كان يسير في بعض أسفاره... فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ: ﴿إِنَا فَتَحَا شُينا ﴿ ﴾ » وأما القول الثاني: فإنه غير مطرد في كل السور فبعض السور المكية لم تفتتح بخطاب أهل مكة وهو قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ » وبعض السور المدنية لم تفتتح بخطاب أهل المدينة وهو قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ » وكذلك ورد قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ » النَّاسُ الآية (١). النظر: «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص٢٢) بتصرف.

.....

وسورة طه مكية.

انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي ١/ ١٩٧، «الإتقان» للسيوطي ١/ ٩٣. إلا أن السيوطي أشار إلى استثناء آية منها لكونها مدنية وهي قوله كان: ﴿فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك...﴾ [طه: ١٣٠].

وقال: إنه يجب أن يستثنى آية أخرى وهو قوله: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه...﴾ [١٣١].

واحتج للآية الثانية بما رواه البزار وأبو يعلىٰ عن أبي رافع قال: أضاف النبي ﷺ ضيفًا فأرسلني إلىٰ رجل من اليهود؛ أن أسلفني دقيقًا إلىٰ هلال رجب. فقال: لا، إلا برهن. فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فقال: «والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض» فلم أخرج من عنده حتىٰ نزلت هاذِه الآية: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه...﴾.

قلت: والحديث أخرجه البزار في «البحر الزخار» ٩/ ٣١٥ (٣٨٦٣) قال: حدثنا عمرو بن علي قال: أخبرني يزيد بن عبيدة قال: أخبرني يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي رافع بنحوه.

وأخرجه الروياني في «مسنده» ١/ ٤٦٢ قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا موسى بن عبيدة به بنحوه.

وأخرجه الطبراني في «ألمعجم الكبير» 1/ ٣٣١ (٩٨٩) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ثنا موسى بن عبيدة به بمعناه.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٢٦/٤، وعزاه إلى الطبراني في «المعجم الكبير» والبزار، وقال: فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.

والحديث لم يخرجه أبو يعلىٰ حيث لم يذكر لأبي رافع في كتابه مسندًا، وإنما روىٰ أبو يعلىٰ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بعشرين صاعًا من شعير أخذها طعامًا لأهله.

وهي مائة وخمس وثلاثون آية (۱)، (وكلمها ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون كلمة ( $^{(1)}$ )، وحروفها خمسة آلاف ومائتان واثنان وأربعون حرفًا) ( $^{(7)}$ ).

[ ۱۸۵۰] أخبرنا الأستاذ الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي رحمه الله قراءة عليه بنيسابور (٤٠)، حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن

وقال حسين أسد في حاشية «مسند أبي يعلىٰ» ٨٩/٥: إسناده حسن.

وعليه فإن سورة طه مكية لما يلي:

أولًا: لضعف الحديث بهاذِه الأسانيد.

ثانيًا: لأن الآية الأولى التي أستثناها السيوطي وهي قوله تعالى: ﴿فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك...﴾ [طه: ١٣٠]، لم يستدل لمكيتها وهي في معنى الآية الثانية والتي تحث الرسول على على التعلق بالله والزهد في الدنيا.

ثالثًا: لقول أكثر الأئمة بأنها مكية حتى قال ابن الجوزي: وهي مكية كلها بإجماعهم.

انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٢٦٨.

وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦٣/١١: مكية في قول الجميع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ١٥/ ٢٥٥: وهي مكية باتفاق الناس..

وقال الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» ١/ ٣١٠: السورة مكية إجماعًا.

- (۱) أنظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص١٨٣).
  - (٢) المصدر السابق (ص١٨٣).
- (٣) زيادة من (ب)، (ج)، وهو في المصدر السابق (ص١٨٣).
- (٤) في الأصل: محمد بن إبراهيم الثعلبي. وراوي هانيه النسخة عن الثعلبي هو تلميذه، أبو الحسن الواحدي.

إبراهيم بن محمد العدل رحمه الله (۱) قال: نا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الرازي (۲) قال: نا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي (۳) وخشنام بن بشر بن العنبر (٤) قالا: نا إبراهيم بن المنذر الحزامي (٥) قال: نا إبراهيم بن المهاجر (٦) قال: حدثني عمر بن حفص بن ذكوان (٧) عن مولى الحرقة (٨) عن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله هي (إن الله هي قرأ طه ويس قبل أن يخلق (٩) آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبئ لأمة ينزل عليها هأذا، طوبئ لألسن تكلم بهأذا، وطوبئ

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو الحسين عبد الرحيم، وفي (ب): أبو الحسين.

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): ابن الرحمن، لم أجده.

<sup>(</sup>٣) ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: خوشنام، ولم أجده.

<sup>(</sup>٥) صدوق، تكلم فيه أحمد لأجل القرآن.

<sup>(</sup>٦) ابن سمسار الحديني. روى عن: عمر بن حفص بن ذكوان، وصفوان بن سليح، روى عنه: معين بن أبي عيسى، قال البخاري وابن حبان: منكر الحديث. «الضعفاء» للعقيلي ١/٦٦، «المجروحين» لابن حبان ١/٨٠١.

<sup>(</sup>٧) عمر بن حفص بن ذكوان، روى عن ثابت البناني، ويزيد الرقاشي. قال أحمد: فرقنا حديثه. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث وقال الدراقطني: ضعيف. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢/٢٠١، «بحر الدم» لابن المبرد ١٠٥١، «ميزان الاعتدال» ٤/٩٠١ «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزى ٢/٢٠٢.

<sup>(</sup>A) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، ثقة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: خلق.

### لأجواف تحمل هذا "(١).

[۱۸۰۱] وأخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي (۲)، قال: نا أبو نصر منصور بن محمد السرخسي (۳)، قال: نا محمد بن الفضل (٤)،

#### (١) [١٨٥٠] الحكم على الإسناد:

الحديث ضعيف جدًّا، آفته إبراهيم بن المهاجر -وقد عُدَّ هذا الحديث من مناكيره- وشيخه، وفيه من لم أجده.

وقال أبو حاتم ابن حبان في «المجروحين» ١٠٨/١: هذا متن موضوع. قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ٣٠٩: هذا حديث غريب وفيه نكارة وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما.

#### التخريج:

الحديث أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ١٠٨/١، قال أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السجستاني، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي به.

والعقيلي في «الضعفاء» ٦٦/١ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر به.

والدارمي في «السنن» ٢١٤٧/٤، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر به.

وابن أبي عاصم في «السنة» 1/ ٢٦٩، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي به بمثله. وابن الجوزي في «الموضوعات» ١٠٩/١، من طرق كلها عن إبراهيم بن المهاجر بن مسمار، عن إبراهيم مولى الخرقة، عن أبي هريرة بنحوه.

وذكر ابن الجوزي عن البخاري أنه قال: إبراهيم بن المهاجر ضعيف منكر الحديث.

وقال ابن عدي في «الكامل» ١/ ٢١٦: لم أجد لإبراهيم حديثًا أنكر من هذا؛ لأنه لا يرويه غيره.

- (٢) لم يذكر بجرح أو تعديل، في الأصل و(ب): أبو عمر الفراتي.
  - (٣) مولئ هارون الرشيد، لم يذكر بجرح أو تعديل.
    - (٤) محمد بن الفضل: ضعيف.

قال: نا إبراهيم بن يوسف<sup>(۱)</sup>، قال: نا المسيب<sup>(۲)</sup>، عن زياد<sup>(۳)</sup>، عن الحسن<sup>(٤)</sup> أن النبي ﷺ قال: « لا يقرأ أهل الجنة من القرآن إلا طه ويس »<sup>(٥)</sup>.

### قوله ﷺ: ﴿طه ١٠٠٠)



- (١) إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلي البلخي، صدوق. نقموا عليه الإرجاء.
  - (٢) المسيب بن شريك: متروك.
- (٣) زياد بن أبي زياد الجصاص، ضعيف. روىٰ عن: ابن سيرين والحسن البصري، وعنه: محمد بن يزيد الواسطي وهشيم بن بشير. «تهذيب الكمال» للمزي ٩/ ٤٧٠، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢٠٧٧).
  - (٤) البصري، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور. كان يرسل كثيرًا ويدلس.
    - (٥) في (ب)، (ج): يس وطه.

#### [١٨٥١] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًا؛ فيه المسيب بن شريك متروك، وفيه من لم يذكر بجرح أو تعديل ومن ضُعِّف، مع إرسال الحسن.

#### التخريج :

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٢٤٧)، باب: فضائل سورة هود وبني إسرائيل والكهف ومريم وطه، عن شهر بن حوشب بنحوه.

وهانيه الطريق مقطوعة علىٰ شهر بن حوشب، ولا يقوىٰ بها الحديث لكونه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها.

- (٦) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٦)، «التيسير» للداني (ص١٢٢)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٧١.
- (٧) أهل المدينة هم: نافع وأبو جعفر وشيبة بن نصاح. أهل الشام هم: ابن عامر

بين الفتح والكسر فيهما<sup>(۱)</sup>، وقرأ الأعمش وحمزة<sup>(۲)</sup> والكسائي بكسر الطاء والهاء<sup>(۳)</sup> وقرأ عاصم، وابن كثير بالتفخيم فيهما<sup>(٤)</sup>، وكلها<sup>(٥)</sup> لغات فصيحة صحيحة<sup>(٦)</sup>.

[۱۸۰۲] أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد الأصبهاني قال: المحمد بن عمر بن جميل الأزدي فال: نا محمد بن الجهم

وعطية الكلابي وإسماعيل بن المهاجر ويحيى الذماري وشريح الحضرمي. أنظر: «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (١٨٢).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٦)، «التيسير» للداني (ص١٢٢)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ١/٨٢،

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٧)، «التيسير» للداني (ص٢٢٧)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٧١. وأما قراءة الأعمش فذكرها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦٨/١١.

<sup>(</sup>٤) التفخيم: هو التعظيم، وتفخيم الحروف: هو ضد الإمالة وهي أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرًا.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور (فخم)، «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ٢/ ٥٨٦، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٦)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وهي.

<sup>(</sup>٦) في (ج): صحيحة وفصيحة.

<sup>(</sup>٧) في النسخ: الأصفهاني، وهو لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٨) في (ب): محمد بن عمرو، وهو لم يذكر بجرح أو تعديل.

السمري<sup>(۱)</sup> قال: نا يحيى بن زياد الفراء<sup>(۲)</sup> قال: نا قيس يعني: ابن الربيع<sup>(۳)</sup>، عن زر بن حبيش<sup>(٤)</sup> قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود<sup>(٥)</sup>: ﴿طأها﴾ فقال له عبد الله: ﴿طه ﷺ قال له الرجل: يا أبا<sup>(۲)</sup> عبد الرحمن أليس قد<sup>(۷)</sup> أمر أن يطأ قدميه. فقال عبد الله: ﴿طه ﷺ هكذا أقرأني رسول الله ﷺ (۸).

واختلفوا في تفسيره فروىٰ علي بن أبي طلحة (٩)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو قسم أقسم الله ﷺ به (١٠) وهو ٱسم من أسماء

فيه شيخ المصنف وشيخه لم يذكرا بجرح أو تعديل، وقيس بن الربيع أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، إضافة إلى الأنقطاع بينه وبين زر بن حبيش. التخريج:

أخرجه الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ١٧٤، موصولًا، فقال: حدثني قيس بن الربيع قال: حدثني عاصم، عن زر بن حبيش به بمثله. وعاصم هذا هو ابن أبي النجود، صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>١) في (ب): محمد بن الهجم، صدوق ثقة.

<sup>(</sup>٢) صدوق.

<sup>(</sup>٣) صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

<sup>(</sup>٤) أبو مريم الكوفي، ثقة، جليل، مخضره.

<sup>(</sup>٥) الصحابي الجليل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يايا.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٨) [١٨٥٢] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عبد الله بن أبي طلحة.

<sup>(</sup>١٠) سقط من الأصل.

### الله تعالىٰ (١).

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣٦/١٦، قال: حدثنا علي قال: ثنا عبد الله قال: ثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس بنحوه.

#### رجال الإسناد:

علي بن داود بن يزيد القنطري، صدوق، ثقة.

عبد الله بن صالح بن مسلم الجهني، أبو صالح، المصري، صدوق، كثير الغلط. معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي، أبو عمرو الحمصي، صدوق له أوهام. والأثر ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/١٦، والسيوطي في «الدر المنثور» ٤/١٧ وعزاه لابن المنذر.

وهاذا الأثر ضعيف بهاذا الإسناد، ويتناقض مع قول ابن عباس.

ورواية علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في التفسير هي طريق من طرق رواية نسخة ابن عباس التي أعتمد عليها العلماء في مصنفاتهم واشتهرت بينهم، وهي نسخة صحيحة، إلا أن إسناد هأني النسخة عند الطبري ضعيف لضعف عبد الله بن صالح الجهني لتحديثه بالأحاديث التي أدخلها خالد بن نجيح على أحاديثه. قال ابن حجر في "فتح الباري" ٨/ ٤٣٢: وهأنيه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس وهي عند البخاري، عن أبي صالح، وقد أعتمد عليها في "صحيحه" هذا كثيرًا... وهي عند الطبري، وابن أبي حاتم، وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح. قلت: والصحيح أن الإمام البخاري لم يعتمد على هأنيه النسخة ولم يحتج بها في "صحيحه"، ولذا لم يروها في "صحيحه" مسندة، ولم يرو عن علي بن أبي طلحة ومعاوية بن صالح في "صحيحه"، وإنما روى البخاري بعض هأنيه النسخة بصيغة التعليق كما روى في كتاب التفسير، باب سورة الحج ٤/١٧٦٧، عن ابن عباس معلقًا قوله: ﴿فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴿ إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته.

وأما الإرسال بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، فالواسطة بينهم إما مجاهد بن جبر وكلاهما ثقة، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢٢٧٨،

وقال سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفيها هو كقولك: افعل (۱). وقال مجاهد، والحسن، وعطاء، والضحاك معناه: يا رجل (۲). وقال عكرمة: هو كقولك: يا رجل بلسان الحبشة (۳)، يعني: محمدًا عليه (۱).

وقال قتادة: هو يا رجل بالسريانية (٥).

وقال سعيد بن جبير: يا رجل بالنبطية (٦).

وروى السدي، عن أبي مالك وعكرمة ﴿طه ١ قالا: يا

٦٤٨١)- ولذا نقل السيوطي «الإتقان في علوم القرآن» ٦/ ٢٣٣١- ٢٣٣٢، عن ابن حجر قوله: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك.

- (١) لم أجد هذا عن ابن عباس عند غير المصنف، وهذا القول ضعيف.
- (٢) أنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٧/ ٢٤١٥ دون نسبة القول إلى عطاء، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٢.
- (٣) **الحبشة**: هي بلاد الحبشان، وهم جنس من السودان، وهي بلاد أثيوبيا في أفريقية الشرقة.

انظر: «المعجم الوسيط» (ص١٥٢) (حبش).

- (٤) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٥ (١٣٣٧٨)، والرازي في «مفاتيح الغيب» ٣/ ٣٢١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦٦/١١.
- (٥) السريانية: هي لغة منسوبة إلى أرض سورستان، وهي العراق، وهي لغة النبط. انظر: «معجم البلدان» لياقوت ٤/ ٢٨١.

والأثر أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣٦/١٧ قال: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد عنه بمثله.

والإسناد حسن.

والأثر ذكره أيضًا الرازي في «مفاتيح الغيب» ٣/٢٢.

(٦) النبطية: جيل ينزلون سواد العراق، وهم الأنباط، والنسب إليهم النبطي.

فلان(١).

وقال الكلبي: هو بلغة عَكِّ<sup>(۲)</sup>: يا رجل<sup>(۳)</sup>، قال شاعرهم: إن السفاهة طه في خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين (٤)

وقال آخر:

هتفت بطه في القتال فلم يجب فخفت لعمرى أن يكون موائلا<sup>(٥)(٢)</sup>

«لسان العرب» (نبط).

والأثر ذكره البخاري في كتاب التفسير، مقدمة تفسير طه قبل حديث (٤٧٣٦)، والرازي في «مفاتيح الغيب» ٢٢/٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦٦/١١.

وهاذا القول ضعيف لتناقضه مع قول سعيد بن جبير.

- (١) أنظر: «البحر المحيط» لأبي حيان ٦/ ٢٢٤، عن السدي وهذا قول ضعيف لضعف السدي.
- (٢) في (ب): علية، وهي عك: بفتح العين وتشديد الكاف، نسبة إلى عك بن عدنان أخي معد بن عدنان، حالفوا اليمن ونزلوا في الأشعريين.

انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري ٢/ ٣٥٢.

- (٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٢.
- (٤) البيت لمتمم بن نويرة، أنظر: «تفسير أبي القاسم الحبيبي» (ص١٨٠)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٦/١١.
  - (٥) عزاه القرطبي ليزيد بن المهلهل، ولم أجد له ترجمة.
- (٦) ٱنظر: «تفسير أبي القاسم الحبيبي» (ص١٨٠)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٥/١١.

وقال مقاتل بن حيان: معناه طإ الأرض بقدمك<sup>(۱)</sup> يريد به في<sup>(۲)</sup> التهجد<sup>(۳)</sup>.

وقال محمد بن كعب القرظي: أقسم [١٤/ب] الله عَلَق بطوله (٤) وهدايته وموضع القسم. قوله عَلَق: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَيَ ﴾ (٥).

أولًا: إن القائلين به قد ذكروا أكثر من قول في اللسان الذي يستعمل وطه ك بمعنى: يا رجل، مثل لسان الحبشة والسريانية والنبطية وعك مما يدل على ضعفه. ثانيًا: إن بعض الأقوال المروية في ذلك قد تناقضت مع أقوال أخرى لقائليها، مثل قول عكرمة وسعيد بن حبير.

ثالثًا: إن الشعر الذي أستدلوا به على أن ﴿ طه ۞ ﴾ بمعنى: يا رجل لدى بعض القبائل قد شكك في أصالته بعض أئمة اللغة من المفسرين، فقد قال عنه الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٥٢٨ بعد ذكره للبيت: وأثر الصنعة ظاهر لا يخفىٰ في البيت المستشهد به.

رابعًا: على فرض صحة الشعر وأصالته وأن معنى ﴿ طه ۞ ﴾: يا رجل في لسان بعض القبائل، فإنه ليس من المعهود في خطاب الله لرسوله على في القرآن أن يخاطبه بهذا الأسلوب بل المعهود أن يخاطبه بأكرم الصفات وهي التي تدل على العبودية مثل يا أيها الرسول ويا أيها النبي ولم يخاطبه الله الله المعهود أو يا أحمد مما هو أرق من خطابه بيا رجل.

- (١) في (ب): بقدميك.
  - (٢) ساقطة من (ج).
- (٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٢، وهذا القول ضعيف لضعف دليله.
  - (٤) الطَوْل: بفتح الطاء وسكون الواو، هو الفضل. «لسان العرب» (طول).
- (٥) في (ب): الله تعالى بطوله ... ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ ﴾، وهو في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٢٧٠، وهذا القول ضعيف كما سبق بيانه.

وقال جعفر بن محمد الصادق ﴿ وَهَالَ جَعفر بنَ محمد الصادق ﴿ وَهَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّه

وقيل: الطاء شجرة طوبي، والهاء هاوية، والعرب تعبر ببعض الشيء عن كله فكأنه أقسم بالجنة والنار<sup>(٣)</sup>.

وقال سعيد بن جبير: الطاء أفتتاح أسمه طاهر وطيب، والهاء أفتتاح أسمه هادي<sup>(٤)</sup>.

وقيل: طاء: يا طامع الشفاعة للأمة، وهاء: يا هادي الخلق إلى الملة (٥).

وقيل: الطاء من الطهارة، والهاء من الهداية، فكأنه تعالى يقول لنبيه الطيلان: يا طاهرًا من الذنوب، ويا هاديًا إلى علام الغيوب<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «مفاتيح الغيب» للرازي ٣/٢٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مفاتيح الغيب» للرازي ٣/٢٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٦/١١ بمعناه.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/٢٦، «مفاتيح الغيب» للرازي ٣/٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٦/١١ وهو قول ضعيف لتناقضه مع قول سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>ه) أنظر: «مفاتيح الغيب» للرازي ٣/٢٢.

وقيل: الطاء طبول الغزاة، والهاء هيبتهم في قلوب الكفار (١)، قال الله تعالى: ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعَبَ ﴿ (٢)، وقال: ﴿ وَقَلَانَ ﴿ وَقَلَانَ ﴿ وَقَلَانَ ﴿ وَقَلَانَ ﴿ وَقَلَانَ ﴿ وَقَلَانَ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهُ مَا لَيْ عَلَىٰ ﴿ (٣)(٤).

وقيل: الطاء طرب أهل الجنة (في الجنة)<sup>(٥)</sup>، والهاء هوان أهل النار في النار<sup>(٢)</sup>.

وقيل: الطاء تسعة في حساب الجمل، والهاء خمسة، تكون أربعة عشر ومعناها: يا أيها البدر (٧).

<sup>(</sup>١) في (ب): طول قراءته والهاء هيبته.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/ ٣.

<sup>(</sup>٥) من (ج).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٢٧٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٦/١١.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٢٧٠، «مفاتيح الغيب» للرازي ٣/٢٢، وهاذا قول ضعيف وهو ما يعرف بعد أبي جاد.

وقد نقل السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» ٤/ ١٣٨٥ عن ابن حجر قوله: وهذا باطل لا يعتمد عليه، فقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد، والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر، وليس ذلك ببعيد، فإنه لا أصل له في الشريعة.

والقول الراجح: أن المراد بقوله: ﴿ طه ۞ ﴾ أنه من الحروف المقطعة التي تفتتح بها السور لما يلي:

أولًا: لضعف الأقوال السابقة المذكورة في تفسير قوله: ﴿ طه ١ ١٠٠٠٠٠

### ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ١٠٠٠ .



قال مجاهد: كان رسول الله على وأصحابه يربطون الحبال في صدورهم في الصلاة بالليل ثم نسخ (١) ذلك بالفرض وأنزل الله تعالى هانه الآية (٢).

ثانيًا: إن القول بأنها من الحروف المقطعة التي تفتتح بها السور فيه نوعٌ من الإعجاز القرآني.

ثالثًا: لكثرة المرجحين من المفسرين لهذا القول مثل الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٢٨٥، وأبي حيان في «البحر المحيط» ٢/ ٢٢٤، وقال: والظاهر أن ﴿طه ﴿لَهُ ﴾ من الحروف المقطعة نحو ﴿يَسَ ۞ ﴾ و﴿الرَّ ﴾. والحلبي في «الدر المصون» ٨/٥، وقال: هذا هو الصحيح. وأبي السعود في «إرشاد العقل السليم» ٣/ ٤٤٨، وقال: فالحق أنها من الفواتح. والألوسي في «روح المعاني» ١٨٧٧، وقال: بل قيل: هي كذلك عند جمهور المتقنين. والشنقيطي في «أضواء البيان» ٤/٣، وقال: أظهر الأقوال عندي: أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور...، وابن سعدي في تفسيره «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ٥/ ١٤٢، وقال: ﴿طه ۞ من جملة الحروف المقطعة، المفتتح بها كثير من السور، وليست آسمًا للنبي ﷺ.

- (۱) النسخ له عدة دلالات في اللغة فيأتي بمعنى: الإزالة، التبديل، التحويل، النقل. والنسخ في الاصطلاح هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي. انظر: «الإتقان» للسيوطي ٤/ ١٤٣٥ ١٤٣٦، «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (٢٣٨).
- (۲) أخرجه مجاهد في «تفسيره» ۱/ ۳۹۳ قال أخبرنا عبد الرحمن قال: نا إبراهيم قال: نا آدم قال: نا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه. والإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن الحسن واتهامه بالكذب. والأثر ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۷/ ۲٤۱۵ بمعناه مختصرًا،

وقال الكلبي: لما نزل على رسول الله على الوحي المحمة أجتهد في العبادة واشتدت عبادته فجعل يصلي الليل كله زمانًا حتى نزلت هاذه الآية، فأمره الله على أن يخفف على نفسه فيصلي وينام فنسخت هاذه الآية قيام الليل كله، فكان بعد نزول هاذه الآية ينام ويصلي (٢).

[۱۸۵۳] أخبرنا عبد الله بن حامد ( $^{(n)}$ )، قال: أخبرنا حامد بن محمد الهروي ( $^{(2)}$ )، قال: نا بشر بن موسى ( $^{(6)}$ )، قال: نا زیاد بن علاقة ( $^{(A)}$ )،

الطبري في «جامع البيان» ١٣٧/١٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦٧/١١.

وأما كون تلك الآية ناسخة لقيام الليل فقد ذكر ذلك مكي بن أبي طالب عن جماعة، والصحيح أن الناسخ لقيام الليل هو قوله على أخر سورة المزمل: في الفراب عَلَيْكُم فَاقْرَءُوا مَا يَسَر مِن ٱلْقُرْءَانِ [٢٠]، كما ذكر ذلك ابن كثير في الفرآن القرآن العظيم ١٩/ ٣١١، وذكره مكي بن أبي طالب الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص٣٤٧)، وقال: عليه أكثر الناس.

<sup>(</sup>١) في (ج): الوحي علىٰ رسول الله.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٦٧، «لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن ٣/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) حامد بن محمد، أبو علي الهروي، ثقة صدوق.

<sup>(</sup>٥) بشر بن موسى أبو على الأسدي، ثقة.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن الزبير بن عيسى، أبو بكر الحميدي، المكي، ثقة، حافظ.

<sup>(</sup>٧) سفيان بن عيينة ثقة، حافظ، إمام، حجة. تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس.

<sup>(</sup>٨) زياد بن علاقة الثعلبي، أبو مالك الكوفي، ثقة، رمي بالنصب. روى عن المغيرة

قال: سمعت المغيرة بن شعبة (١) يقول: قام رسول الله ﷺ حتى تورمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال رسول ﷺ: «أفلا أكون عبدًا شكورًا »(٢).

وقال مقاتل: قال أبو جهل (بن هشام) (٣) والنضر بن الحارث للنبي وقال مقاتل: قال أبو جهل (بن هشام) وذلك لِما رأوا من طول عبادته وشدة

#### (٢) [١٨٥٣] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات سوىٰ شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، والحديث صحيح كما سيأتي.

#### التخريج:

الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير -تفسير سورة الفتح- باب قوله: وليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر... (٤٨٣٦) قال: حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة به.

وفي كتاب التهجد، باب قيام النبي على حتى ترم قدماه (١١٣٠)، قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو مسعر عن زياد به.

وفي كتاب الرقاق، باب الصبر عن محارم الله (٦٤٧١)، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا أبو مسعر، حدثنا زياد بن علاقة به.

وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (٢٨١٩)، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن زياد بن علاقة به.

وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير قالا: حدثنا سفيان به.

ابن شعبة وجابر بن سمرة، وعنه: سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. «تهذيب الكمال» للمزي ٩/ ٤٩٨، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢٠٩٢).

<sup>(</sup>١) الصحابي الجليل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج).

آجتهاده- فأتنا ببراءة أنه ليس مع إلهك إله وإنك مبعوث إلينا. فقال رسول الله على «بل (١) بعثت رحمة للعالمين ». قالوا: بل أنت شقي. فأنزل الله تعالى: ﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ۞ (٢). وأصل الشقاء في اللغة: العناء أي: لتعناء وتتعب (٣).

### ﴿ إِلَّا لَذَكِرَةً ﴾

يعني: لكن أنزلناه تذكرة (٤) وعظة (٥) ﴿ لِّمَن يَغْشَىٰ ۞ ﴾.

قال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير، مجازه: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى ولئلا تشقى (١٦).

### ﴿ نَازِيلًا ﴾

بدل [١٥١/أ] من قوله: ﴿ لَذَٰكِرَةً ﴾ (٧).

وقرأ أبو حيوة الشامي: ﴿تنزيل﴾ بالرفع يعني: هذا تنزيل (^^).

٤

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «أسباب نزول القرآن» (ص٣١٣)، ومقاتل متأخر من الذين عاصروا صغار التابعين، لذا ففيه أنقطاع.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «لسان العرب» بنحوه: (شقا)، (عنا).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٦٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٩/١، بنحوه، «لباب التأويل في معالم التنزيل» للخازن ٣/٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «معانى القرآن» للفراء ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٨) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٦٩.

﴿ مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ﴾ يعني: العالية (١) الرفيعة، وهو جمع العليا كقولك: كبرى وكبر وصغرى وصغر (٢).

### ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾.





يعني: التراب الذي تحت الأرضين، وهو التراب الندي، تقول العرب: شهر ثرى وشهر ندى وشهر مرعى (٣).

قال ابن عباس: الأرض على ظهر النون (١)، والنون على بحر، وإن طرفي النون ورأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش، والبحر على صخرة خضراء، خضرة السماء منها، وهي الصخرة التي ذكرها الله على في القرآن في قصة لقمان ﴿فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ ﴾ والصخرة على قرن ثور (٦)، والثور على الثرى، وما تحت الثرى لا يعلمه إلا الله على، وذلك الثور فاتح فاه فإذا جعل الله على البحار بحرًا واحدًا

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/٩١١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٦٩/١٦.

<sup>(</sup>٤) في جميع المواضع في الأصل: الثور، والصحيح أنه النون لتوافق السياق حيث ذكر النون بعد ذلك، والنون هو: الحوت.

انظر: «لسان العرب» (نون).

<sup>(</sup>٥) لقمان: ١٦.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

### سالت في جوف ذلك الثور، فإذا وقعت في جوفه يبست (١).

### قوله ﷺ: ﴿وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ﴾



تعلن به (٢) ﴿ فَإِنَّهُ بِعَلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴾.

[۱۸۰٤] أخبرنا عبد الله بن حامد ( $^{(7)}$ )، قال: نا حامد بن محمد ( $^{(3)}$ )، قال: نا بشر بن موسی ( $^{(6)}$ )، قال: أخبرنا عبد الله بن صالح العجلي ( $^{(7)}$ )، قال: نا أبو الأحوص ( $^{(7)}$ )، عن سماك ( $^{(A)}$ )، عن عكرمة ( $^{(9)}$ )، عن ابن

(۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٦٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي الما ١٦٩/١، «لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن ٣/٢٦٣.

وهذا الأثر لا يصح حيث جعل الأرض حجمها الكبير على ظهر حوت، وتدل الشواهد الصحيحة من كبر حجم الأرض وسعتها على أنها لا تكون على ظهر ذلك الحوت، وكذا عدم مجيء الأدلة الصحيحة على ذلك مما يدل على بطلانه. قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص٧٨): والعجب من مسود كتبه بهاذِه الهذبانات.

وانظر: «مقاييس نقد متون السنة» للدميني (ص١٢٣).

- (٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٣.
  - (٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٤) أبو علي الهروي. ثقة صدوق.
    - (٥) ثقة.
    - (٦) ثقة.
  - (٧) سلام بن سليم الحنفي، ثقة، متقن، صاحب حديث.
- (A) سماك بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي، صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة.
  - (٩) مولى ابن عباس. ثقة ثبت عالم بالتفسير.

عباس في قوله: ﴿ يَعْلَمُ ٱللِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ قال: ﴿ وَأَخْفَى ﴾: حديث نفسك نفسك نفسك (١).

[1۸۰٥] وأخبرنا عبد الله بن حامد (٢) قال: نا أبو طاهر محمد بن النعمان الحسن (٣) قال: نا إبراهيم بن أبي طالب (٤) قال: نا محمد بن النعمان ابن شبل (٥) قال: نا يحيى بن أبي روق (٢) عن أبيه (٧) عن الضحاك (٨) عن ابن عباس (٩) قال: السر ما أسررت في نفسك وأخفى من السر ما ستحدث به نفسك مما لا تعلم أنك تحدث به نفسك (10).

الأثر ضعيف بهاذا الإسناد لضعف سماك بن حرب في روايته عن عكرمة وفيه أيضًا شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

التخريج:

أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٧٠، بنحوه.

<sup>(</sup>١) [١٨٥٤] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) النيسابوري المحمد أبادي. إمام حافظ.

<sup>(</sup>٤) إمام المحدثين في عصره.

<sup>(</sup>٥) متروك.

<sup>(</sup>٦) من (ج)، وهو ليس بثقة.

<sup>(</sup>V) عطية بن الحارث الكوفي، صدوق.

<sup>(</sup>٨) الضحاك بن مزاحم الهلالي: صدوق كثير الإرسال.

<sup>(</sup>٩) الصحابي الجليل.

<sup>(</sup>١٠) [١٨٥٥] الحكم على الإسناد:

آفته محمد بن النعمان متروك.

وروىٰ عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: السر ما تسر به (۱) في نفسك، وأخفىٰ من السر ما لم يكن وهو كائن (۲).

وقال<sup>(۳)</sup>: أنت تعلم ما تسر اليوم، ولا تعلم ما تسر غدًا، والله ﷺ يعلم ما أسررت اليوم وما تسر غدًا<sup>(٤)</sup>.

وروى على بن أبي (٥) طلحة عن ابن عباس قال: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله تعالى يعلم ذلك كله فعلمه (٦) بما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة (٧).

وقال مجاهد: السر الذي يسرون من الناس، وأخفى: الوسوسة (٨).

ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٦٤، والخازن بمعناه في «لباب التأويل» ٣/ ٢٦٣.

التخريج:

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الدر المنثور» للسيوطي ١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطه من (ب).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/ ٣١٥ مختصرًا.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في (ب): يعلمه فيما.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٣٩، قال: حدثني علي قال: ثنا عبد لله قال: ثنا عبد لله قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس بنحوه.

وهذا الإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>A) أخرجه مجاهد في «تفسيره» 1/٣٩٣ قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: نا إبراهيم قال: نا آدم قال: نا ورقاء عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه.

وقال زيد بن أسلم معناه: يعلم أسرار العباد، وأخفىٰ سره فلا يعلم (١).

وقال الحسن: السر ما أسر الرجل إلىٰ غيره، وأخفىٰ من ذلك ما أسر في نفسه (٢).

CARCUAR CHAR

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٣٩ قال: حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ومحمد بن عمرو قالا: ثنا أبو عاصم، عن عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح عنه بنحوه.

والأثر بهذا الإسناد فيه تدليس عبد الله بن أبي نجيح وقد عنعن، إلا أن الإسناد حسن؛ لأن ابن أبي نجيح يروي تفسير مجاهد من طريق القاسم بن أبي بزة، والقاسم، ثقة فعرفت الواسطة وهو ثقة فيصح الأثر من جهة تدليس ابن أبي نجيح. قال سفيان بن عيينة: لم يسمعه أحد من مجاهد إلا القاسم بن أبي بزة أملاه عليه، وأخذ كتابه الحكم وليث وابن أبي نجيح. أنظر: «المعرفة والتاريخ» للفسوي 102/7.

<sup>(</sup>١) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٤، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥١٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٣، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥١٩.

ثم وَحَّدَ سبحانه نفسه فقال:

## ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَنسُمَاءُ ٱلْحُسْنَى ۞ ﴾

قوله: ﴿ وَهَلَ أَتَاكَ ﴾

يا محمد<sup>(۱)</sup>.

﴿ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ قال أهل المعاني (٢): هو اُستفهام إثبات وإيجاب، مجازه: أليس قد أتاك (٣). وقال بعضهم: (معناه: وقد أتاك) (٤).

(وقال الكلبي)(٥): لم يكن أتاه حديثه ثم أخبره

﴿ إِذْ رَءًا نَارًا ﴾

ليلة الجمعة<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٤٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي «البرهان في علوم القرآن» ١/ ٢٩١: قال ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتب التفسير: قال أهل المعاني: فالمراد به مصنفوا الكتب في «معاني القرآن» كالزجاج والفراء والأخفش وابن الأنباري، وكتاب «بصائر النظائر» وافي في هذا العلم.

وانظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ٣/ ٧٢٨، «كشف الظنون» لحاجي خليفة ١/ ٢٤٦، «مفتاح السعادة» لطاش كبرئ زاده ٢/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٧١/١١.

<sup>(</sup>٤) من (ب)، (ج)، والأثر ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) من (ب)، (ج).

قال وهب بن منبه: أستأذن موسى الله شعيبًا (۱) في الرجوع إلى والدته، فأذن له، فخرج بأهله (۲) فولد [۱۰/ب] له ابن (۳) في الطريق في ليلة شاتية مثلجة، وقد حاد عن الطريق، فقدح موسى (٤) النار، فلم تور

أُولًا: فارق الزمن التاريخي بين شعيب وموسىٰ عليهما السلام؛ لأن شعيبًا قال لقومه: ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٩]، وقوم لوط هلكوا في زمن الخليل المنافئة.

قال ابن كثير: وقد علم أنه كان بين الخليل وموسىٰ عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد.

ثانيًا: أن شعيبًا وموسى يلتقيان في النسب في الخليل عليهم السلام، فالأول: هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين أحد أولاد إبراهيم، والثاني: هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فشعيب بينه وبين إبراهيم ثلاث طبقات، وأما موسى فبينه وبين إبراهيم سبع طبقات، فدل على أن الرجل ليس بشعيب النبي المناهية.

ثالثًا: أن الرجل الذي قدم عليه موسى لو كان شعيبًا النص عليه القرآن تشريفًا و و و تعظيمًا له.

رابعًا: إن ما ورد من الأحاديث وفيها التصريح بذكره فقد قال عنها ابن كثير: لم يصح إسناده.

«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ١٠/ ٤٥٢، «قصص الأنبياء» لابن كثير ٢/ ٣٤٠، «النبوة والأنبياء» للصابوني (٢٢٤، ٢٤١، ٣٤٠).

- (٢) في الأصل: ولده.
  - (٣) ساقطة من (ب).
  - (٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۱) الصحيح أن موسى لم يلق شعيبًا النبي عليهما السلام كما يذكر ذلك كثير من أهل التفسير، وإنما الرجل الذي قدم عليه موسى وتزوج من ابنته هو رجل صالح من أهل مدين بدلالة ما يأتي:

المقدحة شيئًا، فبينما هو في مزاولة (١) ذلك أبصر نارًا من بعيد عن يسار الطريق (٢).

﴿ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ﴾ لامرأته (٣) ﴿ أَمَكُنُوا ﴾ أقيموا مكانكم (٤) ﴿ إِنِّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ نَارًا لَّعَلِي ٓ ءَالِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ ﴾ يعني: شعلة من نار (٦). والقبس ما ٱقتبس من خشب أو قصب أو غير ذلك (٧) ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ﴾

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» قال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن وهب بمعناه مطولًا ١٤٢/١٦.

والأثر بهاذا الإسناد ضعيف؛ لضعف ابن حميد الرازي، وسلمة، ولعنعنة ابن إسحاق واحتمال تدليسه.

والأثر ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٦٥ غير منسوب، والرازي في «مفاتيح الغيب» ٢٢/ ١٥ غير منسوب، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٨/ ١٧١، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ٢٦٤ غير منسوب.

- (٣) من (ب)، (ج)، وهو في «الوسيط» للواحدي ٣/ ٢٠١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٢٧٢.
- (٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٥، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٦/ ١٥، «النجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٧١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٤.
- (٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٥، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/ ١٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٧١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٤.
- (٦) ٱنظر: «جامع البيان» للطبري ١٤٢/١٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي المراب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٤.
  - (٧) أنظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (٦٥٢) بنحوه .

<sup>(</sup>١) في (ب): المداولة.

يعني: من يدلني على الطريق.

## ﴿ فَلَمَّا أَنْنَهَا ﴾

رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقد، وسمع تسبيح الملائكة، ورأى نورًا عظيمًا، فخاف وتعجب فألقيت عليه السكينة (١).

ثم ﴿نودي ياموسي ﴾.

# ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ﴾



وإنما كرر الكناية (٢) لتوكيد الدلالة وإزالة الشبهة وتحقيق المعرفة (٣)، نظيره قوله تعالىٰ للرسول على: ﴿وَقُلُ إِذِتَ أَنَا النَّذِيرُ المُبِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ فَٱخۡلَعۡ ﴾ فانزع (٥) ﴿ نَعۡلَيۡكَ ﴾ وكان السبب في أمره بخلع نعليه (٦). [١٨٥٦] ما أخبرنا عبد الله بن حامد الأصبهاني (٧)، قال: نا أحمد

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٤، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥١٩، عن ابن عباس بنحوه، وعزاه لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) الكناية: لفظ الكناية مصطلح عند نحاة الكوفة يطلقونه على الضمير . انظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية» للدكتور/ محمد سمير نجيب اللبدي (۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير أبي القاسم الحبيبي» (ص١٨١).

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/٣/١١.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ب): النعلين قرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح الهمزة.

<sup>(</sup>v) لم يذكر بجرح أو تعديل.

ابن يحيى العبيدي<sup>(۱)</sup>، قال: نا أحمد بن نجدة<sup>(۲)</sup>، نا يحيى الحماني<sup>(۳)</sup> قال: حدثنا عيسى بن يونس<sup>(٤)</sup>، عن حميد بن عبدالله<sup>(٥)</sup>، عن عبد الله ابن الحارث العبسي<sup>(۲)</sup>، عن عبد الله بن مسعود<sup>(۷)</sup>، عن النبي ﷺ في قوله: ﴿فَأَخْلَعٌ نَعْلَيْكُ ﴾: «كانتا من جلد حمار ميت »<sup>(۸)</sup>.

#### (٨) [١٨٥٦] الحكم على الإسناد:

ضعيف، لضعف حميد بن عبد الله، وفيه عبد الله بن حامد لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا. ولأن عبد الله بن الحارث لم يسمع من ابن مسعود.

#### التخريج:

الحديث رواه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الصوف (١٧٣٤)، قال: حدثنا علي بن حجر، حدثنا خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج به بمثله مطولًا، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وهو حميد بن علي الكوفي، سمعت محمدًا يقول: حميد بن علي الأعرج منكر الحديث، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٢٧٢ (٤٣٦)، وابن حبان في «المجروحين» 1/ ٢٦٨ (٣٣١)، والعقيلي في «الضعفاء» 1/ ٢٦٨ (٣٣١)،

<sup>(</sup>۱) في (ب): أحمد بن يحيى بن أحمد بن نجدة، وأحمد بن يحيى العبيدي: قال الخليلي: ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن نجدة بن العريان: كان من الثقات.

<sup>(</sup>٣) من (ج)، وهو يحيى بن عبد الحميد، حافظ، إلا أنه متهم بسرقة الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي إسحاق السبيعي. ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٥) ويقال: ابن عبيد أو ابن عطاء أو ابن علي الأعرج الكوفي القاضي الملائي. ضعيف. روىٰ عن: عبد الله بن الحارث المكتب وعنه خلف بن خليفة وعيسىٰ بن يونس «تهذيب الكمال» ٧/ ٤٠٩، «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٥٦٦).

<sup>(</sup>٦) ثقة، ولم يسمع من ابن مسعود شيئًا.

<sup>(</sup>٧) صحابي مشهور.

وفي بعض الأخبار: غير مدبوغ (١).

وقال الحسن: ما بال خلع النعلين في الصلاة وقد (٢) صلّىٰ رسول الله عليه أن يخلع نعليه أنهما كانتا من جلد حمار ميت (٣) وقال أبو الأحوص: أتىٰ عبد الله أبا موسىٰ رضىٰ الله عنهما في داره فأقيمت الصلاة، فقال لعبد الله: تقدم. فقال له عبد الله الله عند الله: الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله عبد الله أبالواد المقدس أنت في دارك. فتقدم فنزع نعليه، فقال له عبد الله أبالواد المقدس أنت أبالواد المقدس أبالواد المؤدن ا

والحاكم في «المستدرك» ١/١٨ (٧٦)، ٢/ ٤١١ (٣٤٣١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وأبو يعلى في «مسنده» ٨/ ٢٢٤ (٤٩٨٣)، وابن حجر في «لسان الميزان» ٤/١١، وابن الجوزي في «الموضوعات» ١/ ١٩٢، بنحوه مع زيادة لفظ: فقال من ذا العبراني الذي يكلمني من هلاه الشجرة. قال: أنا الله، ثم قال: هذا لا يصح فإن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، والمتهم به حميد...قال الدارقطني: حميد هذا متروك. وقال أبو حاتم بن حبان: يروي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود نسخة كأنها موضوعة لا يحتج بخبره إذا أنفرد.

وتعقبه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» ١٦٣/١ بأن حميدًا بريء من هذه الزيادة، فالحديث رواه الترمذي والحاكم وسعيد بن منصور وأبو يعلى وابن حجر في «لسان الميزان» كلهم عن حميد بدون هذه الزيادة.

والحديث أقل ما يقال فيه: أنه ضعيف؛ لأن مداره على حميد الأعرج الكوفي وهو ضعيف.

- (١) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٦، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٥.
  - (٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (ب)، وهو في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥٢٣ بنحوه، وعزاه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/٣/١١.

وقال عكرمة ومجاهد: إنما قال له ﴿فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكُ ﴾ كي تمس راحة قدميك الأرض الطيبة وينالك(١) من بركتها؛ لأنها قدست مرتين(٢).

وقال بعضهم: إنما<sup>(٣)</sup> أمر بذلك لأن الحفوة من أمارات التواضع، وذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت<sup>(٤)</sup>.

وقال سعيد بن جبير: قيل له: (٥) طإ الأرض حافيًا كيما يدخل كعبه (٦) من بركة الوادي (٧).

وقال أهل الإشارة (٨): معناه فرّغ قلبك من شغل الأهل والولد، قالوا: وكذلك هو في التعبير من رأى عليه نعلين يتزوج (٩)،

<sup>(</sup>١) في (ب): وتنال.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٧/ ٢٤١٧ مختصرًا، «جامع البيان» للطبري ١٤١/ ١٤٤ بمعناه، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٦، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٦/ ١٧، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٥، غير منسوب.

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/٣/١١.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(ب): كما يدخل الكعبة.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٧/ ٢٤١٨، بمعناه، «جامع البيان» للطبري بمعناه ١١/ ١٤٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٧٣، بمعناه.

<sup>(</sup>A) أهل الإشارة: هم الصوفية، وهم طائفة ممن فسروا القرآن بتأويل آيات القرآن على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية، تظهر لأرباب السلوك، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. أنظر: «التفسير والمفسرون» للذهبي 1/٣٥٢.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «غرائب التفسير» للكرماني ١/ ٧١١، وقال الشوكاني في «فتح القدير» ٣/ ٥١٢ : وهو من بدع التفاسير.

فخلعهما موسى السلام وألقاهما من وراء الوادي(١).

﴿ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوِّي ﴾ المطهر (٢).

﴿ طُورَى ﴾ أسم الوادي (٣). وقال الضحاك: وادٍ عميق مستدير (٤) مثل الطوى في أستدارته (٥).

وقيل: أراد به إنك تطوي الوادي (٦).

(١) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/٣/١١.

(۲) الزيادة من نسخة (ب)، (ج)، وهو في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٦٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٧٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٥.

(٣) ذكره البخاري في كتاب التفسير مقدمة تفسير سورة طه قبل حديث (٤٧٣٦)، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٤٦/١٦، قال: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بمثله.

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» ١٦/ ١٤٦، قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: ابن زيد بمثله.

والإسناد صحيح.

والأثر في «معالم التنزيل» للبغوي ٢٦٧/٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي المرامي المرام

وقد رجح ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» أنه أسم للوادي.

- (٤) في (ج): مستدير عميق.
- (٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٧٥، مختصرًا، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٥.
- (٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢٥/١٦ قال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس بمعناه.

وقيل: هو الليل، يقال: أتيتك طوى من الليل(١١).

وقيل: طويت عليه البركة طيًا (٢).

وقرأ عكرمة بكسر الطاء، وهما لغتان (٣). وقرأ أهل الكوفة وأهل (٤) الشام

(طوی) بالتنوین والإجراء (٥) المارات التذکیره و تخفیفه، الباقون بغیر تنوین (٢)، قال: لأنه معدول عن طاوي أو مطوي، فلما كان معدولًا عن وجهه كان مصروفًا عن إعرابه مثل عمر (٧) وزفر وقثم (٨).

## ﴿ وَأَنَا آخَتُرَتُكَ ﴾

14

أصطفيتك (٩). وقرأ حمزة: (وأنَّا اخترناك) بلفظ الجمع على

والأثر بهاذا الإسناد مسلسل بالضعفاء.

<sup>(</sup>١) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٧٥، بمعناه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٧٥، بمعناه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (ج).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٧)، «التيسير» للداني (ص٢٢٧)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (**س**).

<sup>(</sup>A) في (ب): زفر وعنهم وقثم.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٦٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٩) ١٢٦/١١، «لباب التأويل» للخازن ٣/٢٦٥.

# التعظيم (١) ﴿ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَيَّ ﴾.

#### ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي

ولا تعبد غيري<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴾ قال مجاهد: أقم الصلاة لتذكرني فيها (٣). وقال مقاتل: إذا تركت الصلاة ثم ذكرتها فأقمها (٤).

يدل عليه ما:

[١٨٥٧] أخبرنا عبد الله بن حامد (٥)، قال: نا محمد بن يعقوب (٦)،

والإسناد حسن.

والأثر في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٦٧، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٦/٢٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩/٢١، غير منسوب.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٧)، «التيسير» للداني (ص١٢٣)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «جامع البيان» للطبري ١٤٧/١٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٦٧، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٤٧/١٦، قال: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بمثله.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٧، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/ ٢٠، غير منسوب، «لباب منسوب، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٧٧، غير منسوب، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٥، غير منسوب.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) أبو العباس الأصم ثقة.

قال: نا إبراهيم بن مرزوق (۱) قال: نا (سعيد بن عامر) (۲) ، عن سي سعيد (۳) ، عن قتادة (٤) ، عن أنس أن رسول الله على قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها إن الله على يقول: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوَةَ لِنَامَ عَنَهَا فليصلها إذا ذكرها إن الله على يقول: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوَةَ لِنِكْرَى ﴾ (٥).

(٥) [١٨٥٧] الحكم على الإسناد:

عبد الله بن حامد، لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، لكن الحديث صحيح كما يلي. التخريج:

الحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة (٥٩٧)، قال: حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا همام عن قتادة به بنحوه.

ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٦٨٤)، قال: حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام عن قتادة به بنحوه. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد جميعًا عن أبي عوانة، عن قتادة به بنحوه.

وقال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة به بنحوه. وقال حدثنا نصر بن على الجهضمي، حدثني أبي، حدثنا المثنى، عن قتادة به بنحوه.

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن مرزوق البصري، شيخ يكتب حديثه. روى عن: أبيه وموسى بن أنس، وعنه: صعيد بن عون ومحمد بن سعيد الخزاعي «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢/ ١٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) من (ب)، (ج)، وهو سعيد بن عامر الضبعي، ثقة، صالح، وربما وهم.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن أبي عروبة، ثقة حافظ، أختلط بأخرة، لكنه كثير التدليس، وهو أثبت الناس في قتادة.

<sup>(</sup>٤) قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة، ثبت.

وقيل: هو مردود على الوحي يعني: فاستمع لما يوحى واستمع لذكري<sup>(۱)</sup>.

# ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾

يعني: أخفيها (٢). و﴿ أَكَادُ ﴾ صلة (٣).

كقول الشاعر<sup>(٤)</sup>:

سريع إلى الهيجاء شالٍ سلاحه

فما أن يكاد قرنه يتنفس (٥)

يعني: فما<sup>(٦)</sup> يتنفس من خوفه، والفائدة في الإخفاء التخويف والتهويل (٧).

قال ابن عباس وأكثر المفسرين معناه: أكاد أخفيها في نفسي (٨).

<sup>(</sup>١) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨٢/١١.

<sup>(</sup>٣) أَنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٣/ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن طيء الطائي.

<sup>(</sup>٥) «تاج العروس» كود، «لسان العرب» غير منسوب (كيد).

والمقصود من البيت: أن شبيهه وقرينه في الشجاعة والشدة ما يتنفس من شدة الخوف منه.

<sup>«</sup>لسان العرب» لابن منظور (قرن).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج): التهويل والتخويف، وهو في «الوسيط» للواحدي ٢٠٣/٣ عن ابن الأنباري، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٦٨.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٤٩/١٦، قال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بمثله.

وكذلك هو في مصحف أبي (١).

وفي مصحف عبد الله: أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق (٢).

وفي بعض القراءات: كيف أظهرها لكم (٣).

قال قطرب: فإن قيل: كيف يخفي الله من نفسه وهو خلق الإخفاء؟ قلنا: إن الله كلم العرب بكلامهم الذي يعرفونه، ألا ترى أن الرجل يعذل أخاه فيقول: أذعت سري. فيقول مجيبًا له معتذرًا إليه: والله لقد كتمت سرك من (٤) نفسي، فكيف أذعته؟ معناه عندهم أخفيته الإخفاء كله (٥).

والأثر بهاذا الإسناد ضعيف، لضعف ابن حميد الرازي ولاختلاط عطاء بن السائب.

والأثر ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٦٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨٤/١١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٥، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥٢٥ وعزاه لابن أبي حاتم، وسعيد بن منصور وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>١) أبي بن كعب بن قيس الخزرجي، الأنصاري، كان أحد كتبة الوحي.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ۲٤١٩، من طريق السدي بمعناه، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/٢٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٨٥، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥٢٥ من طريق السدي، وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٨٥، بمعناه مختصرًا.

وقال الشاعر(١):

أيام تصحبني هند وأخبرها

ما أكتم النفس من حاجي وأسراري (٢)

فكيف يخبرها بما يكتم من نفسه، فمجاز الآية على هذا. وقرأ الحسن وسعيد بن جبير بفتح الألف أي: أظهرها وأبرزها، يقال: خفيت الشيء، إذا أظهرته وأخفيته إذا سررته (٣).

قال آمرؤ القيس (٤):

خفاهن من أنفاقهن كأنما

خفاهن ودق من سحاب مركب(٥)

أي: أخرجهن.

﴿ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ أي: تعمل من خير وشر (٦).

CHARCETAR CHAR

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائل البيت.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ب): سترته، وهو في «المحتسب» لابن جني ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) هو أمرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر.

<sup>(</sup>ه) «ديوان أمرئ القيس» (ص٣٦).

والمقصود من البيت: أنه شبه خروج الفئرة من أنفاقهن وهي جحورهن بخروج المطر من السحاب المجتمع.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور (نفق)، (ودق).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير أبي القاسم الحبيبي» (ص١٨٢).

11

#### ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ ﴾

يصرفنك (١) ﴿عَنْهَا ﴾ يعني: عن الإيمان بالساعة (٢). ﴿مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَلهُ ﴾ مراده (٣). ﴿فَتَرْدَىٰ ﴾ فتهلك (٤).

# ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ ﴾

#### ﴿قَالَ هِي عَصَايَ﴾

وكانت لها شعبتان، وفي أسفلها سنان، واسمها نبعة في قول مقاتل (٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي 7٦٨/٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 11/ ١٨٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٢٦٨/٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 11/ ١٨٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) من (ب)، (ج)، وهو في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٨، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥٣/١٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٦٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٨٥، «لباب التأويل» للخازن ٣/٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٨، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(ب): الظفرة، والأثر أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥٥/١٦ قال: ثنا حسين قال: ثنا حسين قال: ثنا حسين قال: سمعت عكرمة بنحوه.

﴿وَأَهُشُ ﴾ وأخبط بها على الشجر ليتناثر ورقها فتأكل غنمي (١). وقرأ عكرمة: (وَأَهُسُّ) بالسين (٢) يعني: وأزجر بها (٣)، وذلك أن العرب تقول: هُس هِس (٤).

وقال النضر بن شميل: سألت الخليل عن [١٦/ب] قراءة عكرمة، فقال: العرب تعاقب بين السين والشين في كثير من الكلام، كقولهم: سمت العاطس وشمته، وشن عليه الدرع وسن، والروشم والروسم للختم (٥).

﴿ وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ ﴾ حوائج ومنافع، واحدتها مأرَبة ومأرُبة (1) بفتح الراء وضمها (٧)،

والأثر بهاذا الإسناد صحيح.

والأثر ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤١٩ عن عكرمة وعمرو ابن ميمون بنحوه، «الدر المنثور» للسيوطي ٥٢٦/٤ عن عكرمة بنحوه وعزاه لابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وعن عمرو بن ميمون بنحوه وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) في (ب): الشجرة ليتناثر ورقها علىٰ غنمي، وفي (ج): بها الشجر علىٰ غنمي ليتناثر، وهو في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨٦/١١، ١٨٧ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المحتسب» لابن جني ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٦٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨٧/١١ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «لسان العرب» (هسس).

<sup>(</sup>ه) أنظر: «تفسير أبي القاسم الحبيبي» (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٨ بنحوه، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/ ٢٧.

﴿ أُخْرَكُ ﴾ ولم يقل: أخر (١) لرؤوس الآي (٢).

قال ابن عباس: كان موسى الكليلة يحمل على عصاه زاده وسقاه، فجعلت تماشيه وتحدثه، وكان يضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل يومه، ويركزها فيخرج الماء، فإذا رفعها ذهب الماء، وكان يرد بها غنمه، وتقيه الهوام بإذن الله، وإذا ظهر له عدو حاربت وناضلت عنه، وإذا أراد الأستقاء من البئر أدلاها فطالت على طول البئر وصارت شعبتاها كالدلو حتى يستقي، وكان يظهر على شعبتيها كالشمعتين بالليل تضيء له ويهتدي بها، وإذا استهى ثمرة من الثمار ركزها في الأرض فتغصنت غصن تلك الشجرة وأورقت ورقها وأثمرت ثمرها فهاني المآرب (٣).



﴿ فَأَلْقَنْهَا ﴾

من يده (٤).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معانى القرآن» للفراء ٢/ ١٧٧ بمعناه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٦٩، مختصرًا، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٧/٢٢ بمعناه، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨٧/١١ مختصرًا، «لباب التأويل» للخازن ٢٦٦/٣، مختصرًا.

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ٣٢٠: ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية.

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/ ٣٢٠.

﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ تَمشي مسرعة على بطنها (١).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: صارت حية صفراء لها عرف كعرف الفرس، وجعلت تتورم حتى صارت (٢) ثعبانًا وهو (٣) أكبر أكبر ما يكون من الحيات فلذلك قال في موضع: ﴿ كَأُنَّهَا جَانَّ ﴾ (وأراد الأبتداء) (٦) وهي أصغر الحيات، وقال في موضع آخر: (ثعبان) (٧) وهو أعظمها، فالجان عبارة عن أبتداء حالها، والثعبان عبارة من أبتداء حالها، والثعبان عبارة أنتهاء حالها (٩).

وقيل: أراد أنها في عظم الثعبان، وسرعة الجان، فأما الحية فإنها تجمع الصغير والكبير والذكر والأنثل (١٠٠).

قال فرقد السبخي: كان ما بين لحييها أربعون ذراعًا فلما ظهر في

<sup>(</sup>١) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٩، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ب): تصير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وهي.

<sup>(</sup>٤) في (ب): أعظم.

<sup>(</sup>٥) النمل: ١٠.

<sup>(</sup>٦) من (ب).

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ١٠٧.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، و(ب): إخبارًا.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «معالم التنزيل» ٥/ ٢٦٩ غير منسوب، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٨/٢٢، بمعناه غير منسوب.

<sup>(</sup>۱۰) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٦٩، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٨/٢٢ مختصرًا، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٧.

موسى الكليلا الخوف ونفار الطبع لما رأى من الأعجوبة.

الله على: ﴿ خُذُهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ﴾ أي: إلى سيرتها هيئتها ﴿ اللهُ وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ﴾ . أي: إلى سيرتها هيئتها ﴿ اللهُ وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ﴾ . نردها عصا كما كانت (١).

﴿ وَأَضْمُمْ يَدُكُ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ﴾

يعني: إبطك(٢).

وقال الكلبي: الجناح أسفل من الإبط<sup>(٣)</sup>.

وقال مجاهد: تحت عضدك(٤).

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٥٧، عن مجاهد قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد بمثله.

والإسناد ضعيف لضعف سنيد، واختلاط حجاج المصيصي، وعنعنة ابن جريج واحتمال تدليسه.

(٢) في (ب): تطلب.

وهو في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٠، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٧.

- (٣) لم أجد هذا القول عند غير المصنف.
- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بمثله ١٥٧/١٦.

والأثر ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٢١ (١٣٤٢٠) عن مجاهد، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٩١، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥٢٧، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. والأثر حسن.

قال مقاتل: يعني: موضع (۱) جناحك وهو عضده (۲). وَتَغُرُّجُ بَيْضَآءَ مِنْ عَيْرِ سُوٓءِ أي: برص ولا داء (۳) (عَايَةً أُخُرَى الله سوى العصا فأخرج يده من مدرعة له مضيئة (٤) بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس يعشي البصر (٥).

# ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايْتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞



كان حقه الكبر، وإنما قال ﴿ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ وفاقًا لرؤوس الآي (٢٠). وقيل: فيه إضمار معناه: لنهبك من آياتنا الآية (٧) الكبرى أله، دليله قول ابن عباس رضي الله عنهما: كانت يد موسى الله أكبر آياته (٩).

#### قوله: ﴿ أَذْهُبُ إِلَىٰ فِرُعُونَ إِنَّهُ مُعَىٰ ١ ﴾



عصا وعلا وتكبر وكفر، فادعه إلىٰ عبادتي واعلم بأني قد(١٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل، و(ج): مع.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩١/١١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩١/١١ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(ب): مضربة.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩١/١١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩١/١١.

<sup>(</sup>٧) من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>A) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩١/١١.

<sup>(</sup>٩) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩١/١١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>١٠) زيادة من (ب)، (ج).

ربطت على قلبه. قال: كيف تأمرني أن آتيه وقد ربطت على قلبه، فأتاه ملك [۱/۱۷] من خزان الريح، فقال: أنطلق، فإنا أثنا عشر من خزان الريح منذ خلقنا الله على ونحن (١) في هذا فما علمناه، فامض لأمر الله سبحانه (٢).

فقال موسى عند ذلك

﴿ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾

وسع ولين لي قلبي بالإيمان والنبوة (٣).

﴿ وَيُسِّرُ لِيَ أَمْرِي ﴿ ﴾

أي: وسهل علي ما أمرتني من تبليغ الرسالة إلى فرعون (٤).

﴿ وَٱحْلُلْ ﴾

يعني: وابسط وافتح (٥) . ﴿عُقُدَةً مِن لِسَانِ ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت في لسانه رتة (٦) وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات يوم

77

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب): لما أمرت.

وهو في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦/ ١٩٢ بمعناه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآنَّ» للقرطبي ١١/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» للواحدي ٣/ ٢٠٥ بمعناه، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٢٨١ بمعناه.

<sup>(</sup>٥) في (ج): وافتح وابسط، ولم أجد هذا القول عند غير المصنف.

<sup>(</sup>٦) الرتة: ردة قبيحة في اللسان من العيب، وقيل: هي العجمة في الكلام. «لسان العرب» (رتت).

فلطمه لطمة وأخذ بلحيته، فقال فرعون لآسية أمرأته (1): إن هذا عدوي. فقالت آسية: على رسلك، إنه صبي لا يفرق بين الأشياء ولا يميز. ثم جاءت بطستين (٢)، فجعلت في أحدهما الجمر (٣)، وفي الآخر الجوهر، ووضعتهما بين يدي موسى فأخذ جبريل بيد موسى فوضعهما على النار حتى رفع جمرة ووضعها على لسانه فتلك الرتة (٤).



## ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي اللَّهِ ﴾

# كي<sup>(٥)</sup> يفهموا كلامي<sup>(١)</sup>.

(۱) آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد، فرعون مصر في عهد يوسف الناها، وقيل غير ذلك في نسبتها.

انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير ١/ ٢٣٩.

- (۲) الطست: من آنیة الصفر، أنثی، وقد تذكر.ث(لسان العرب) (طست).
- (٣) الجمر: النار المتقدة، واحدته جمرة، فإذا برد فهو فحم.
   ث (لسان العرب) (جمر).
- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٥٩، قال: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن سعيد بن جبير بمعناه مختصرًا.

والإسناد حسن.

والأثر ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٢١ (١٣٤٢٢) عن سعيد بن جبير، بمعناه مختصرًا. والأثر من الإسرائيليات.

- (٥) في (ب): يعني.
- (٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي المرامي المرا

﴿ وَٱجْعَلَ لِي وَزِيرًا ﴾

معينًا وظهيرًا (١) ﴿ مِنْ أَهْلِي ﴾ ثم بيّن (٢) من هو فقال (٣)
﴿ هَرُونَ أَخِي ۞ ﴾.

﴿ ٱشْدُدْ بِهِ ۚ أَزْرِي ﴾

ظهري (٤).

٣٢ ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ يعني: النبوة وتبليغ الرسالة (٥).

۳۳ ﴿ كَنْ نُسَبِعَكَ كَثِيرًا ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهُ ال

﴿وَنَذَكُّرُكُ كَثِيرًا ﷺ.

﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞﴾

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق، وابن عامر ﴿ٱشۡدُدۡ بِهِۦٓ أَزۡرِى ۞﴾

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) في (ب): تبين.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٦٠/١٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٧١، «لباب التأويل» للخازن ٣/٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٢ عن الكلبي، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٤/١١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٨.

بفتح الألف (وأشركه في أمري) بضم الألف<sup>(۱)</sup> على الجزاء والجواب<sup>(۲)</sup> حكاية<sup>(۳)</sup> عن موسى الكن أي: أفعل ذلك.

قال الله تعالىٰ له:



﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ﴾

قد أعطيت (٤) مرادك وسؤالك يا موسى (٥).



﴿ وَلَقَدُ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۗ ﴾

قبل هانِّره وهي (٦).



﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﷺ وَحَيْ اللهِ اللهِ مثل وحي النحل (٧).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٧)، «التيسير» للداني (ص٢٢١)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٢١.

 <sup>(</sup>۲) الجزاء والجواب: هو فعل الجواب في أسلوب الشرط، ويقال له: فعل الجزاء،
 أي: أنه جزاء مترتب على حصول الشرط.

انظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية» لمحمد سمير نجيب اللبدي (٤٤) . (٥٧).

<sup>(</sup>٣) في (ج): إخبارًا.

<sup>(</sup>٤) في (ج): أعطيناك.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٢، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٦) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٢، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٧) «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٢.

والوحي: هو الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي، وكل ما ألقيته إلىٰ غيرك.

#### ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ ﴾



أجعليه في التابوت<sup>(١)</sup>.

قال مقاتل: والمؤمن الذي صنع التابوت من (آل فرعون) أسمه حِزقيل (٣).

وقيل: إنه كان من بردي (٤).

«لسان العرب» (وحي).

والنحل: هو ذباب العسل، واحدتها: نحلة. «لسان العرب» (نحل).

- (١) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٢، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٨.
  - (٢) من (ب)، (ج).
  - (٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ١٩٥.
    - (٤) بردِيُّ: بالفتح نبت معروف واحدته بردية.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٢٥١ (برد).

والأثر أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦١/١٦، قال: حدثنا موسىٰ قال: حدثنا عمرو قال: ثنا أسباط، عن السدى بمثله.

والإسناد ضعيف، لضعف أسباط بن نصر، ولأن موسىٰ بن هارون لم أجد له ترجمة.

والأثر ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٧٢، والرازي في «مفاتيح الغيب» ٢/ ٥٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥١/١٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٩، «الدر المنثور» للسيوطي ١٥٢٨ عن السدي، وعزاه لابن أبي حاتم، ولا يوجد ذلك في المطبوع من «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم.

﴿ فَٱقۡدِفِهِ فِي ٱلۡمِ عِنْ يَعْنِ : نهر النيل (١) ﴿ فَلۡمُلۡقِهِ ٱلۡمَ ﴾ (يعني : شاطئ النهر، لفظه لفظ أمر ومعناه خبر مجازه حتى يلقيه اليم بالساحل) (٢). ﴿ يَأْخُذُهُ عَدُو لِ وَعَدُو لَهُ لِلَّهُ ﴾ يعني : فرعون، فاتخذت تابوتًا (٣) وجعلت فيه قطنًا محلوجًا (٤)، ووضعت فيه موسى وقبرت رأسه وخصاصه يعنى : شقوقه (٥) ثم ألقته في النيل.

وكان يسرع منه نهر كبير عظيم (٦) في دار فرعون فبينا هو جالس على رأس البركة مع آمرأته آسية إذا تابوت يجيء به الماء، فلما رأى ذلك أمر الغلمان والجواري بإخراجه، فأخرجوه، وفتحوا رأسه، فإذا صبي من أصبح الناس وجهًا، فلما رآه فرعون أحبه بحيث لا يتمالك فذلك قوله كلى: ﴿وَأَلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) نهر النيل: هو نهر ينبع من جبل القمر من وراء خط الاستواء، ويصب في البحر بعد صعيد مصر، وهو أطول الأنهار في العالم، وهو النهر الوحيد الذي يصب من الجنوب إلى الشمال.

انظر: «معجم البلدان» لياقوت ٥/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) من (ب)، (ج)، وهو في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) التابوت: هو الصندوق الذي يحرز فيه المتاع. انظر: «المعجم الوسيط» (ص٨١) (تب).

<sup>(</sup>٤) القطن المحلوج: الخالص من البذر. انظر: «المعجم الوسيط» (ص١٩١) (حلج).

<sup>(</sup>٥) في (ب): خصوصه، وهو في «لسان العرب» لابن منظور (خصص).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦١/١٦، قال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق بمعناه.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحبه وحببه إلى خلقه (١).

قال عطية العوفي: جعل عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من رآه (۲).

وقال قتادة: ملاحة كانت في عيني موسى النظام ما رآه أحد إلا عشقه (٣).

قوله ﷺ: ﴿وَلِئُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ أي: ولتربىٰ ولتغذىٰ بمرأىٰ ومنظر منى (٤).

والإسناد ضعيف.

والأثر ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٧٢ بنحوه، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١/، ١٩٥ بنحوه.

- (۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 17/١١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٩.
  - (٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٦/١١.
- (٣) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٦/١١، «الدر المنثور» للسيوطي ١٩٦/٥، «الدر المنثور» للسيوطي ١٩٦٥، وعزاه لابن عساكر.
- (٤) في (ب): بمرأى مني ومنظر مني، وفي (ج) سقط قوله: ومنظر، وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١٩ بنحوه، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٢/١٦، قال: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة بمعناه.

والإسناد حسن.

والأثر ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٤٢٢/٧ (١٣٤٣١، ١٣٤٣٢) بمعناه عن أبي عمران الجوني، وقتادة، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٧٢، والسيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٥٢٩، عن أبي عمران الجوني

# ﴿ إِذْ تُمْشِيَ أُخْتُكُ ﴾

[۱۷/ب] واسمها مريم متعرفة خبره (۱) ﴿ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُكُو عَلَى مَن يَكُفُلُهُ ﴾ يرضعه ويضمه إليكم، وذلك أنه كان (۲) لا يقبل ثدي آمرأة، فلما قالت لهم أخته ذلك، قالوا: نعم، فجاءت بالأم فقبل ثديها (۳) فذلك قوله على: ﴿ فَرَجَعْنَكَ ﴾ (رددناك إلى أمك) (٤) وفي مصحف أبي ﴿ فَرَجَعْنَكَ ﴾ (رددناك إلى أمك) في بلقائك وبقائك (۱۵ وَلَا تَعْرَنُ ﴾ فرددناك إلى أمك) قال ابن عباس: قتل قبطيًا (۷)

بمعناه، وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم، وعن قتادة بمعناه وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

والأثر حسن.

(۱) في (ج) تقديم: متعرفة خبره، وفي الأصل: خبرها، وفي (ب): خبرك، وهي مريم بنت عمران بن يصهر بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام.

والأثر في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٩، «قصص الأنبياء» لابن كثير ٢/ ٣٤٧.

- (٢) ساقطة من (ب).
- (٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٩.
- (٤) من (ج)، وهو في «جامع البيان» للطبري ١٦/ ١٦٣، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢١/ ٢٢.
  - (٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/١٩٧.
- (٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٩، بلفظ: بلقائك.
  - (٧) القبط: هم أهل مصر وسكانها الأصل.«لسان العرب» (قبط).

كافرًا (١). قال كعب الأحبار: كان إذ ذاك ابن ثنتي عشرة سنة (٢). ﴿ وَفَنَتَكَ فَنُونَا ﴾ قال ابن ﴿ فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِ من غم القتل وكربه (٣) . ﴿ وَفَنَتَكَ فَنُونَا ﴾ قال ابن عباس: ٱختبرناك ٱختبارًا (٤).

وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: أبتليناك أبتلاء (٥).

وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصا(٦).

﴿ فَلَبِثْتَ ﴾ فمكثت (٧)

- (۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١) ١٩٧/، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٩.
- (٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢) ١١/ ١٩٧، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٩.
  - (٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٩.
- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٤/١٦ قال: حدثنا علي قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس بمثله.

والإسناد ضعيف.

- والأثر ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٢٣ (١٣٤٣٥)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٧٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» والبغوي في «الدر المنثور» ١٩٨/١١، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ٢٦٩، والسيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٥٢٩، وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
- (٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٧٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي المام ١٩٨١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٩ غير منسوب.
- (٦) أنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٢٤٢٣/٧ (١٣٤٣٤)، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٨/١١، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥٢٩، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
  - (٧) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٣، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٩.

﴿سِنِينَ﴾ يعني: عشر سنين (١).

﴿ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ﴾ وهي بلدة شعيب النَّكِيِّ على ثمان مراحل من مصر (٢).

قال وهب: لبث عند شعیب ثمان وعشرین سنة، (عشر سنین منها مهر آمرأته صفیر بنت شعیب وثمان عشرة سنة) ( $^{(7)}$  أقام عنده حتی ولد له  $^{(2)}$ .

﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَهُوسَىٰ ﴾ قال مقاتل: على موعد (٥).

وقال محمد بن كعب: ثم جئت على القدر الذي قدرت أنك تجيء (٦).

قال عبد الرحمن بن كيسان: علىٰ رأس أربعين سنة، وهو القدر

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٢٤٢٣/٧ (١٣٤٣٠) عن قتادة، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٨/١١، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥٣٦ عن قتادة، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) مدين: بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نون، على بعد ست مراحل من الشام.

انظر: «معجم البلدان» لياقوت ٥/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥٥/٢٧، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/٥٥ مختصرًا، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٨/١١، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري في كتاب التفسير، مقدمة تفسير سورة طه. وانظر: «تفسير أبي القاسم الحبيبي» (ص١٨٣).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الوسيط» للواحدي ٢٠٧/٣.

24

الذي يوحى فيه إلى الأنبياء (١).

وقال الكلبي: وافق الكلام عند الشجرة (٢).

قوله عَلَى: ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهُ ﴾

آخترتك واصطفيتك واختصصتك بالرسالة والنبوة<sup>(٣)</sup>.

﴿ أَذُهُبُ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِّ اَيْتِي ﴾

اليد والعصا(٤).

﴿ وَلَا نَنِيا ﴾ قال ابن عباس: لا تضعفا (في تبليغ الرسالة) (٥٠). وقال السدى: لا تفترا (٢٠).

وهاذا الإسناد مسلسل بالضعفاء.

والأثر ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 1727 (١٣٤٤٠) مختصرًا، والبغوي في «معالم التنزيل» 1727، والخازن في «لباب التأويل» 1727 غير منسوب، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» 1727، والسيوطي في «الدر المنثور» 1727، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

(٦) ٱنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٠، غير منسوب.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٢٨٦/٥، بنحوه غير منسوب.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا عند غير المصنف.

<sup>(</sup>٣) «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٠ بمعناه.

<sup>(</sup>٤) في (ج): العصا واليد، وهو في «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/٥٦.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ج)، والأثر أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٩/١٦ قال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس بنحوه.

وقال محمد بن كعب: لا تقصرا(١).

وروىٰ علي بن أبي طلحة (٢)، عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تبطئا (٣).

وفي قراءة ابن مسعود: (ولا تهنا في ذكري)(٤).





قال ابن عباس: لا تعنفا في قولكما ولا تغلظا<sup>(٥)</sup>. وقال السدي وعكرمة: كنياه وقولا له: يا أبا العباس<sup>(٦)</sup>.

- (۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٠، غير منسوب.
  - (٢) في الأصل: طالب.
- (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٨/١٦، قال: حدثني علي قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية عن علي، عن ابن عباس بمثله، والإسناد ضعيف. والأثر ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٢٣ (١٣٤٤)، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ٣٣٨، والسيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٥٣٦، وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.
  - (٤) ٱنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٩/١١. والأقوال لا تعارض بينها، فالتقصير والبطء نتيجة من نتائج الضعف والفتور.
- (٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٤، مختصرًا، «لباب التأويل» للخازن (٢٧٠، مختصرًا.
- (٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٩/١٦، قال: حدثني جعفر ابن ابنة إسحاق بن يوسف الأزرق قال: ثنا سعيد بن محمد الثقفي قال: ثنا علي بن صالح، عن السدي بلفظ: كنياه. وهذا إسناد ضعيف؛ آفته سعيد الثقفي وابن ابنة إسحاق لم أجده.

وقيل: يا أبا الوليد<sup>(١)</sup>.

وقال مقاتل: يعني بالقول: ﴿ فَقُلْ هَل لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ۞ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكِ فَنَخْشَىٰ ۗ إِلَىٰ مَا لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ۞ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكِ فَنَخْشَىٰ ۗ إِلَىٰ اللهِ ﴾ (٢)(٣).

وقال أهل المعاني: معناه الطفا له في قولكما فإنه رباك وأحسن تربيتك وله عليك حق الأبوة فلا تجبهه بمكروه في أول قدومك عليه (٤).

ويقال: عداه على قبول الإيمان شبابًا لا يهرم وملكًا لا ينزع عنه إلا بالموت وتبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى (٥) حين موته (٢).

قال المفسرون: فكان هارون يومئذ بمصر فأمر الله على موسى أن يأتي (٧) هارون وأوحي إلى هارون الكيلا وهو بمصر أن يتلقى موسى.

والأثر أيضا في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٢٠٠، بمعناه، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 11/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) النازعات: ١٨ - ١٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٤، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٠. والأقوال المتقدمة مع عدم الدليل أو ضعفها، فهي من القول اللين الذي تحمل عليه الآية.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٠٠/١١ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٥، عن السدي مطولًا، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢١/ ٥٠، ٩٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٢٠، بمعناه مختصرًا، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ج): فأمر الله تعالىٰ أن يأتي موسىٰ هو وهارون.

فتلقاه إلىٰ مرحلة وأخبره بما أوحي إليه، فقال له موسىٰ إن الله عز جل أمرني أن آتي فرعون وسألت ربي أن يجعلك معي<sup>(١)</sup>.

﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ (فعسىٰ يسلم) (٢) ، فإن قيل: كيف قال: ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ وقد علم الله تعالىٰ في سابق علمه أن (٣) فرعون (٤) [١/١٨] لا يتذكر ولا يخشىٰ (٥).

قال الحسين بن الفضل: هو مصروف إلى غير فرعون، مجازه: لكي يتذكر متذكر أو يخشى خاش إذا رأى بري وإلطافي بمن خلقته ورزقته وصححت جسمه وأنعمت عليه ثم أدعى الربوبية دوني (٢).

قال أبو بكر محمد بن عمر الوراق (٧): (لعل) هاهنا من الله واجب، ولقد تذكر فرعون (٨) وخشي حيث لم تنفعه الذكرى (٩) والخشية وذلك قوله حين ألجمه الغرق في البحر: ﴿ اَمَنتُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ٓ اَمَنتُ بِهِ بَنُواْ

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي، ٥/ ٢٧٥، عن السدي بنحوه مختصرًا، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٠، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب): وفي الأصل: أي، بدل: عسى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وعلمه سابق في.

<sup>(</sup>٤) في (ب): أنه.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٥، بنحوه، «لباب التأويل» للخازن ٢/ ٢٧٠، بمعناه، غير منسوب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أبو بكر بن محمد.

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ج): حيث لم ينفعه الذكر.

إِسْرَةِ بِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿(١)(٢).

[۱۸۵۸] سمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن حبيب (٣) يقول: (سمعت أبي (٤) يقول: سمعت محمد بن علي (٥) الوراق) (٦) يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي (٧) يقول: وقرأ هاذِه الآية: هاذا رفقك بمن يقول أنا الإله فكيف رفقك بمن يقول: لا إله إلا الله (٨)؟!.

(قال أبو القاسم الحبيبي)(٩): فبنيت (١٠) عليه ألفاظًا ٱقتديت به

<sup>(</sup>۱) يونس: ۹۰.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢) أنظر: «معناه، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٠، مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: علي بن محمد. وهو محمد بن علي الوراق الجرجاني أبو جعفر من أهل بغداد، يقال له: حمدان بن علي. يروي عن: أبي عاصم، وعبيد الله بن موسى، روى عنه: محمد بن المنذر بن سعيد وغيره. ذكره ابن حبان في «الثقات» قال الدارقطني: ثقة. وقال الخطيب: كان فاضلًا حافظًا ثقة «الثقات» لابن حبان محمد بن المنذر بن عليه عنداد» ٣/ ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>v) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٨) [١٨٥٨] الحكم على الإسناد:

فيه أبو القاسم تكلم فيه الحاكم، وأبوه لم أجده ويحيى لم يذكر بجرح أو تعديل. التخريج:

ٱنظر «تفسير أبي القاسم الحبيبي» (ص١٨٣).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>١٠) في (ج): فقلت.

فيها، فقلت: هأذا رفقك بمن ينافيك، فكيف رفقك بمن يصافيك، هأذا رفقك بمن يعاديك، فكيف رفقك بمن يواليك، هأذا رفقك بمن يسبك، فيكيف رفقك بمن يحبك، (هأذا رفقك بمن يقول ندًّا، فكيف رفقك بمن يقول فردًا، هأذا رفقك بمن ضل، فكيف)(۱) رفقك بمن ذل، هأذا رفقك بمن أقترف، فكيف رفقك بمن أعترف، هأذا رفقك بمن أصر، فكيف رفقك بمن أستخبر، فكيف رفقك بمن أستغفر (۲).

#### ﴿قَالَا ﴾

يعني: موسى وهارون عليهما السلام (٣) ﴿رَبُّنَا إِنَّنَا نَعَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْهَا السلام (٢) ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا نَعَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْهَا ابن عباس: يعجل بالقتل والعقوبة (٤). وقال الضحاك: يجاوز الحد (٥). وقيل: يغلبنا (١). ﴿ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴾ يتكبر ويستعصي علينا (٧).

#### CARCEAR CARC

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير أبي القاسم الحبيبي» (ص١٨٣).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٦، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٦، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/ ٢٠، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٢٩٠، غير منسوب.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير أبي القاسم الحبيبي» (ص١٨٣). والأقوال السابقة وإن لم يكن عليها دليل فإنها تدخل في معنى الإفراط.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب)، (ج)، وهو في «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/ ٢٩٠، عن مقاتل مختصرًا.

#### ﴿ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُما ﴾

1

بالدفع عنكما(۱) ﴿أَسْمَعُ ﴾ قولكما وقوله (۲) ﴿وَأَرَكُ ﴾ فعله وفعلكما (۳).

# ٧٤ ﴿ فَأَنْيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمَّ

أي: ولا تتعبهم في العمل (٤) وكانت بنو إسرائيل عند آل فرعون في عذاب شديد يقتل أبناءهم، ويستخدم نساءهم ويكلفهم من العمل واللّبن (٥) والطين (٦) وبناء المدائن ما لا يقدرون عليه (٧).

قال موسى: ﴿قَدْ جِئْنَكَ بِاللَّهِ مِّن رَّبِكَ ﴾ قال فرعون: وما هي؟، فأدخل يده في جيب قميصه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس، غلبت نور الشمس، فعجب منها، ولم يره العصا إلا بعد ذلك يوم الزينة (٨).

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «جامع البيان» للطبري ١٦/ ١٧٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 1/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) آنظر: «جامع البيان» للطبري ١٦/ ١٧٠، بمعناه.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٦، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) اللبن: هو المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ. انظر: «المعجم الوسيط» (ص٨١٤) (لبن).

<sup>(</sup>٦) في (ب): في الطين.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٠٣/١١، بنحوه.

<sup>(</sup>A) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٠٣/١١.

﴿ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَبَعَ ٱلْمُدُكَ ﴾ يعني: سلم من أسلم (١). ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ



أنبياء الله<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَتَوَلَّنَا ﴾ أعرض عن الإيمان (٣).

ورأيت في بعض التفاسير: أن هانيه أرجى آية للموحدين في القرآن (٤).



### ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُمُوسَىٰ اللَّهُ ﴾

يعني: يا موسى وهارون، فذكر موسى دون هارون لرؤوس الآي (٥).



﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي آَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُم ثُمَّ هَدَىٰ ۞

قال الحسن وقتادة: أعطىٰ كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه (٦).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٦، بمعناه «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧١، بمعناه.

<sup>(</sup>٢) في (ج): بآياتنا، وهو في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٠٤/١١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٠٤/١١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير أبي القاسم الحبيبي» (ص١٨٣)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 1/٢٤٧، بنحوه عن ابن عباس، «البحر المحيط» لأبي حيان ٦/٢٤٧، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٠٤/١١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٢/ ١٦ قال: حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة بنحوه.

وقال مجاهد: [۱۸/ب] لم يجعل خلق الإنسان (في خلق البهائم)<sup>(۱)</sup>، ولا خلق البهائم في خلق الإنسان، ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرا<sup>(۲)</sup>.

وقال عطية ومقاتل: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَاهُ ﴾ يعني: صورته (٣). قال الضحاك: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَاهُ ﴾ يعني: اليد للبطش، والرجل للمشي، واللسان للنطق، والعين للبصر، والأذن للسمع (٤).

[١٨٥٩] أخبرنا عبد الله بن حامد (٥) قال: نا عبد الرحمن بن

والإسناد حسن.

والأثر في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٧٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي المرازاق وسعيد بن منصور، «الدر المنثور» للسيوطي ٥٣٨/٤، وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٢/١٦، قال: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد بمعناه. والإسناد ضعيف.

والأثر في «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٧/ ٢٤٢٤ (١٣٤٥٢)، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٠٤/١، بمعناه، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥٣٨، بمعناه، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٠٥/١١، بمعناه.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٧٦، بنحوه، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١١/٥٠، بنحوه، «لباب التأويل» للخازن ٣/٢٧١، بنحوه، غير منسوب.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.

محمد الزهري (۱) قال: نا أحمد بن سعيد (۲) قال: نا سعيد بن سليمان (۳) ، عن إسماعيل (۵) ، عن أبي صالح (٦): ﴿ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُم ثُمَّ هَدَىٰ قال: هداه للمعيشة (۷).

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: أعطىٰ كل شيء خلقه يعني: شكله، للإنسان الزوجة، وللبعير ناقة، وللفرس الرمكة (٨) وللحمار الأتان (٩) ﴿ مُمَّ هَدَىٰ اَي: عرف وعلم (١٠) وألهم كيف يأتي الذكر

والإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١) في (ب): الأزهري، وفي (ج): الهروي. وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن سعيد بن الحيري، أبو جعفر النيسابوري، يروي عن: علي بن حجر وأحمد بن صالح المصري وأهل العراق والشام. وكان يحفظ. ذكره ابن حبان في «الثقات».

<sup>(</sup>٣) الواسطي البزاز ثقة، حافظ.

<sup>(</sup>٤) ابن مرة الخلقاني. صدوق، يخطئ قليلًا.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن أبي خالد: هرمز، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٦) ذكوان السمان الزيات، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>V) [١٨٥٩] الحكم على الإسناد:

ضعيف فيه عبد الله بن حامد لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ٨) الرمكة: هي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل. «لسان العرب» (رمك).

<sup>(</sup>٩) الأتان: هي الحمارة. «لسان العرب» (أتن).

والأثر أخرجه الطبري في «جامع البيان» قال: حدثني علي قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس ١٦/ ١٧١، بمعناه مختصرًا.

والأثر في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٧، بنحوه، «الجامع لأحكام القرآن» والأثر في بمعناه مختصرًا.

<sup>(</sup>١٠) من (ب)، (ج).

الأنثى في النكاح(١).

وقرأ نصير: ﴿خَلَقَـكُهُۥ بفتح اللام على الفعل<sup>(٢)</sup>. (قال فرعون:

### ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾

وإنما) (٣) قال فرعون لموسى حين (٤) قال موسى الطَّيِّة : ﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الطَّيِّة : ﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الطَّيِّة : ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ اللَّهِ مِ أَلَى اللَّهُ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِم ﴿ (٥) عَلَيْكُمْ مِّثُلَ يَعْدِهِم ﴿ (٥) فَقَالَ فَقَالَ فَرعون حينئذ له : ﴿ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ اللَّهُ وَلَى ﴾ الذي ذكرت (٦). فقال موسى.

# ﴿عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِّ

يعني: اللوح المحفوظ (٧) وإنما رد موسى الله علم ذلك على الله ؛ الله لم يعلم ذلك وإنما نزلت التوراة عليه بعد هلاك فرعون وقومه (٨).

<sup>(</sup>۱) في (ب): الأنثى والذكر، وهو في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٧، بمعناه، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧١، «الدر المنثور» ٤/ ٥٣٨، بمعناه، عن سعيد بن جبير، وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٢٠٥، وقد رواها نصير عن الكسائي.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) غافر: ۳۰، ۳۱.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٧، بمعناه.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٨) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٧، بمعناه، «لباب التأويل» للخازن ٢٧١/، بمعناه.

﴿ لَا يَضِلُّ رَبِي ﴿ وَلَا يَضِلُّ رَبِي ﴾ لا يخطئ (١) ربي ﴿ وَلَا يَسَى ﴾ فيتذكر (٢). وقال مجاهد: هما شيء واحد (٣).

CHARLENA CENTAR

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٣/١٦، قال حدثني علي قال: ثني عبد الله قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس بمثله.

والإسناد ضعيف.

الأثر ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٢٥ (١٣٤٥٩)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٠٨/١١ عن ابن عباس، والسيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٥٣٨ عن ابن عباس، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

- (٢) ٱنظر: «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧١.
- (٣) أخرجه مجاهد في «تفسيره» ١/ ٣٩٧، قال: أنا عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم قال: ثنا آدم، قال: نا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وهذا إسناد ضعيف. والأثر ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٢٥ (١٣٤٦٠)، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٧٣، قال: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بمثله.

وهاذا إسناد حسن.

والأثر ذكره الرازي في «مفاتيح الغيب» ٢٢/ ٢٧، والسيوطي في «الدر المنثور» \$/ ٥٣٨، وعزاه لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

### ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا ﴾



(قرأ أهل الكوفة بغير ألف أي: فرشًا) (۱) وقرأ الباقون (مهادا) أي: فراشًا (۲). واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴿ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ مِهَادًا ﴿ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ أي: أدخل وبين وطرق لكم فيها طرقا (٥).

﴿ وَأَنزُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزُوْجَا اللهِ أَصنافًا (٦) ﴿ من نبات شتى ﴾ مختلف الألوان والطعوم والمنافع من بين أبيض وأخضر وأحمر وأصفر وأكهب (٧) كل صنف زوج ومنها للدواب ومنها للناس (٨).

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٧)، «التيسير» للداني (ص١٢٣)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) النأ: ٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٨)، «التيسير» للداني (ص١٢٣)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٢٠، واختيار أبي عبيد وأبي حاتم، ذكره ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (٤٣٤)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٠٩/١١.

<sup>(</sup>٥) «لباب التأويل» للخازن بمعناه ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) من (ج)، وهو في «زاد المسير» لابن الجوزي ٥/٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) في (ب): أبيض وأكهب. والأكهب هو: لون ليس بخالص في الحمرة، وهو في الحمرة خاصة.

<sup>«</sup>لسان العرب» (كهب).

<sup>(</sup>A) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٨، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢.

## ثم قال: ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَواْ ﴾

أي: وارتعوا(١) ﴿أَنْعُلُمُكُمُّ ﴾.

تقول العرب: رعيت الغنم فرعت لازم ومتعد (٢).

﴿إِن في ذلك ﴾ الذي ذكرت ﴿ لَأَينَتِ لِأُولِى اَلنَّهَىٰ ﴾ أي: لذوي العقول، واحدها نهية، سميت بذلك لأنها تنهى صاحبها عن القبائح والفضائح وارتكاب المحظورات والمحرمات (٣).

وقال الضحاك: ﴿لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ﴾ يعني: الذين ينتهون عما حرم الله عليهم (٤).

وقال قتادة: لذوي الورع(٥).

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: لذوي التقلي(٦).



<sup>(</sup>١) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٥/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٨، مختصرًا، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١٠/١١، مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٨، مختصرًا.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٨، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢، غير منسوب.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٢٤٢٦/٧ (١٣٤٦٥)، بنحوه، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٧٨، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٥٣٩، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٧/ ٢٤٢٦ (١٣٤٦٤) بنحوه، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥٣٩، بنحوه، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر. وليس ذلك في المطبوع من «تفسير الطبري».

#### قوله ﷺ: ﴿مِنْهَا﴾

أي: من الأرض (١) ﴿ خَلَقْنَاكُمْ ﴾ يعني: أباكم آدم (٢).

وقال عطاء الخرساني ١٩٥/أ]: إن الملك لينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق من التراب ومن النطفة فذلك قوله: ﴿مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ ﴿ (٣).

﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ أي: عند الموت والدفن (٤).

وقال علي (بن أبي طالب) طالب) المؤمن إذا قبض الملك روحه (٢) وانتهى به إلى السماء، وقال: يا رب، عبدك فلان قبضنا نفسه. فيقول: ارجعوا فإني قد (٨) وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٤/ ١٧٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٨، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢، بنحوه، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير بنحوه ٩/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٢٧٨/٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٢١٠، بنحوه، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢، بمعناه غير منسوب، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٥٣٩، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧٥٨/، ٢٧٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١١/١١ مختصرًا، «لباب التأويل» ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>۵) من (ب). (٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) زیادة من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>A) ساقطة من (ب)، (ج).

(فإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين)(١).

﴿ وَمِنَّهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً ﴾ مرة (٢). ﴿ أُخْرَك ﴾ بعد الموت عند البعث (٣).

#### قوله ﷺ: ﴿ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ﴾

يعني: فرعون (٤) ﴿ عَايَتِنَا كُلَّهَا ﴾ يعني: اليد البيضاء (٥) والعصا والآيات التسع (٦) ﴿ وَأَبِي ﴾ أن يسلم (٨). قال فرعون (٩):

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ساقط من (ب)، وهو في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١) ١١/ ٢١١، وعزاه للمصنف.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب)، (ج)، والأثر أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٧٥، قال حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة بمثله.

والإسناد حسن. والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٥٣٩، عن قتادة، وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٩، بنحوه، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي، ١١/ ٢١١، بمعناه، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢، بمعناه.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «جامع البيان) للطبري ١٦/ ١٧٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٩، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/ ٧٠، «لباب التأويل» ٣/ ٢٧٢، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٩/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>ه) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٩، مختصرًا، «مفاتيح الغيب» للرازي بمعناه ٢٢/ ٧١، «لباب التأويل» للخازن مختصرًا ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٥/ ٢٧٩، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٨) السابق.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٦/ ١٧٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٩، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢.

01

# ﴿ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا ﴾

يعني (١): مصر. ﴿بسحرك ياموسى﴾.

﴿ فَلَنَـ أَتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَالَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ﴾ فاضرب بيننا وبينك أجلًا وميقاتًا (٢) ﴿ لَا نُخُلِفُهُ ﴾ لا نجاوزه (٣).

قرأ الحسن وعاصم والأعمش وحمزة (سُوى) بضم السين، والباقون بكسرها (٥)، وهما لغتان مثل عَدىٰ وعُدىٰ وطّوىٰ وطُوىٰ وطُوىٰ وطُوىٰ.

وهاذا الإسناد صحيح.

والأثر ذكره الرازي في «مفاتيح الغيب» ٢٢/ ٢٧ عن ابن زيد بمثله مطولًا، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١٢/١١ عن ابن زيد بمثله مطولًا، وعزاه لابن أبي حاتم.

- (٥) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٨)، «التيسير» للداني (ص١٢٣)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٢٠، «المحتسب» لابن جنى ٢/ ٥٣.
- (٦) ٱنظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٤٣٩)، «مختار الصحاح» للرازي (ص١٣٦).

<sup>(</sup>۱) زيادة من (ج)، وهو في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٩، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٩، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٩، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٦/١٦، قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال وقال ابن زيد بمثله مطولًا.

قال مقاتل وقتادة: مكانًا عدلًا بيننا وبينك(١).

وقال ابن عباس: نصفًا (٢).

(وقال الكلبي)(٣): يعنى: سوى هذا المكان(٤).

وقال أبو عبيدة والقتيبي: وسطا بين القريتين (٥). وقال موسى بن جابر الحنفي (٦):

وإن أبانا كان حل ببلدة

سُوىٰ بين قيسٍ قيسِ عيلان والفِزر<sup>(٧)</sup>

(والفزر سعد بن زید مناة)<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٦/١٦ قال: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة بنحوه. والإسناد حسن.

والأثر ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥/ ٢٧٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١٢/١١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١٢/١١.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١٢/١١.

<sup>(</sup>٥) والأقوال لا تعارض بينها.

<sup>(</sup>٦) موسى بن جابر بن أرقم بن سلمة بن عبيد الحنفي، شاعر مكثر، مخضرم، من أهل اليمامة، كان نصرانيًا يعرف بابن الفريعة أو ابن ليلى، وهي أمه. «الأعلام» للزركلي ٨/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ٦/ ٢١٤، «لسان العرب» لابن منظور (سوا)، وفي «الأغاني»: وجدنا أبانا.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ب).

## ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ﴾

قال ابن عباس وسعيد بن جبير: يعني: يوم عاشوراء (١).

وقال مقاتل والكلبي: يوم عيد لهم كل سنة يتزينون ويجتمعون يه (٢).

وروىٰ جعفر عن سعيد قال: يوم سوق لهم<sup>(۳)</sup>. وقيل: هو<sup>(٤)</sup> يوم النيروز<sup>(٥)</sup>.

(۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/٢٧٩، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/٣٧، «لباب التأويل» للخازن ٣/٢٧٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١٣/١١، «لباب التأويل» للخازن ٣/٢٧٢، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/٣٤، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٠٤٠، وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.

وهذا القول ضعيف؛ لأن يوم عاشوراء، هو يوم ٱنتصر فيه موسىٰ علىٰ فرعون وغرق فيه فرعون وقومه في البحر، وكان ذلك الموعد قبل يوم عاشوراء.

(٢) ٱنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٩، «مفاتيح الغيب» للرازي ٧٣/٢٢، بنحوه غير منسوب، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢، غير منسوب.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٧/١٦، قال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بمثله.

والإسناد ضعيف؛ لضعف ابن حميد الرازي ويعقوب بن عبد الله القمي. والأثر ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٤٢٦/٧ (١٣٤٦) عن سعيد بن حبير، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٣٤٦/٩، عن سعيد بن جبير، والسيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٥٤٠، عن سعيد بن جبير، وعزاه إلىٰ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

- (٤) ساقطة من (ج).
- (٥) النيروز: أكبر الأعياد القومية للفرس، وهو في «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٩، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٢/ ٣٧، عن مقاتل، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي

وقرأ الحسن وهبيرة (١)، عن حفص (يوم الزينة) بنصب الميم أي: في يوم الزينة (٢). وقرأ الباقون بالرفع على الأبتداء والخبر (٣).

﴿ وَأَن يُحَشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴾ وقت الضحوة يجتمعون نهارًا جهارًا ليكون أبلغ في الحجة وأبعد من الريبة (٤).

CARO CARO CARO

(٩٦٢)، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢، «المعجم الوسيط» (ص٩٦٢) (نور).

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٩/ ٣٤٦ بعد ذكره للأقوال السابقة: ولا منافاة، قلت: وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده، كما ثبت في الصحيح.

<sup>(</sup>۱) هبيرة بن محمد التمار، مشهور بالإقراء والمعرفة، أخذ القراءة عن حفص بن سليمان، عن عاصم، وأخذها عنه حسنون بن الهيثم وغيره .. «معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص١٢١)، «غاية النهاية» لابن الجزري ٣٥٣/٢.

 <sup>(</sup>٢) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٨)،
 «المحتسب» لابن جني ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٥/ ٢٧٩، بنحوه، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٧٢، بنحوه.

# فهرس المجلد السابع عشر

| الربع | بداية الربع                                                                                                                            | السورة             | الآية | ج اص                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | (۱۸) سورة الكهف                                                                                                                        |                    |       | <b>v/1v</b>                                                                 |
| 114   | وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ                                                                                             | الكهف              | ١٧    | 7./14                                                                       |
| 119   | وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا                                                                                          | الكهف              | 47    | 179/14                                                                      |
| 17.   | مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ                                                                                    | الكهف              | 01    | 177/17                                                                      |
| 171   | قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ                                                                                      | الكهف              | ٧٥    | 714/14                                                                      |
| 177   | وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ                                                                                   | الكهف              | 99    | Y 9 T/ 1 V                                                                  |
|       | (۱۹) سورة مريم                                                                                                                         |                    |       | 419/17                                                                      |
| ١٢٣   | فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا                                                                                      | مريم               | 7 7   | 408/1V                                                                      |
| 178   | فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا                                                                                              | مريم               | 09    | £ • £/1V                                                                    |
|       | (۲۰) سورة طه                                                                                                                           |                    |       | £ V 9/1V                                                                    |
| 170   | طه                                                                                                                                     | طه                 | ١     | 11/11                                                                       |
| 171   | مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ                                                                                             | طه                 | 00    | 0 8 1/ 1 1                                                                  |
| 1     | (۱۹) سورة مريم<br>فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا<br>فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا<br>(۲۰) سورة طه<br>طه | مريم<br>مريم<br>طه | 77    | Ψ \ 9 / \ \<br>Ψ ο ε / \ \<br>ε · ε / \ \<br>ε \ 9 / \ \ \<br>ε \ 7 / \ \ \ |



### تقسيم مجلدات الكتاب

| 14/1  | مقدمة التحقيق                                     |
|-------|---------------------------------------------------|
| 11/1  | تقسيم الرسائل                                     |
| Y 1/1 | الفصل الأول: ترجمة المصنف                         |
| 171/1 | الفصل الثاني: التعريف بكتاب الكشف والبيان         |
| 444/1 | الفصل الثالث: منهج التحقيق والتنسيق والنسخ الخطية |
| 0/4   | إسناد الكتاب                                      |
| ٧/٢   | مقدمة المصنف                                      |
| 701/7 | (١) سورة الفاتحة                                  |

| المجلد        | الآية | السورة   | السورة ورقمها- أو الربع أول                          | جزء    |
|---------------|-------|----------|------------------------------------------------------|--------|
| والصفحة       |       |          | الجزء                                                | القرآن |
| 0/4           |       |          | (٢) سورة البقرة                                      | ١      |
| £ £ 1/4       | 97    | البقرة   | وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ            | ١      |
| 140/8         | 187   | البقرة   | سَيَقُولُ السُّفَٰهَاءُ مِنَ النَّاسِ                | *      |
| £ •/V         | 704   | البقرة   | تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ               | ٣      |
| 0/1           |       |          | (٣) سورة آل عمران                                    | ٣      |
| £9 £/A        | 94    | آل عمران | كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ   | ٤      |
| 0/1.          |       |          | (٤) سورة النساء                                      | ٤      |
| 7.4/1.        | 7 8   | النساء   | وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ                     | 0      |
| 11/11         | 1 & A | النساء   | لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ             | ٦      |
| 1.4/11        |       |          | (٥) سورة المائدة                                     | 7      |
| 200/11        | ٨٢    | المائدة  | لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً               | ٧      |
| V/1Y          |       |          | (٦) سورة الأنعام                                     | ٧      |
| 11/11         | 111   | الأنعام  | وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ | ٨      |
| 2 2 7 / 7 3 3 | ٨٨    | الأعراف  | قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ السُّتَكْبَرُوا            | ٩      |
| 0/18          |       |          | (٨) سورة الأنفال                                     | ٩      |
| 99/14         | ٤١    | الأنفال  | وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ          | ١.     |
| 100/14        |       |          | (٩) سورة التوبة                                      | 1.     |

| 0/12        | 94        | التوبة                                  | إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ | 11  |
|-------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 104/18      |           | •••••                                   | (۱۰) سُورة يونس                                       | 11  |
| 4.0/18      | • • • • • |                                         | (۱۱) سورة هود                                         | 11  |
| 244/18      |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (۱۲) سورة يوسف                                        | 17  |
| 20/10       | ٥٣        | يوسف                                    | وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ   | ١٣  |
| 194/10      |           |                                         | (١٣) سُورة الرَّعَد                                   | 14  |
| TEV/10      |           | •••••                                   | (۱٤) سورة إبراهيم                                     | 14  |
| 274/10      |           |                                         | (١٥) سورة الحجر                                       | ١٤  |
| V/17        |           |                                         | (١٦) سورة النحل                                       | ١٤  |
| 11/17       |           | • • • • • • • •                         | (١٧) سورة الإسراء                                     | 10  |
| <b>V/1V</b> |           |                                         | (۱۸) سورة الكهف                                       | 10  |
| 717/17      | ٧٥        | الكهف                                   | قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ     | 17  |
| 419/18      |           |                                         | (۱۹) سورة مريم                                        | 17  |
| 244/14      |           | * * * * * * * *                         | (۲۰) سورة طه                                          | 17  |
| 91/11       |           | • • • • • • •                           | (٢١) سورة الأنبياء                                    | 14  |
| 444/14      |           | ******                                  | (٢٢) سورة الحج                                        | 14  |
| 219/11      |           | • • • • • • • •                         | (۲۳) سورة المؤمنون                                    | 1 1 |
| 0/19        |           |                                         | (۲٤) سورة النور                                       | ١٨  |
| 401/19      |           | • • • • • • • •                         | (٢٥) سِورة الفرقان                                    | ١٨  |
| 47/19       | 11        | الفرقان                                 | وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا            | 19  |
| ٧/٢٠        |           |                                         | (٢٦) سورة الشعراء                                     | 19  |
| 100/4.      | • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (۲۷) سورة النمل                                       | 19  |
| 791/7.      | 07        | النمل                                   | فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا      | ۲.  |
| 414/4.      |           |                                         | (۲۸) سورة القصص                                       | ۲.  |
| 0/11        |           |                                         | (٢٩) سورة الِعنكبوت                                   | Y . |
| 79/71       | 27        | العنكبوت                                | وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا            | 11  |
| 94/41       | • • • • • | •••••                                   | (۳۰) سورة الروم                                       | 11  |
| 11/11       |           | •••••                                   | (۳۱) سورة لقمان                                       | 11  |
| 704/11      |           | •••••                                   | (٣٢) سورة السجدة                                      | 11  |
| 4.4/11      |           |                                         | (٣٣) سورة الأحزاب                                     | 11  |
| 17/113      | 41        | الأحزاب                                 | وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنِّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ         | 77  |
| 0/77        |           |                                         | (٣٤) سورة سبأ                                         | **  |
|             |           |                                         |                                                       |     |

| 184/44   | ••••  |          | (۳۵) سورة فاطر                                 | * * |
|----------|-------|----------|------------------------------------------------|-----|
| 771/77   |       |          | (٣٦) سورة يس                                   | * * |
| 77/77    | 4.4   | یس       | وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ | 22  |
| T1T/77   |       |          | (۳۷) سورة الصافات                              | 44  |
| 2 2 9/77 |       |          | (۳۸) سورة ص                                    | 22  |
| 0/77     |       |          | (٣٩) ِسورة الزمر                               | 22  |
| 71/15    | 44    | الزمر    | فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ   | 7 8 |
| 184/74   | ••••  | •••••    | (۲۰) سورة غافر                                 | 4 8 |
| 750/77   | ••••  |          | (٤١) سورة فصلت                                 | 4 8 |
| 211/22   | ٤٧    | فصلت     | إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ             | 70  |
| 414/14   |       |          | (٤٢) سورة الشورى                               | 40  |
| 2 - 1/24 | ••••• |          | (٤٣) سورة الزخرف                               | 40  |
| 899/74   |       |          | (٤٤) سورة الدخان                               | 40  |
| 0/7 8    |       |          | (٤٥) سورة الجاثية                              | 40  |
| 04/48    |       |          | (٤٦) سورة الأحقاف                              | 40  |
| 1.0/18   |       |          | واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه                     | 77  |
| 37/171   |       |          | (٤٧) سورة محمد                                 | 77  |
| 37/77    |       |          | (٤٨) سورة الفتح                                | 77  |
| 441/18   |       |          | (٤٩) سورة الحجرات                              | 77  |
| 210/72   | ••••  |          | (۲۵) سورة ق                                    | 77  |
| 0.0/18   |       |          | (١٥) سورة الذاريات                             | 77  |
| 37/100   | 41    | الذاريات | قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ | **  |
| 0/40     |       |          | (٢٥) سورة الطُور                               | **  |
| 74/20    |       |          | (٥٣) سورة النَّجم                              | **  |
| 119/40   | ••••  |          | (٤٥) سورة القمر                                | **  |
| 711/70   |       |          | (٥٥) سورة الرحمن                               | **  |
| 444/40   |       |          | (٦٥) سورة الواقعة                              | **  |
| 0/77     |       |          | (٥٧) سورة الحديد                               | **  |
| 110/17   |       |          | (٥٨) سورة المجادلة                             | 4.4 |
| 17/071   | ••••  | •••••    | (٩٥) سورة الحشر                                | 4.4 |
| 77/77    |       |          | (٦٠) سورة الممتحنة                             | 4.4 |
| 77/77    | ••••  |          | (٦١) سورة الصف                                 | 4.4 |
|          |       |          |                                                |     |

| 414/17                  |           |                                         | (٦٢) سورة الجمعة        | 4.4 |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|-----|
| 27/773                  |           | •••••                                   | (٦٣) سورة المنافقون     | 4.4 |
| 27/073                  |           |                                         | (٦٤) سورة التغابن       | 4.4 |
| 010/77                  |           |                                         | (٦٥) سورة الطلاق        | 4.4 |
| 0/41                    |           |                                         | (٦٦) سورة التحريم       | 4.4 |
| <b>VV/YV</b>            |           |                                         | (٦٧) سورة الملك         | 44  |
| 174/74                  |           | •••••                                   | (٦٨) سورة القلم         | 79  |
| 779/77                  |           |                                         | (٦٩) سورة الحاقة        | 44  |
| 440/40                  |           |                                         | (٧٠) سورة المعارج       | 4 4 |
| 441/14                  |           |                                         | (۷۱) سورة نوح           | 4 4 |
| £ 14/41                 |           |                                         | (٧٢) سورة الجن          | 4 4 |
| 27/073                  |           |                                         | (٧٣) سورة المزمل        | 44  |
| 0/71                    |           |                                         | (٧٤) سورة المدثر        | 79  |
| 1.0/17                  |           |                                         | (٥٧) سورة القيامة       | 4   |
| 114/47                  |           |                                         | (٧٦) سورة الإنسان       | 4   |
| XY/057                  |           |                                         | (۷۷) سورة المرسلات      | 79  |
| X 7 / P P Y             |           |                                         | (٧٨) سورة النبأ         | ۳.  |
| 404/47                  |           |                                         | (۷۹) سورة النَّازعات    | ۳.  |
| 811/47                  |           |                                         | (۸۰) سورة عبس           | ۳.  |
| £09/YA                  |           |                                         | (۸۱) سورة التكوير       | ۳.  |
| 0/4 4                   |           |                                         | (۸۲) سورة الانفطار      | ۳.  |
| Y <b>V /</b> Y <b>9</b> | • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (٨٣) سورة المطففين      | ۳.  |
| 91/49                   |           | •••••                                   | (٨٤) سورة الانشقاق      | ۳.  |
| 144/24                  |           | •••••                                   | (۸۵) سورة البروج        | ۳.  |
| 194/49                  |           | •••••                                   | (٨٦) سورة الطارق        | ۳.  |
| 770/79                  |           |                                         | (۸۷) سورة الأعلى        | ۳.  |
| 404/44                  | • • • • • | •••••                                   | (٨٨) سورة الغاشية       | ۳.  |
| 444/44                  | • • • • • |                                         | (٨٩) سورة الفجر         | ۳.  |
| 440/44                  | ••••      |                                         | (٩٠) سورة البلد         | ۳.  |
| ٤١٣/٢٩                  | ••••      |                                         | (٩١) سورة الشمس         | ۳.  |
| 240/14                  |           |                                         | (٩٢) سورة الليل         | ۳.  |
| 87479                   | ••••      |                                         | (۹۳) سورة الضح <i>ي</i> | ۳.  |

| 071/79                  |           | <br>(٩٤) سورة الشرح         | ۳.  |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----|
| 444/44                  |           | <br>(٨٩) سورة الفجر         | *.  |
| 440/44                  |           | <br>(۹۰) سورة البلد         | ۳.  |
| 214/44                  | ••••      | <br>(٩١) سورة الشمس         | ۳.  |
| 270/79                  |           | <br>(٩٢) سورة الليل         | ۳.  |
| 27474                   |           | <br>(۹۳) سورة الضحى         | ۳.  |
| 071/79                  |           | <br>(٩٤) سورة الشرح         | ۳.  |
| 0/4.                    |           | <br>(٩٥) سورة التين         | ۳.  |
| 79/4.                   |           | <br>(٩٦) سورة العلق         | * . |
| 04/4.                   |           | <br>(۹۷) سورة القدر         | * . |
| 119/4.                  |           | <br>(۹۸) سورة البينة        | ۳.  |
| 124/2.                  |           | <br>(٩٩) سورة الزلزلة       | ۳.  |
| 170/4.                  |           | <br>(۱۰۰) سورة العاديات     | * . |
| 191/4.                  |           | <br>(۱۰۱) سورة القارعة      | * • |
| 199/4.                  |           | <br>(۱۰۲) سورة التكاثر      | ۳.  |
| 774/7.                  |           | <br>(۱۰۳) سورة العصر        | * * |
| 7 2 7/7 .               |           | <br>(۱۰٤) سورة الهمزة       | ۳.  |
| 777/4.                  |           | <br>(۱۰۵) سورة الفيل        | ۳.  |
| 4.1/4.                  |           | <br>(۱۰۲) سورة قریش         | ۳.  |
| <b>***</b> / <b>*</b> • | • • • • • | <br>(۱۰۷) سورة الماعون      | ۳.  |
| T & V/T .               |           | <br>(۱۰۸) سورة الكوثر       | ۳.  |
| TA 9/T .                | •••••     | <br>(۱۰۹) سورة الكافرون     | **  |
| 2.0/4.                  |           | <br>(۱۱۰) سورة النصر        | **  |
| 804/4.                  |           | <br>(١١١) سورة المسد        | . * |
| £ 14/4 .                | • • • • • | <br>(١١٢) سورة الإخلاص      | ۳.  |
| 071/7.                  | ••••      | <br>(۱۱۳) سورة الفلق        | ۳.  |
| 0 5 4/4 .               |           | <br>(۱۱٤) سورة الناس        | 4.  |
| مجلد ۳۱                 |           | <br>معجم الأعلام            | -   |
| <b>V/T</b> T            |           | <br>فهرس القراءات المتواترة | ١   |
| 10/21                   |           | <br>فهرس القراءات الشاذة    | ۲   |
| 180/41                  | ••••      | <br>فهرس الأحاديث القولية   | ٣   |
| 71/27                   |           | <br>فهرس الأحاديث الفعلية   | ٤   |
|                         |           |                             |     |

| 797/77 |           | ••••• | فهرس الآثار              | ٥   |
|--------|-----------|-------|--------------------------|-----|
| ***/** | • • • • • |       | فهرس الشعر               | ٦   |
| 804/22 |           | ••••• | فهرس أنصاف أبيات         | ٧   |
| 274/47 | ••••      |       | فهرس الألفاظ والغريب     | ٨   |
| 011/27 |           | ••••• | فهرس الفرق               | ٩   |
| 014/41 |           | ••••• | دليل موضوعات القرآن      | ١.  |
| 0/44   | ••••      |       | فهرس رجال الإسانيد       | 11  |
| 411/44 | ••••      | ••••• | فهرس شيوخ المصنف         | 17  |
| 450/44 | ••••      | ••••• | فهرس الأعلام المترجمين   | ١٣  |
| 440/44 | ••••      | ••••• | المراجع والمصادر         | 1 8 |
| 009/44 |           |       | فهرس أجزاء وأرباع القرآن | 10  |

